# المسيد برائي المسيد المسيد المسيد المسيد بالمسيد بالمسيد بالمسيد بالمسيد بالمسيد بالمسيد المسيد المس

تَصَنْدُفُ الإمَامِ الْحَافِظِ أَيْ عَالِلْهُ دِنْ عَمَالِلْهُ دِالْحَاكِرِ النَّيْسَابُودِي رحمه الله تعسالي ۲۲۱ - ۲۰۵ ه

طبعة فريدة محقّفة منعَّمة ، مقابلة على ثماني نسخ خِطيّةٍ مقابِدٌ نامّة ، كما قوبلت على أربع نسخ خِطيّةٍ من ناخص الذّجيّ المستدك ، وفوبلت أسانيدها عن انِحا فالهرة لابن حجر ، كما روجعت على مرويّات البيهغي عن الحاكم وأصول روا بإت المصنّف ، وجِذَا استكملت النّفص ، وعالجت الخلل الواقع في الطّبعات النّح سبّة تها كافرّ وبحاشية الكتاب تعليمًات وتعقيبات كيّم ، الذّهيّ وابن حجر وابن المليّن وخيرهم من أهل إصلم ،

> تحفيٰتَ وَ دِرَاسَةُ والغربِّ والعلمِيَ للنِ غريَة والشُّنَة

تَعَتَ إِشْرَافِ وَدِعَايَةِ رُسُرِفِ بِي مُحَدِنِجَيْبِ الْلَهْرِي

الحجكة التاسبع

9.7.-4.4.

النياق التيال

## الطَّبْعَةُ الْأُوْلَىٰ ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م جميع الحقوق محفوظة



الجمهورية العربية السورية

دمشق - حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الشلاح

هاتف - 2235402 - فاكس - 2242340 - ص.ب - 31446

جوال - 00963944272501 - العلاقات العامة - 00963947320948

Email: darminhagkawem@hotmail.com Email: darminhagkawem@gmail.com

ISBN: 978-9933-9257-1-0

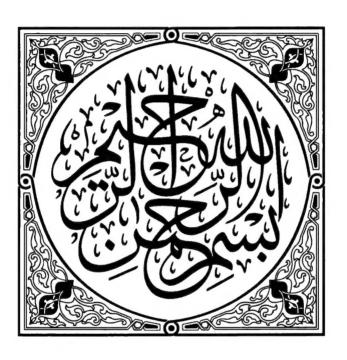

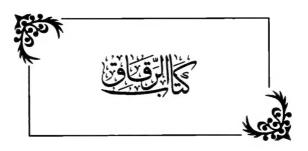

## كِتَابُ: الرِّقَاقُ

### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِي مِ

٠٨٠٨ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرِ ("، عَنِ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرِ اللهِ اللهِ بْنِ جَبَلِ اللهِ اللهِ أَنْهُ الْوَلِيدِ بْنِ عِمْرَانَ (")، عَنْ عَمْرِو (") بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ اللهِ أَنْهُ أَلَهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٨١ - صرم بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْق، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْل

 <sup>(</sup>۱) في النسخ: «بن حر» بدون زاي!، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو الأفريقي،
 وفيه ضعف.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ والتلخيص والإتحاف وشعب الإيمان (٩/ ١٧٥) للبيهقي عن المصنف، وهو خطأ، والصواب: •خالد بن أبي عمران عني التجيبي قاضي أفريقية ، كما عند ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ٩٩ ) ، وأبي نعيم في الحلية (١/ ٢٤٤) والبيهقي في الشعب (٩/ ١٧٤) ، وأبي القاسم التيمي في الترغيب والترهيب (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ك): اعمرا.

<sup>(</sup>٤) في (س) و (ك): «يكفيك».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٧٣-١٦٧١).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لاد»، وقال البيهقي في الشعب: «هذا هو الكوفي -يعني عمرو بن مرة - الذي ليست له صحبة، ولا أدرك معاذا؛ فيكون الحديث مرسلا، والله أعلم».

الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ وَهُنِّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ، وَالْفَرَاغُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٠٨٢ - أَضْرِفِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، [أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَّا قَالَ: [أَنَا عَبْدُ اللهِ يَثَلِيهُ لِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَثَلِيهُ لِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرْمِكَ، وَصِحَتَكَ قَبْلَ شَعْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ، وَحَبَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٢٧-٧٧).

 <sup>(</sup>۲) في حاشية (ز): «قوله لم يخرجاه وهم، قد أورده البخاري عَرِّاللَّهُ في الرقاق عن مكي بن إبراهيم نفسه»، وهذا الكلام أدرجه ناسخ (س) في المتن، وقال الذهبي في التلخيص:
 «قلت: ذا في البخاري»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري
 (۸/۸) عن مكي في الرقاق».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وكذا رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في قصر الأمل (ص٨٩) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (١٢/ ٤٧٦) من حديث إسحاق بن إبراهيم عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٢٨-٤٠٧٧)، وقال البيهقي: "وهو غلط، وإنما المعروف بهذا الإسناد ما"، فذكر الحديث السابق: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ..." من حديث ابن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند به، وقال: "وأما المتن الأول فعبد الله بن المبارك إنما رواه في كتاب الرقاق (ص٢) عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: قال رسول الله علي لل للجراح عن عمرو بن ميمون الأودي، قال:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٨٣ - مري مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةً، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ سَعْدُويَهُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدُ بْنُ سُغُلِ بْنِ سَعْدٍ وَهِيَّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةً بِذِي مَالِكِ، ثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَهِيَّ قَالَ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّاةَ هَيِّنَةً عَلَى اللهُ يَالِكُ، فَنَا أَبُو حَازِم، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ صَاحِبِهَا؟». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءٍ». كَافُونَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءٍ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٨٤ - حرَّمي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ الْمُهَلِّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ الْمُهَلِّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيْقَ سَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيْقَ فَالَ: وَالْقَطِيفَةِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقَةً وَهُو مَحْمُومٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي مِنْ فَوْقِ الْقَطِيفَةِ فَوَجَدْتُ حَرَارَةَ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِنَّا كَذَاكَ" مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء، يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْوَجَعُ لِيُضَاعَفَ لَنَا الْأَجْرُ». قَالَ: "قَالَ: قَلْمُ مَنْ؟ كَذَاكَ" مَعْشَرَ الْآنْبِيَاء، يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْوَجَعُ لِيُضَاعَفَ لَنَا الْأَجْرُ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الْآنْبِيَاءُ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟

<sup>= &</sup>quot;اغتنم خمسا قبل خمس ... "؛ يعني مرسلا.

إتحاف المهرة (٦/ ١١٦ - ٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: زكريا ضعفوه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «كذلك».

قَالَ: «ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُبْتَلَى [بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَ فَيَحْوِيهَا وَيَلْبَسُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى] ﴿ بِالْقُمِّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ الْقُمَّلُ، وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَطَاءِ إِلَيْكُمْ » ﴿ ﴿ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٨٥ أخْمِرْ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَدًا (") يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَ اللَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَ اللَّهُ يَقُولُ: هَ اللَّهُ مَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَ اللَّهُ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةً يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةً يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلُ الذُّبَابِ تَمُورُ فِي جَوِّهَا، فَاللهَ اللهَ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُودِ؛ فَإِنَّ إِلَّا مِثْلُ الذُّبَابِ تَمُورُ فِي جَوِّهَا، فَاللهَ اللهَ فِي إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُودِ؛ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٨٦ - أَخْمِرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الشَّخِيَّةِ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ قَلْبَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٢٩-٥٤٨٩)، وقد تقدم في الإيمان (١٢٠) فراجعه.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م): "آدم"، وكانت كذلك في (س) فأصلحها إلى: "أدي"، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو مجهول لم يرو عنه غير أبي إسماعيل السكوني، وهو أيضا مجهول ولا يعرف اسمه، ووثقهما ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٤٥ - ١٧١١).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: فيه مجهو لان.

ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الْعُصْفُورِ، يَتَقَلَّبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٨٧ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْمَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّقَفِيُ "، عَنْ "، يَزِيدَ بْنِ أَسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّقَفِيُ "، عَنْ "، يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ "، ثَنَا " بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوزَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ يَتَلِيدُ اللهِ يَتَلِيدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٤٠٤ - ١٧١٧)، وسيعيده برقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: فيه إنقطاع" يعني: بين خالد وأبي عبيدة، وقال ابن حجر في الإتحاف: "رواه البيهقي في الشعب عن الحاكم، وإسناده منقطع، نعم وهو معلول أيضا؛ رواه البغوي في معجم الصحابة من حديث أبي عبيد غير منسوب، وقال لا أدري له صحبة أم لا". شعب الإيمان (٢٠٨/٢) عن غير المصنف، وقد رواه من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح موقوفا. وبحير لم يخرجا له في الصحيح شيئا.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عقيل مولى عثمان بن المغيرة الثقفي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: "برد بن سنان" يعني: أبا العلاء الدمشقي الشامي، وهو صدوق، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فهو: أبو فروة الرهاوي التميمي الجزري، ضعيف، أخرج له الترمذي (٤/ ٤٤٤) هذا الحديث الواحد، وقال: حسن غريب، واستنكره عليه العقيلي (٧/ ٣٢٤)، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٣/ ١٥٠) عن المصنف من وجه آخر من حديث ابن أبي الدنيا عن أبي النضر به فقال: "برد"، وقال البيهقي: "كذا قال: برد بن سنان، وقال بعضهم: يزيد بن سنان، وكذا قاله أبو عيسى الترمذي في كتابه، يزيد بن سنان».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ثنا» ساقط من (س) و(ك)، ومكانه بياض في (م).

<sup>(</sup>٧) زيد في (م): "فقد".

غَالِيَةٌ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٨٨ - حَرَّمُا هُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ " الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ " بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ الْجَنَّةُ اللهِ عَالِيَةً الْجَعَالَةِ اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَلِيَةً اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِيْةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَلَيْهِ السِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَلَيْهِ الللهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللْعَلِيْهِ اللهِ اللْعَلِيْهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الله

٨٠٨٩ - أَ حُمِرُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي اللهِ عَلْى اللهِ عَلَى مَا يَفْنَى "فَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا يَفْنَى "فَلَ أَخَرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى، عَلَى مَا يَفْنَى "فَنَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۶/ ٤٢٠/١٤)، وفي حاشية التلخيص: « حسنه ت». يعني الترمذي.

<sup>(</sup>٢) في (س): «الحسين».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): «الطفيل عن أبي»، وفي (ك): «الطفيل عن ابن أبي»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وقد تقدم في التفسير (٣٦١٨) و(٣٩٣٦) من حديث قبيصة بن عقبة عن الثوري به.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٢١١ – ٤٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٥-١٢٢٦١).

<sup>(</sup>٦) في حاشية التلخيص: «قلت فيه إنقطاع» وذكر ذلك ابن الملقن في مختصر استدراك =

٠٩٠ - صرّ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ سَعْدِ " بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ الْحَقْقُ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، [أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ الْكَثْفَ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، [أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ اللّهِ تَصِيبُنَا، مَاذَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: «كَفَّارَاتٌ». فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ: يَا رَسُولَ اللهِ إَنْ فَلَتْ بَعْدَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: «شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؟». قَالَ: فَدَعَا أُبَيُّ عَلَى رَسُولَ اللهِ إِنْ قَلَتْ ؟ قَالَ: «شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؟». قَالَ: فَدَعَا أُبَيُّ عَلَى رَسُولَ اللهِ إِنْ قَلَتْ ؟ قَالَ: «شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؟». قَالَ: «فَمَا مَشَ فَيْهِ إِنْ قَلْتَ وَلَا عَمْرَةٍ، وَلَا عَمْرَةٍ، وَلَا عَمْرَةٍ، وَلَا عِمْرَةٍ، وَلَا عِمْرَةٍ، وَلَا عِمْرَةٍ، وَلَا عِمْرَةٍ، وَلَا عِمْرَةٍ، وَلَا جَهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَلَى مَرَّهُ، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، قَالَ: «فَمَا مَسَّ رَجُلٌ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَدَ حَرَّهَا، حَتَّى مَاتَ» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٩١ - أَخْمِرْ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ " بْنُ أَنَا عَبْدُ اللهِ "، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ " بْنُ أَنِا عَبْدُ اللهِ قَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَقَلْقَ ، يُحَدِّثُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَالْكَانِيُ ، يُحَدِّثُ

<sup>=</sup> الذهبي (٦/ ٢٩٦٣). وانقطاعه بين المطلب وأبي موسى، على أن المطلب لم يخرجا له في الصحيح شيئا، ثم أعاده المصنف برقم (٨١٣٤)، وقال: "صحيح" فحسب.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «سعيد»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو من رجال التهذيب، ولم يخرج له الشيخان، ولا لعمته زينب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٤٠٥ – ٥٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف، وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنا عبد الله» ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك): "زيد" مصحف.

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمِ" إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا، عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ، حَتَّى يَبُرُأَ، أَوْ يَمُوتَ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٠ - أخْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ ''، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدِ "، حَدَّثِنِي أَسْلَمُ الْكُوفِيُّ "، عَنْ مُرَّةَ الطِّيبِ (١٠)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَالْحَقِّقَ، فَدَعَا بِشَرَابٍ، فَأَتِي بِمَاءٍ وَعَسَلِ، فَلَمَّا أَدْنَاهُ مِنْ فِيهِ، بَكَى وَبَكَى حَتَّى أَبْكَى أَصْحَابَهُ، فَسَكَتُوا، وَمَا سَكَتَ، ثُمَّ عَادَ فَبَكَى، حَتَّى ظَنُوا أَنَّهُمْ لَنْ (١٠) يَقْدِرُوا عَلَى مَسْأَلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَتَ، ثُمَّ عَادَ فَبَكَى، حَتَّى ظَنُوا أَنَّهُمْ لَنْ (١٠) يَقْدِرُوا عَلَى مَسْأَلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَسْ أَلِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الكَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قوله: ايوم، غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٠–١٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: رشدين واه». نقول: لكن تابعه ابن وهب عن عمرو بن الحارث به، كما تقدم في التوبة (٧٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) كني في (ك) و(س) بأبي محمد، وهو: أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المغفلي المزني، الملقب بالباز الأبيض.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عبد الله» مصحف.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الواحد بن زيد، أبو عبيدة القاص البصرى، منكر الحديث.

<sup>(</sup>٧) أسلم الكوفي ليس بالمعروف، ولم يرو عنه غير عبد الواحد بن زيد، قاله البزار (٧) . (١٩٦،١٠٦/١).

<sup>(</sup>A) قوله: «الطيب» غير موجود في (ك)، وفوقه ضبة في (ز).

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(س): «إن».

وَلَيْهُ اللهِ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا، وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الَّذِي تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: «هَذِهِ الدُّنْيَا مُثَلَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِلَيْكِ عَنِّي، ثُمَّ الَّذِي تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: «هَذِهِ الدُّنْيَا مُثَلَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِلَيْكِ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَتْ: إِنْ أَفْلَتَ مِنِّي، فَلَنْ يَنْفَلِتَ مِنِّي مَنْ بَعْدَكَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٩٣ - حَرَّمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ " بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ فَعَارَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا، حَمَاهُ " فَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا، حَمَاهُ " اللهُ عَبْدًا، حَمَاهُ " اللهُ عَبْدًا، حَمَاهُ " اللهُ نَتَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ الْمَاءَ " ) " اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَبْدًا، حَمَاهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٩٤ - صرمً عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٥- ٩٢١٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: •قلت: عبد الواحد تركه البخاري وغيرُه».

<sup>(</sup>٣) في (ز): "عامر بن عمر"، وفي (م): "عامر بن عمرو"، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س) و(م): «أحماه»، والمثبت من (ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (سي) و (ك): «الدنيا»!.

<sup>(</sup>٦) عمارة بن غزية استشهد به البخاري تعليقا، واحتج به مسلم، وقد ذكره المصنف في المدخل إلى الصحيح (٣/ ١٧٤) فيمن أخرج لهم مسلم وحده، وتقدم حديثه هذا في الطب الأول (٧٦٩٣) وقال: "صحيح الإسناد فحسب"، وسيأتي في الطب الثاني (٤٩٤) وقال: "على شرط البخاري"!، قتناقض قوله فيه، وهو على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٩٩–١٦٣١).

وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ افْقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

٥٩٠٩- أَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ جُبَيْرِ (")، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَفَيْ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا لِي وَلِللَّانْيَا، مَثْلِي وَمَثْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَفَيْ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا لِي وَلِللَّانْيَا، مَثْلِي وَمَثْلُ اللَّنْيَا، كَمَثْلِ رَاكِبٍ، قَالَ فِي شَجَرَةٍ (") فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَرَاحَ وَتَرَكَهَا (").

٨٠٩٦ صرفًا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنِ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا

 <sup>(</sup>۱) من التلخيص، والمعنى: أوطأ وألين، من وثر وثارة فهو وثير يعني: وطيئ لين،
 وتصحفت في (ز) و(س) إلى: "أوتر"، ولم تنقط في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٩٣ ٥-٨٥٤٣)، وهلال بن خباب العبدي لم يخرج له البخاري.

<sup>(</sup>٣) كذا، وهو: محمد بن عبد الوهاب بن حبيب، أبو أحمد الفراء النيسابوري الأديب الحافظ.

<sup>(</sup>٤) كذا، والتقدير: «قال في ظل شجرة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٨٥-١٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٦) قوله: «على» ساقط من (س).

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرِو '' السَّكْسَكِيُّ، ثَنَا أَبِي ''، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللهِ، كَانَتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ، وَالأَرْضُ فِرَاشَهُ، لَمْ يَهْتَمَّ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْبَا، فَهُو لا كَانَتِ السَّمَاءُ ظِلَالَهُ، وَالأَرْضُ فِرَاشَهُ، لَمْ يَهْتَمَّ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْبَا، فَهُو لا يَغْرِسُ الشَّجَرَ، وَيَأْكُلُ النَّمَارَ، تَوكُلا يَزْرَعُ الزَّرْعَ، وَهُو يَأْكُلُ " الْخُبْزَ، وَهُو لا يَغْرِسُ الشَّجَرَ، وَيَأْكُلُ النِّمَارَ، تَوكُلا عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَطَلَبَ مَرْضَاتِهِ، فَضَمَّنَ اللهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ عَلَى اللهُ يَعَالَى، وَطَلَبَ مَرْضَاتِهِ، فَضَمَّنَ اللهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ اللهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ رِزْقَهُ بِغَيْرِ السَّبْعَ رِزْقَهُ، فَهُمْ يَتْعَبُونَ فِيهِ، وَيَأْتُونَ بِهِ حَلالًا، وَيَسْتَوْفِي هُو رِزْقَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ "'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥) لِلشَّامِيِّينَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٩٧ - أَحْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ (١)، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ (١)، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في النسخ والإتحاف: «عمر»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>۲) هو: عمرو بن بكر بن تميم السكسكي الشامي، متروك من رجال التهذيب، وابنه إبراهيم واه.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «وهو لا يأكل»، وفي (م): «ولا يأكل».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ١٤٥ – ١٠٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر أو موضوع؛ إذ عمرو بن بكر متهم عند ابن حبان، وإبراهيم ابنه قال الدارقطني: متروك». أخرج ابن حبان في المجروحين (١٠٩/١) هذا الحديث مطولا في ترجمة إبراهيم وقال: «لست أدري أهو الجاني على أبيه أو أبوه الذي كان يخصه بهذه الموضوعات!» وقال أيضا: «وهو مما عملت يداه — يعني إبراهيم -؛ لأن هذا كلام ليس من كلام رسول الله عليه ولا ابن عمر ولا نافع، وإنما هو شيء من كلام الحسن».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «أخبرنا عبد الله بن جعفر القطيعي»!، والمثبت من الإتحاف وشعب الإيمان (٦٣/ ٥٣٣) للبيهقي عن المصنف به، والحديث في مسند أحمد (٣٧/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٧) هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي.

عُبَيْدٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ، يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «حُلُوةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الاَّخِرَةِ»(١).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٩٨ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْخُرَاسَانِيِّ ("، عَنِ اللَّهُ عِيرَةِ الْخُرَاسَانِيِّ ("، عَنِ اللَّهُ عِينَ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلَ الْآرْضِ، وَاللَّهُ فِي الْآرْضِ، وَاللَّهُ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِللَّهُ نِيَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ " (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٩ - صري أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِغُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مَطَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَلْقَاسِمِ " بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ " بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ " بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ شَعْقَةً، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةً: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيَهُ

به.

إتحاف المهرة (١٤/ ٣٥٩–٢٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو: المغيرة بن مسلم القسملي، أبو سلمة الخراساني السراج.

<sup>(</sup>٣) في (م) فقط: "والنصرة".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ١٨٧ - ٢٠)، وسيأتي قريبا (٨١٣٢).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الهيثم»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (١٣/ ١٣٣) عن المصنف من وجه آخر من حديث محمد بن جعفر الوركاني

يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴿ ﴿ ''. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ، انْفَسَحَ ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالْاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ » ''. ''' عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالْاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ » ''. '''. '''

مَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ''، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ جُويْرِيَةَ ''، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٠١ - صرفً أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدُ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَزْدِيُّ (٣)، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ الْفَضْلِ الْأَزْدِيُّ (٣)، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ الْفَضْلِ الْأَزْدِيُّ (٣)، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَة الْفَالِ النَّبِيِّ وَيَقِيْقَ، قَالَ: أَكُلْتُ لَحْمًا كَثِيرًا وَثَرِيدًا، ثُمَّ جِنْتُ، فَقَعَدْتُ حِيَالَ النَّبِيِّ وَيَقِيْقٍ، فَالَ: «أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا،

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عدي ساقط».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٨-١٢٨١).

<sup>(</sup>٤) عوام بن جويرية ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات» وأورد له هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٨٨٨ - ٨١٨).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال ابن حبان في العوام: يروي الموضوعات».

<sup>(</sup>٧) هو: عمر بن الفضل السلمي، ويقال: الحرشي البصري، من رجال التهذيب.

المتعادلات

Y.

#### أَكْثَرُهُمْ جُوعًا فِي الآخِرَةِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠١٠ - أَ خَمِرُ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَوُيَهُ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَتَلِيدُ وَقَلَىٰ اللهِ يَتَلِيدُ وَإِذَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ يَتَلِيدُ وَقَلَىٰ اللهِ يَتَلِيدُ وَلَىٰ اللهِ يَتَلِيدُ وَقَلَىٰ اللهِ يَتَلِيدُ وَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهَا عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(^)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٩٤ – ١٧٣١).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فهد كذبه ابن المديني». وفهد لقب، واسمه زيد.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٧٨ - ٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عقبة ضعيف".

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد، أبو الحسن بن أبي عثمان الحيري النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) في حاشية التلخيص: «حريث صدوق».

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۱۱/ ۳۳– ۱۳٦٥۲).

<sup>(</sup>٨) وكذا صححه الترمذي، واستنكره الإمام أحمد على حريث بن السائب، وانظر =

١٠٠٤ - مَرْمًا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقِ ''، ثَنَا سُرِيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "بَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ عَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "بَا عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبِيْرِ، عَنْ عَائِشَةً وَ اللَّهُ عَنَى الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، لَا تَسْتَخْلِقِي عَنْ الدُّنْيَاءِ "'. ثَوْبًا حَنَّى تُرَقِّعِيهِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ "'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥١٠٥ - أخْمِرْنَاه حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَاصِحٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ (''، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ('' رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ نَاصِحٍ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ('')، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ (''

<sup>=</sup> تهذيب التهذيب (١/ ٣٧٤)، والمنتخب من علل الخلال (ص٤٢). وكذا استنكره العقيلي (٢/ ١٦)، وصوب أحمد والدارقطني في العلل (٣/ ٢٩) أنه عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي، المعروف بالطوسي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٢٥ – ٢١٩٨٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الوراق عدم».
 وشيخه صالح بن حسان أبو الحارث المدني متروك.

<sup>(3)</sup> في النسخ والإتحاف: «ثنا شيبان» خطأ، والمثبت من شعب الإيمان (١٣/ ١٣٢) للبيهقي حيث رواه عن المصنف به، وكذا رواه العقيلي (١/ ٣١٤) وابن أبي عاصم (٣٦/٣)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣١٤) وغيرهم من حديث إسحاق بن ناصح عن قيس بن الربيع به، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٣٥): «سمعت أبي وذكر حديثا رواه إسحاق بن ناصح عن قيس بن الربيع، فقال: كذب على قيس بن الربيع»، وقال العقيلي: «ليس هذا الحديث محفوظا من حديث قيس ولا غيره، ولا يتابع هذا الشيخ عليه أحد».

<sup>(</sup>ه) في (س): «بن».

طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ '' ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَا طَارِقُ، السَّعَدِدُ لِلْمَوْتِ عَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ ﴾ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٠٧ - حدثًا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ وَهْبِ (")، أَنَا سَعْدُ بْنُ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ وَهْبِ (اللَّهُ اللَّهُ عَنْ آخِرَتِهِ، مَنْهَا لآخِرَتِهِ، حَتَّى يُرْضِيَ رَبَّهُ يَجَلَّى، وَبِعْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّنَهُ عَنْ آخِرَتِهِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: قَبَّحَ اللهُ الدُّنْيَا، قَالَتِ الدُّنْيَا: وَقَصَّرَتْ بِهِ عَنْ رِضَاءِ رَبِّهِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: قَبَّحَ اللهُ الدُّنْيَا، قَالَتِ الدُّنْيَا:

في (ك): «المخارقي».

<sup>(</sup>Y) إتحاف المهرة (٦/ ٣٤٦- ٣٦١٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: عمار بن زربي، أبو المعتمر البصري الضرير، كذبه أبو حاتم الرازي وغيره،
 واستنكر عليه العقيلي وابن عدي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١٩٣- ٧٢٠١).

<sup>(</sup>٥) عبد الجبار بن وهب الكوفي، جهله ابن معين، والعقيلي وزاد: حديثه غير محفوظ -ثم أورد له هذا الحديث- وقال: هذا يروى عن علي من قوله.

قَبَّحَ اللهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٠٨ - حَرَّنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَرِضَ، أَوْحَى اللهُ إِلَى مُلَائِكَتِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ قُيُودِي، فَإِنْ أَقْبِضْهُ أَغْفِرْ لَهُ، مَلَائِكَتِي، أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِنْ قُيُودِي، فَإِنْ أَقْبِضْهُ أَغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ أُعَافِهِ فَحِينَئِذِ يَقْعُدُ، لَا ذَنْبَ لَهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٠٩ - صَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ عَالَى: قَالَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ: «مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ، بَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

إتحاف المهرة (٦/ ٣٣٩-٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، وعبد الجبار لا يعرف، روى عنه ابن أيوب العابد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٤ – ٦٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عفير واه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عفير ضعيف».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١٦٧ - ٢٧٥٠)، وتقدم في الجنائز (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٦٥) بلفظ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» وقد تقدم في الجنائز (١٢٧٢) وفي تفسير الجاثية (٣٧٢٨) والتغابن (٣٨٥٤).

٠٨١٠ - حَرُّنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْأَدَمِيُ " الْقَارِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْأَدَمِيُ " الْقَارِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و الْقُرَشِيُ "، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَعَظَ رَجُلًا، وَازْهَدْ فِيمَا فِي " أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ اللهُ وَ النَّاسُ يُحِبُّكَ اللهُ وَ الْمَالُ فِيمَا فِي " أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ الله وَ النَّاسُ يُحِبُّكَ الله وَ النَّاسُ يُحِبُّكَ الله وَ النَّاسُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١١١٨ - أَخْمِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ الْبِرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ وَ الْعَامِرِيِّ (')، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ وَ الْعَامِرِيِّ (أَعْتَصِمُ بِهِ. قَالَ: «قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». قَالَ: وَلُكُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدَّثَنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ. قَالَ: «قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَالَ: فَالَذَ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ، مَا أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيًّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) نسبة لبيع الأدم، وفي (س) و(ك): "بن الأدمي"، وهو: محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة الأدمى القارئ.

<sup>(</sup>۲) هو: خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعید الأموي، منكر الحدیث، وكذبه ابن معین، وحدیثه هذا عند ابن ماجة، واستنكره علیه العقیلي، وقال: «لیس له من حدیث الثوري أصل».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في» ساقط من (س) و(ك) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١١٧ – ٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خالد وضاع»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال، فزل زلة عظيمة، فإن خالد بن عمرو كذبوه، وقد تعقبه الذهبي في تلخيصه، فقال: خالد وضاع».

<sup>(</sup>٦) ويقال اسمه: عبد الرحمن بن محمد بن ماعز، ويقال: ماعز بن عبد الرحمن، وحديثه هذا عند الترمذي، وقال: حسن صحيح. وكذا عند النسائي وابن ماجة.

قَالَ: «هَذَا»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١١٣ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا شُعْيْبُ بْنُ يَخْيَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ (^) وَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَرْبَعٌ إِذَا كَانَ فِيكَ، لَا يَضُرُّكُ مَا فَاتَكَ مِنَ عُمْرَ (^) وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَرْبَعٌ إِذَا كَانَ فِيكَ، لَا يَضُرُّكُ مَا فَاتَكَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٥٤٠-٥٨٩٧)، وأخرج مسلم (١/ ٤٧) طرفه الأول من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث، أبو شيبة الواسطي، ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في (س): «النظر».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص فقط: (من خوف الله).

<sup>(</sup>٥) في (ك): قمن. ا

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٦ – ٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: إسحاق واه، وعبد الرحمن هو الواسطي، ضعفوه).

<sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ والتلخيص والإتحاف وشعب الإيمان (٧/ ٢٠١) للبيهقي عن المصنف به، لكن في مسند أحمد (١ / ٢٣٣) عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به =

#### الدُّنْيَا: حَفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ»(١).

٨١١٤ - صَرَّنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ " بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّةً - مَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِبْدِ اللهِ بَنِ وَهْبِ] "، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِبسَى الْمِصْرِيُّ، [ثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ] "، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيدٍ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا، وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ رَبُّكُ عَمِلَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَانًا مَا كَانَ » ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥١١٥ - أَصْرِرُ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ (٥٠ الدَّقَّاقُ ابْنُ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ،

<sup>=</sup> قال: «عبد الله بن عمرو»، وعلى كل فلم يسمع الحارث بن يزيد الحضرمي منهما، ورواه البيهقي أيضا من حديث يحيى بن يحيى عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد فقال: عن ابن حجيرة -يعني عبد الرحمن الخولاني الأكبر- عن عبد الله بن عمرو به، وقال: «هذا أتم وأصح».

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۸/ ۲۹۲-۹۶۰) وقال: «ولم يتكلم عليه، وليس هو من شرط الصحاح».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «أبو حفص بن عمر»!، والمثبت من الإتحاف وشعب الإيمان (٢٠٨/٩) للبيهقي عن المصنف وغيره به.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «ثنا عبد الله بن وهب» ساقط من جميع النسخ، والمثبت من الإتحاف وشعب الإيمان (٢٠٨/٩)، وسيأتي برقم (٨١٧٣) من حديث خالد بن خداش عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤١-٥٣١٥).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «ماجد»!، وهو: عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو السماك، الدقاق.

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ، ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ اللهِ سُلَيْمِ " بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً عِنْ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ لَيُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ، فَذَلِكَ الَّذِي نَجَّاهُ اللهُ عَلَى السَّيَّاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ دُونَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَشُكُ بَعْضَ الشَّكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ، فَذَلِكَ الَّذِي قَدِ افْتُينَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١١٦٦ - أخْمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا الْقُرَشِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ كَعْبِ ''، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، الْقُرَشِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ كَعْبِ ''، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَا لَا اللَّهِ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي '' جَسَدِهِ وَمَالِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ "'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: اسليمان مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٢– ٦٣٨).

 <sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «عفير واها، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عفير ضعيف حدا».

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا يعقوب البغدادي مولى بني هاشم، قال أبو حاتم الرازي: كتبت عنه وهو صدوق، ووثقه ابن حبان، وقال الأزدي: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (س): ١ حتى١.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ١٥٠-٢٠٥٣)، وقد تقدم في الجنائز (١٢٩٥) من حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به.

٨١١٧- صَمَّمُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن بَالُويَهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً وَأَكْثَرُ صِيَامًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، [قَالُوا: وَبِمَ؟ قَالَ]''': كَانُوا أَزْهَدَ مِنْكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبَ مِنْكُمْ فِي الْآخِرَةِ(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١١٨- أَصْرُوا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ ٣٠، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ﴿ لَهُ عَلُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ قَوْمًا قَطُّ أَرْغَبَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزْهَدُ فِيهِ مِنْكُمْ، تَرْغَبُونَ فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزْهَدُ فِيهَا، وَاللهِ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنَ الدَّهْرِ، إِلَّا وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي لَهُ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص. (1)

إتحاف المهرة (١٠/ ٣٣٨–١٢٨٩). **(Y)** 

قيدت في (ز) و(ك) و(م): "الغبري"!، ولم تنقط في (س) مصحف، والمثبت من **(T)** الإتحاف، وهو أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي الطراثفي النيسابوري.

إتحاف المهرة (١٢/ ٩٧ ٤ - ٩٨٧). (1)

قال الذهبي في التلخيص: "قلت: صحيح وليس على شرط واحد منهما". نقول: كأنه (0) أراد أن على بن رباح والد موسى أخرج له مسلم دون البخاري، وأما عبد الله بن صالح المصري فقد علق له البخاري كثيرا، وأخرج له بصيغة: حدثنا، وقال لي، أحاديث قليلة، مع ما فيه من لين، ولم يخرج له مسلم، وانظر مقدمة فتح الباري (ص٤٣٤).



٨١١٩ - أخْمِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا " جَدِّي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جُنَادَةَ اللهِ بْنُ جُنَادَة اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنِ الْمُعَافِرِيُّ "، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ اللهَ بْنِ عَمْرِو، عَنِ اللهَ بِي عَلَيْهِ، قَالَ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا، فَارَقَ السَّجْنَ وَالسَنَةَ "".

٠٨١٢٠ - مرتمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُسْتَمْلِي (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّة ('')، اللهُ عَطِيَّة (اللهِ عَلَيَّة عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة:

<sup>=</sup> لكن رواه الإمام أحمد (٢٩/ ٣٥١) عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عن الليث به، فهو على شرط مسلم، وسيأتي طرف منه من وجه آخر برقم (٨١٦٤).

<sup>(</sup>١) في (ك): احدثني ال

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(م): «العافري»!، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٧٧٥ - ١١٩٦١).

<sup>(3)</sup> في النسخ الخطية: "أبو الفضل محمد بن الحسين القطان"، وفي الإتحاف: "محمد بن الحسن القطان"، وهو تصحيف، والمثبت من شعب الإيمان للبيهقي (٩/ ٢١٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (٦/ ٦٧١) فقال: "أحمد بن الحسين أبو الفضل النيسابوري المستملي، سمع يحبى بن يحبى وإسحاق بن راهويه واستملى على إسحاق، وعنه محمد بن صالح بن هانئ ومحمد بن يعقوب بن الأخرم وآخرون"، وذكره الخليفة النيسابوري في تلخيص تاريخ نيسابور (ص٤٢)، وفيه: "أحمد بن الحسن بن فضل، أبو الفضل المستملي النيسابوري".

<sup>(</sup>٥) هو: يوسف بن عطية بن باب، أبو سهل البصري الصفار، متروك، من رجال التهذيب، وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ٢٤٣): «روى عن ثابت البناني أحاديث مناكير»، وقال البيهقي في الشعب عقب حديثه هذا: «يوسف بن عطية كثير المناكير».

«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ، وَقُرَّاءُ فَسَقَةٌ»(١).

١٢١ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ" الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطَّائِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي اللَّارُدَاءِ عَلَيْ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِين "".

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ مُخَمَّدُ بْنُ مُنْدَارِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ السَّلِيطِيُّ (°)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، ثَنَا وَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهَ عَبْدُ اللهِ اللهَ عَمْدُ اللهَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَنْعَمِيَّةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمَدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْم

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٥٦٩-٧٦٩)، وقال: «قلت: لم يتكلم عليه، ويوسف متروك»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: يوسف هالك».

<sup>(</sup>٢) في (ك): اعون، مصحف، يروي عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٧٥ –١٦٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مع ضعف أبي بكر، منقطع»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل منقطع».

<sup>(</sup>٥) ذكره الخليفة النيسابوري في تلخيص تاريخ نيسابور (ص٥٥) وكني عنده بأبي عبد الله، وشيخه علي بن سعيد هو ابن جرير بن ذكوان، أبو الحسن النسائي الحافظ نزيل نيسابور.

<sup>(</sup>٦) كذا، وعند الترمذي (٤/ ٢٤٠) من طريق عبد الصمد به: «زيد الخثعمي»، فلم يسم أباه، وسماه شاذ بن فياض عن هاشم: «زيد بن عطية السلمي» وتبعه المزي فترجم له به (١٠/ ٩١)، وهو مجهول لم يرو عنه غير هاشم بن سعيد أبي إسحاق الكوفي.

رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ، وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ بَغَى وَعَتَا، وَنَسِيَ الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهَى، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ بَغَى وَعَتَا، وَنَسِيَ الْمَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَضُدُّهُ الرُّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، الْعَبْدُ عَبْدٌ يَصُدُّهُ الرُّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَصُدُّهُ الرُّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ مَوْى يُضِدُّهُ الرُّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ هَوَى يُضِدُّهُ الرُّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ هَوَى يُضِدُّهُ الرَّعْبُ عَنِ الْحَقِّ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ هَوَى يُضِدُّلُهُ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ أَحَدٌ مَنْسُوبٌ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْجَرْحِ (")، وَإِذَا كَانُوا هَكَذَا، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٢٣ - مَرْنَاه أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، وَعَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلِ (١٠)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

إتحاف المهرة (١٦/ ٨٦٣ – ٢١٣٣١).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: إسناده مظلم"، واستغربه الترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لازم هذا أن الرجل إذا كان مجهولا فحديثه صحيح، وليس كذلك».

كذا، وقال عقبه: أبو جميل هو الطاعي، وسيأتي بعد برقم (٨٥٨١) عن علي بن حمشاذ وحده، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي والعباس بن الفضل الأسفاطي والحسن بن علي بن زياد عن إسماعيل به، فقال: عن أبي حميد، ونسبه المصنف قبله: «الطاعني»، ثم رواه من حديث طلحة بن يحيى عن يونس، فقال: «عن أبي حميد مولى مسافع»، وكذا رواه ابن ماجه (٥/٣٠٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن طلحة به، وأبو حميد قال المزي: «يقال هو: عبد الرحمن بن سعد المقعد» يعني: أبا حميد المدني الأعرج، وبذلك جزم الدارقطني في العلل (٩/ ١٥٩). أما قول المصنف: «أبو جميل هو الطاعي» فأخشى أن يكون اشتبه عليه بأبي جميلة الطهوي ميسرة بن يعقوب الكوفي، =

هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَتُنَقَّنَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنَ الْجَفْنَةِ، فَلَيَدْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ، فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَبُو جَمِيلٍ هُوَ الطَّاعِيُّ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٢٤ - مد ثما أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى بْنُ خَلَفِ الرَّسْعَنِيُّ "، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَسَيْنُ بْنُ مُوسَى بْنُ خَلَفِ الرَّسْعَنِيُّ "، ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّهَاوِيُّ، ثَنَا أَبِي "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الرَّهَاوِيُّ، ثَنَا أَبِي "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ بِلَالٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا بِلَالُ، الْقَ اللهَ فَقِيرًا، الْخُدْرِيِّ، عَنْ بِلَالٍ وَ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٢٥ - أَخْبِرُنِي ١٠٠ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

<sup>=</sup> وأما قوله: «أبو حميد الطاعني» فسيأتي التعليق عليه في موضعه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٤-٢٠٣١).

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الإتحاف: «الطائي».

<sup>(</sup>٣) نسبة لرأس العين، وفي (ك): «الرسعي».

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا عبد الله محمد بن أبي فروة الأكبر يزيد بن سنان يزيد التميمي، وهو وأبوه ضعيفان.

<sup>(</sup>٥) في (ز)، و(م): قوإلا النار.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ١٥٠-٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: واه».

<sup>(</sup>٨) في (م): (أخبرنا).

الْأَبَّارُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ (''، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنبِ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسِ وَهِيْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَذَقْنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِّعًا (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٢٦ - حرثما جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْقَطَّانُ "، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْقَطَّانُ "، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ "، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَقِ اللهَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَقَعَ اللهُ عَلْمُ اللهِ فَي اللهِ فَي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَقَعْ اللهُ اللهُ وَيْ اللهِ فَي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهُ عَلَيْسَ مِنْ اللهِ فَيْ اللهِ فَي شَيْءٍ اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَيْ أَلَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨١٢٧ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ (٧)، عَنْ جَعْدَةَ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ (٧)، عَنْ جَعْدَةَ الْجُشَمِيِّ وَلَيْ اللَّهِيَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِ رَجُلٍ سَمِينٍ، الْجُشَمِيِّ وَلَى بَطْنِ رَجُلٍ سَمِينٍ، وَيَقُولُ: (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا، كَانَ خَيْرًا لَكَ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «القدمي»، وهو: عبد الله بن أبي بكر بن علي، أخو محمد، وعبد الله منكر الحديث، لم يخرج له مسلم ولا أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٤٤٥ - ٤٠٩)، وقد تقدم برقم (٤٤١١) بإسناده سواء.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن على بن محمد بن سليمان، أبو محمد بن علويه القطان.

<sup>(</sup>٤) هو: إسحاق بن بشر بن محمد، أبو حذيفة البخاري، متهم.

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: إسحاق عدم، وأحسب الخبر موضوعا).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٩ -٤٢٢٣)، وقال: «لم يتكلم عليه، وإسحاق متروك»، وانظر حديث رقم (٨١٣٩).

<sup>(</sup>٧) هو: أبو إسرائيل شعيب مولى جعدة بن خالد الجشمي، وثقه ابن حبان، وأخرج له النسائي طرفا من هذا الحديث.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٤/ ٧٣-٣٩٧٦)، وقد تقدم في الأطعمة (٧٣٥٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٢٨ - أخْمِلِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، قَالَ: دَخَلَ سَعْدٌ عَلَى سَلْمَانَ يَعُودُهُ، قَالَ: فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، وَ تَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ، وَتَلْقَى عَبْدِ اللهِ؟ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، وَ تَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ، وَتَلْقَى عَبْدِ اللهِ؟ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا - عَلَيْهِ حَيَّا وَمَيْتَا ( وَلَا حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا - عَلَيْهِ حَيَّا وَمَيْتَا ( وَ قَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا - عَلَيْهُ حَيَّا وَمَيْتَا ( وَ قَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا - وَعَلَيْهُ حَيَّا وَمَيْتَا ( وَ قَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا - وَعَلَيْهُ حَيَّا وَمَيْتَا ( وَ قَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ، وَحَوْلِي هَذِهِ اللهِ مَنَ الدُّنْيَا مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ، وَحَوْلِي هَذِهِ الْأَسَاوِدَةُ. قَالَ: يَا مَعْدٌ: يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ، أَعَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدَ إِلَيْنَا عَهْدَ إِلَيْنَا عَبْدِ اللهِ ، أَعَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدَ إِلَيْنَا عَلْدَ هَمَدُ إِنَّهُ وَمَعْنَهُ وَ وَعَلْ وَمَعْمَةً إِلَيْنَا عَوْدَ يَذِكُو اللهُ عَنْدَ هَمَّكَ إِذَا هَمَمْتَ اللهِ عَنْدَ هَمَّكَ إِذَا هَمَمْتَ اللهُ عَذْدَ يَلِكُوا إِلَا اللهُ عَنْدَ هَمَكَ إِذَا هَمَمْتَ اللهُ عَذْدَ يَا أَنِهُ إِلَيْنَا عَبْدَ هَمْكَ إِذَا هَمَمْتَ اللهُ عَذْدَ يَرْتُ اللهُ عَنْدَ هُمُ لَا إِذَا قَسَمْتَ، وَعِنْدَ هُمُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلْدَا حَكَمْتَ اللهُ اللهُ عَلْدَا اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلْدَا هُمَنَا اللهُ عَلْدَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْدَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٢٩ - مَرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَوْسِ الْوَاسِطِيُّ (٥٠)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ك): «عهد إلينا عهدا حيا وميتا»، والجملة المعترضة ثابتة في سائر النسخ، وغير موجودة في التلخيص ولا في شعب الإيمان للبيهقي (١٣/ ٣٤) عن المصنف به.

<sup>(</sup>٢) قال الزبيدي في تاج العروس (٢٢/ ٢٤٩): «البلغة بالضم: الكفاية وما يتبلغ به من العيش، زاد الأزهري: ولا فضل فيه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٥٥٣ – ٩١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في حاشية التلخيص: اغريب١.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية والإتحاف، والصواب: اعمرو بن عون بن أوس الواسطي، =

إِسْرَائِيلَ'''، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ'' بْنِ عَمِيلَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُقْة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُقْة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحُقْة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْة، قَالَ: «مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قُلِّ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٣٠ - حرثُما أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، أَخْمَدَ بْنِ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، '' ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ مُوسَى بْنِ مِسْكِينِ ''، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ مِسْكِينٍ ''، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ مِسْكِينٍ '' ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ مِسْكِينٍ '' ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ عَنْ أَشَانَهُ اللهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَقِّ أَشَانَهُ اللهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَقِّ أَشَانَهُ اللهُ بِهَا فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٣١ - أخْمِرْ أَبُو أَخْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِي بِمَرْوَ، ثَنَا

<sup>=</sup> يعني: أبا عثمان البصري الحافظ، وقد تقدم حديثه هذا في البيوع (٢٢٨٩) من طريق على بن عبد العزيز البغوي عنه به.

<sup>(</sup>١) في (ك): اعن أبي إسرائيل؟.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(س): «الركين بن أبي الربيع».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٨٥ - ١٢٥٤١).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، أبو الوليد الأنطاكي.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «محمد بن عبد الله الشافعي» إلى هاهنا ساقط من (س).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن ميمون وشيخه موسى بن مسكين، لم نقف لهما على ترجمة، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص٤٨٠١): «وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن القداح فهو متروك الحديث».

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۱٤/ ۲۰۳–۲۰۳۳).

<sup>(</sup>A) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده مظلم».

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ '' بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ '' الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْخَطَّابِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلُهُمْ تَوَكَّلُهُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ '' بِطَانًا» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٢٨ - حرثنا أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ '' الْقَادِئُ '' مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ '' الْقَادِئُ '' مَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَانَ، ثَنَا حَدَّثَنِي خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاسَانِيُّ ''، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاسَانِيُّ ''، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي السَّنَاءِ الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَعْقَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَشَرْ أُمَّتِي بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ، وَالنَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ، مَا لَمْ يَطْلُبُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، فَمَنْ [طَلَبَ

<sup>(</sup>١) في (س): ابن،

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «تميمة»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف، واسمه: عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم المصري الجيشاني.

<sup>(</sup>٣) في (س): اوتعودا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٠٤ – ١٥٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «الحسن بن محمد بن الحسن».

<sup>(</sup>٦) كذا، وسماه في تاريخه كما في تلخيص تاريخ نيسابور للخليفة النيسابوري (ص٥٥)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٧/٨٧): الحسن بن الحسين بن محمد أبو علي القارئ النيسابوري، وقال الذهبي: «سمع خاله محمد بن أشرس وأحمد بن سلمة، وعنه الحاكم»، فلا ندري هل انقلب اسمه هاهنا، أم أن المصنف نسبه في تاريخه إلى جده، والظاهر عندنا الأول.

<sup>(</sup>V) هو: المغيرة بن مسلم السراج القسملي.

الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ ] (() نَصِيبٍ »(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٣٣ - أخْمِرُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَلْخِيُّ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو السَمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ، وَلِنَّ فِئْنَةً أُمِّتِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِئْنَةً، وَإِنَّ فِئْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ»(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٣٤ - صرمً عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَا الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ١٨٧ - ٢٠).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه من الضعفاء محمد بن أشرس السلمي وغيره»،
 نقول: تقدم قريبا (٨٠٩٨) من وجه آخر عن الثوري به.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٢–١٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية التلخيص: «قلت: صححه (ت) من رواية معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن كعب عن النبى ﷺ. سنن الترمذي (٣٦٦/٤) وقال: حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٥-١٢٢٦١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١٠).

٨٦٣٥ - حرثًا أبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي اللهِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ [أبِي] مَحْمُودِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ [أبِي] قَيْسٍ "، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ فَيْكُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، فَتَذَاكَرُوا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا الدُّنْيَا فِي بَلَا غِرَةِ، وَفِيهَا الْعَمَلُ، وَفِيهَا الصَّلَاةُ، وَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: الْآخِرَةُ " فِيهَا الْجَنَّةُ وَفِيهَا اللهُ عَمَلُ، وَفِيهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَا كَمَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ إِلَى الْيَمِّ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ، فَمَا خَرَجَ مِنْهُ، فَهِي الدُّنْيَا» (اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا خَرَجَ مِنْهُ، فَهَا الدُّنْيَا» (اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا خَرَجَ مِنْهُ، فَهِي الدُّنْيَا» (اللهِ عَلَيْهِ، فَمَا خَرَجَ مِنْهُ، فَهِي الدُّنْيَا» (اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٨١٣٦ - أَصْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْسَامَة، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ أَسَامَة، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ سَعْدِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) في حاشية التلخيص: «قلت: مر في الباب من طريق الدراوردى». برقم (۸۰۸۹) فراجعه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ والتلخيص: «عمرو بن قيس»!، والمثبت من الإتحاف، وهو الرازي الأزرق، وعنه عبد الرحمن الدشتكي.

<sup>(</sup>٣) قوله: «الآخرة» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٧٥ –١٦٥٤٧).

<sup>(</sup>٥) بل المرفوع منه أخرجه مسلم (٨/ ١٥٦) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به، وانظر حديث رقم (٦٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: «يزيد» مكانه بياض في (ك)، وفوقه ضبة في (ز)، وهو أبو شعيب الإيادي =

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ »''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٣٧ - أخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَيَادٍ، قَالَ: "تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ"."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٣٨ - أَضْمِ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمْ الْحُورِي أَنْ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ " (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> الدمشقي، ثم إنه هكذا في جميع النسخ والتلخيص والإتحاف: عبد الله بن عقيل عن ربيعة بن يزيد، وعطية، ليس بينهما أحد، والصواب؛ أن بينهما عبد الله بن يزيد الدمشقي، كذا أخرجه الترمذي (٤/ ٤٤٤) وابن ماجة (٥/ ٦١٩) وغيرهما من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم به، وعبد الله بن يزيد لم يرو عنه غير أبي عقيل.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٦٨-١٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م) و(س): «حليم»، والمثبت من (ك) والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٦٠ – ١١٩٢٨).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن زياد هو الأفريقي ضعيف».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٨٤-٢١٩١٥).

٨١٣٩ - حَرَّنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ (()، ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ (ا)، ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ النَّبِيِّ وَعَلَى اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ النَّبِيِّ وَعَلَى اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ النَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ اللَّهِ فِلْ اللهِ فِلْ اللهِ فَلْيُسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْمَ اللَّهِ فَلْيُسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَهْمَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ عَيْدُ اللهِ فَلْيُسَ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَعْمُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ (۱) (۱)

٠ ٨١٤٠ حدثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي ('' سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، [عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ] ('')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ] اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ] ('')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ أَبْرَاهِيمَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) يعني: أبا حذيفة البخاري، وهو متهم.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): «فليس من الله في شيء».

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين»، نقول: تقدم هذا الحديث قريبا (٨١٢٦) من طريق إسماعيل بن عيسى العطار، عن إسحاق بن بشر أبي حذيفة البخاري، فقال: عن الثوري، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة به بنحوه، وقال الذهبي هناك: "إسحاق عدم، وأحسب الخبر موضوعا»، ثم إن الخطيب البغدادي ترجم لعبد الله بن أحمد بن الحسين المروزي (١١/ ٩) فقال: «قدم بغداد، وحدث بها عن أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري، روى عنه عبد الباقي بن قانع»، ثم أخرج له هذا الحديث عن أحمد بن علي البادا، عن عبد الباقي، عن عبد الله عن إسحاق، فقال: عن الثوري، عن الأعمش بالإسناد السابق! فتأمل ما فعل إسحاق.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٣٨- ١٢٨٩١)، وقال: اقلت: لم يتكلم عليه، وإسحاق ومقاتل متروكان، وما كنت أظن أن تبلغ به المجازفة فيه في الاستدراك على الصحيحين حتى يُخرِّج عن مثل مقاتل».

<sup>(</sup>٥) من (ك) و(س) والإتحاف والسنن الكبرى للبيهقي عن المصنف، وفي (ز) و(م): «ثنا».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من التلخيص والإتحاف والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٣٣) عن المصنف به، وكذا هو عند أبي داود (٢/ ٢٨٣) من =

رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «هَكَذَا الْإِخْلَاصُ -يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَوَهَذَا اللَّعَاءُ -فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ- وَهَذَا الابْتِهَالُ». فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤١٨ - أَصْمِرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّمْسَارُ الْوَرَّاقُ (")، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَا بَقِي مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْقَلِيلِ، وَمَا بَقِي مِنْهَا كَالنَّغُبِ (") - يَعْنِي الْعَدِيرِ - شُرِبَ صَفْوُهُ، وَبَقِي كَدَرُهُ "".
وَمَثَلُ مَا بَقِي مِنْهَا كَالنَّغْبِ (") - يَعْنِي الْعَدِيرِ - شُرِبَ صَفْوُهُ، وَبَقِي كَدَرُهُ "".
صحيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ".

<sup>=</sup> طريق الدراوردي عن العباس به، لكن زيد في الإتحاف: «عن أبيه»، ولم نقف عليه موصولا بذكر أبيه عبد الله بن معبد بن عباس.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٣٥٤–٧٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ذا منكر بمرة".

<sup>(</sup>٣) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو أحمد الوراق السمسار النيسابوري، الذي يروي عن الفضل وغيره وذكره المصنف في شيوخه وضعفه كما في تلخيص تاريخ نيسابور (ص٩٤)، فلا ندري هل نسبه هنا إلى أحد أجداده، أم هو تحريف في نسخ المستدرك.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «عبد الله» مصحف، وجده: حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(س) و(م): "كالنقب"، وهي محتملة لكلا القرائتين في (ز)، والمثبت من التلخيص، والثَّغْب قال ابن الأثير في النهاية (٢١٣/١): "الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر، وقيل: هو غدير في غلظ من الأرض، أو على صخرة ويكون قليلا".

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٤٣-١٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) قد تقدم في الإيمان (٤٢٤) مطولا موقوفا، وعزيناه هناك للبخاري، فراجعه.

١٤٢ - أَخْمِنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا شَيْعَانُ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْلًا، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ عَلَيْلًا، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ عَلَيْلًا، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ عَلَيْلًا، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى اللهِ عَلَيْلًا، لا تَذْرُونَ تَنْجُونَ أَوْ لا تَنْجُونَ » (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٨١٤٣ - أخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، وَمَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنَى مُطْغِيّا "، أَوْ فَقْرًا مُنْسِيّا، أَوْ مَرَضًا مُخْهِزًا، أَو الدَّجَالَ، وَالدَّجَالُ شَرُّ غَائِبٍ مُفْسِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَو الدَّجَالُ، وَالدَّجَالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَو السَّاعَة، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ "".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٧٢-١٦١١).

<sup>(</sup>٢) في حاشية التلخيص: «سليمان لم يخرجوا له»، نقول: ولم يثبت له سماع من أبي الدرداء، ورواه يحيى بن أبي بكير عن شعبة به فزاد بينهما: بنت أبي الدرداء، وقال العقيلي (٢/ ٤٤٠): وهذا أولى.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الحسين بن حكيم»، وفي سائر النسخ والإتحاف: «الحسن بن حكيم»، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وهو: الحسن بن محمد بن حليم، أبو محمد المروزي الحليمي.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «ما ينظر»، والمثبت من التلخيص والإتحاف والزهد لابن المبارك (١/٣).

<sup>(</sup>٥) يعنى: مجاوزا للحد، وتصحفت في التلخيص إلى: «مطيعا».

<sup>(</sup>٦) قوله: قمفسدا أو هرما الساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٦ –١٨٥٣٣).

قَالَ الْحَاكِمُ: إِنْ كَانَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ سَمِعَ مِنَ الْمَقْبُرِيِّ(''، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٤٤ - صرّما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۲۱) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي عن ابن المبارك عن معمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به، ولم نجد من ذكر أن معمر بن راشد اليمني يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني، ثم إن ابن المبارك رواه في الزهد له (۲/۱) وعنه: «هناد بن السري» في الزهد (ص۲۸۹)، و«عنبسة بن سعيد» في قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص۸۸) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (۱۲۸/۱۳)، كلاهما عنه، فقال: عن معمر عمن سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة، وكذا قال الترمذي في سننه (۱/ ۳٤۷،۳٤۸): «وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة»، فهذه الرواية بانقطاعها أشبه بالصواب من رواية عبدان ومحمد بن عبد الرحمن الأنطاكي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(س) و(م): «بشر».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩٤٣- ١٧٢٠٥)، وقد تقدم في الدعاء (١٩٤٣) والتفسير (٣١٧٦)، وبشر بن بكر التنيسي أخرج له البخاري دون مسلم.

٨١٤٥ - صرّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ "، ثَنَا حِبَّانُ " بْنُ عَلِيِّ، عَنْ سَعْدِ " بْنِ طَرِيفِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن إسماعيل القطان، روى عنه ابن عدي وخطأه.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م) و(س): «حيان»، وغير منقوطة في (ك) والمثبت من التلخيص والإتحاف، فهو: أبو على الكوفي العنزي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «سعيد»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو الإسكاف الحنظلي، متروك.

<sup>(</sup>٤) قوله: «لي» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «ولا تطلبوه».

<sup>(</sup>٦) في (س): «لها».

<sup>(</sup>٧) من (ز)، وأرض جرباء يعني: ممحلة مقحوطة، وغير منقوطة في (س) و(م)، وفي (ك): «الخربة»، وفي التلخيص: «الجدبة».

<sup>(</sup>۸) في (س): «وتحيي».

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (١١/ ٣٠١–١٤٠٥).

<sup>(</sup>١٠) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: الأصبغ واه، وحبان ضعفوه.

مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم" اللَّذَاتِ الْمَوْتِ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٧ - أَخْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ جَعْفِرِ بْنِ "الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِعْفِرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ [بْنِ] الْأَخْرَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ "شَهْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ "سَعْدِ أَبْنِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ "سَعْدِ أَبْنِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ "سَعْدِ أَبْنِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ "سَعْدِ أَلْمُ عَبْدُ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٢) من (ز) و(م) من الهذم بمعنى: القطع، وفي (ك) و(س) والتلخيص والإتحاف: «هادم» بالمهملة.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٩٤-٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: «جعفر بن» مكانه بياض في (ز) و(م)، وهو: يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان، أبو بكر الهاشمي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية والتلخيص: «المغيرة بن سعيد الأخرم»، والمثبت من الإتحاف، وهو طائي كوفي، أخرج له الترمذي، وابن حبان ووثقه، ثم إن الصواب أن المغيرة يرويه عن أبيه سعد بن الأخرم عن ابن مسعود، كذا رواه: «الطيالسي» (١/ ٢٩٧)، و«النضر بن شميل» عند الشاشي (٢/ ٢٤١) كلاهما عن شعبة عن الأعمش عن رجل من طيء، عن أبيه عن ابن مسعود، فلم يسمياه، ورواه الترمذي (٤/ ٣٦١) وغيره من طريق الثوري عن الأعمش عن شمر عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٥-١٣٢٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٤٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَابُورَ، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ (''، عَنْ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ (''، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَارِيَةَ (''، عَنْ أَمِيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ (''، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ، عَنْ هَذِهِ عَمْرِو بْنِ جَارِيَةً ('')، عَنْ أَمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ ('')، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّهُم مَّن ضَلَ إِذَا الْآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّهُم أَلَو اللَّهُ عَنْهَا خَبِيرًا، أَنَا سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا، أَنَا سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا، أَنَا سَأَلْتُ عَنْهَا

<sup>(</sup>١) هو: يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الهمداني الدمشقي الفقيه، وابنه خالد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «سعد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٠٦- ٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) في حاشية التلخيص: «عتبة صويلح»، وهو: الهمداني، أبو العباس الشامي.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(م): "بن حارثة" مصحف، وهو: اللخمي الشامي، وثقه ابن حبان، وحسن له الترمذي حديثه هذا، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان أحدا روى عنه غير عتبة بن أبي حكيم.

 <sup>(</sup>٦) يعنى: يحمد الدمشقى، وقيل اسمه: عبد الله بن أخامر، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (المائدة: آية ١٠٥).

رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبُلًا ('')، فَقَالَ: «يَا أَبَا ثَعْلَبَةً، مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا، وَهَوَّى مُتَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لا بُدَّ لَكَ مِنْ طَلَبِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْهُمْ وَعَوَامَّهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، صَبْرٌ لِكَ مِنْ طَلَبِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْهُمْ وَعَوَامَّهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، صَبْرٌ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ»''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٥٠ حرثُما أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَصَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ فَعَيّْ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى يَخْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ فَعَيْقَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي عَيْقِيْ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۖ ( حَقَى زُرْتُمُ الْمُقَابِرَ ﴾ ». قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا مَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ » (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٥١٨ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَادِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَة،

<sup>(</sup>۱) يعني مقابلة وعيانا فلم أولِ سؤالي له لأحد آخر، ومكانها بياض في (ز)، وساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥١- ١٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٦٨٩ - ٧٢٠١) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في التفسير (٢٠١١).

<sup>(</sup>٤) في حاشية التلخيص: «قلت هو في صحيح مسلم من طريق قتادة وغيره، عن مطرف، عن أبيه»، وقال المصنف عقبه في التفسير: «صحيح الإسناد، وليس من شرط الشيخين! فليس لعبد الله بن الشخير راو غير ابنه مطرف!، نظرت فإذا مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصرا!» كذا قال، وقد أخرجه مسلم (٨/ ٢١١) من طرق عن قتادة به، وعبد الله بن الشخير روى عنه أيضا ابناه هانئ ويزيد.

ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا حَرِيْزُ '' بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةً ''، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بِشْرِ '' بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ فَيْ اللهِ عَلَيْهَا إِصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ بَزَقَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهَا إِصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ ابْنَ الْمَنْ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهَا إِصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذَا، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَّلْتُكَ، مَشَيْتَ وَجَمَعَتْ وَمَنَعَتْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ» ''.
الصَّدَقَةِ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٢ - صَرَّنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ إِلَّهُ مُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبُو بُنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ إِلَّا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

 <sup>(</sup>١) تصحفت في (س) و(م) إلى: «جرير»، وفي (ك) إلى: «جريز»!، وهو الرحبي الحمصي،
 وعنه أبو النضر هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، أبو سلمة الشامي، أخرج له ابن ماجة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص فقط: «بسر»، وانظر ما تقدم في التفسير برقم (٣٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٦١٣ – ٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: اقلت: تابعه ثور بن يزيد عن عبد الرحمن ١٠.

<sup>(</sup>٦) كذا في (س) والإتحاف، وهو: الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي، ضعيف، أخرج له الترمذي هذا الحديث واستغربه، وفي (ز) و(م): «الصباح بن مرة» وعلم في (ز) فوق: «مرة»، وفي (ك): «الصباح بن ....»، وفي التلخيص: «الصباح بن محارب»، وتقدم له حديث آخر (٧٥٢٩) سُمِّى فيه: «صباح بن يحيى»!.

لَنَسْتَحْيِي. قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اللهِ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

مُرُمُي عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِي الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنِي الْحُمَدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَوْفِ، أَخْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ الْحُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللّٰهِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللْحَالِي الللهِ الللهِ اللهِ الللّهِ اللللللهِ ا

عَلَيْهُ: «بَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَحَلَّقُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، وَلَيْسَ هِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا، لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٥٤ - أَخْبِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ "، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ "، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ زَاذَانَ "، عَنْ سَيَّارِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٥٩-١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) هو الذي يقال له: أحمد بن بكرويه، وأحمد بن بكر بن أبي فضيل البالسي، روى مناكير.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٨٨٥ – ٨١٩).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «الحسين» مصحف، والمثبت من الإتحاف، وهو أبو بكر الماسرجسي.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، أبو جعفر القضاعي الحراني.

<sup>(</sup>٦) كذا «بشير بن زاذان»، وهو ضعيف، لكن عند الطبراني (١٣/١٠)، والشاشي (١٩٩/٢) من طريق هارون بن معروف، وابن أبي عاصم في الزهد (ص١٤٠) من طريق موسى بن أيوب كلاهما عن مخلد، فقال: «عن بشير بن سلمان»، وعند =

أَبِي الْحَكَمِ ''، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ '' ﴿ اللهُ مُنَا إِلَّا حِرْصًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا، وَلا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا، وَلا يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا، وَلا يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا » '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥١٥٥ - أَخْمِرْ فِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَبْرِ الْهُذَلِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَبْرِ الْهُذَلِيُّ، قَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْبَاهِلِيَّ جَبْرِ الْهُذَلِيُّ، قَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ جَبْرِ الْهُذَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بُنِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنَا مُلِكُولِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> الدولابي في الكنى (٢/ ١٤٠) من طريق عبد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد، قال: «بشير أبو إسماعيل»، وهو بشير بن سلمان الكندي، أبو إسماعيل الكوفي، والد الحكم بن بشير النهدي، وهو ثقة يغرب.

<sup>(</sup>۱) قال الدارقطني في العلل (٥/ ١١٥): "يرويه بشير بن سلمان، عن سيار واختلف عنه؛ فرواه جماعة، منهم: مخلد بن يزيد ووكيع ويحيى بن آدم وعبد الله بن داود الخريبي وأبو أحمد الزبيري، فقالوا كلهم: عن سيار أبي الحكم، وقولهم: سيار أبو الحكم وهم، وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفي، كذلك رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن بشير، عن سيار أبي حمزة، وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئا ولم يروعنه، وانظر ما تقدم عند الحديث رقم (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (س): «عن ابن مسعود».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٧ - ١٢٧٢١).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: هذا منكر، وبشير ضعفه الدارقطني واتهمه ابن الجوزي"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: بشير ضعفه الدارقطني لكن رويناه في الجزء الرابع من الأول من حديث المخلص عن ابن صاعد، عن أبي عمر الإمام، عن مخلد بن يزيد، ثنا بشير بن سلمان أبو إسماعيل".

وَخَرَجَتْ أُمَّتُهُ، فَقَالَ إِبْلِيسُ: أَيُحِبُّونَ الدُّنْيَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَئِنْ كَانُوا يُحِبُّونَهَا، مَا أُبَالِي أَنْ لَا " يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، إِنَّهُمْ لَنْ يَفْلِتُوا مِنِّي، وَأَنَا أَغْدُو عَلَيْهِمْ، وَأَرُوحُ بِثَلَاثٍ: أَخْذِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَإِمْسَاكِهِ عَنْ حَقِّهِ، وَالشَّرُّ كُلُّهُ لِهَذَا تَبَعٌ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٦٨ - حرثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ(''، عَنْ أَلْجُنَيْدِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ('' عَنْ أَلْجُنَّةَ، قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّاسَ النَّالَ النَّبِيُ يَعَلِيهِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «التَّقُوى، وَحُسْنُ الْخُلُقِ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ، وَالْفَرْجُ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٥٧ - صرم أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا قَيْسُ ( " بْنُ أُنَيْفٍ، ثَنَا

قوله: «لا» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٠-١٣٧٢).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كلثوم ضعف»، وهو أبو محمد، ويقال: أبو جبر
 البصري، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان والعجلي، وقال النسائي: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الزعافري، أبو داود الكوفي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الناس» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٢٦–٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٧) في الإتحاف: "قتيبة" مصحف، فهو: قيس بن أنيف بن منصور، أبو عمرو الونوفاغي البخاري.

قُتَيْبَةُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سِمَاكٌ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَجِدُ مَا يَمْلاً بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَل، وَهُوَ جَائِعٌ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨١٥٨ - صرم مُن مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْمُذَكِّرُ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُذَكِّرُ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثَنَا عِيسَى بْنُ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ -قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ مَرَّةً ("): عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ سَعْدٍ - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَغَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ فَإِنَّكَ مَغَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ فِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ ("). هِذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجُاهُ.

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ زَافِرٍ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَخْبَرَنَاهُ عَنْ شَيْخٍ ثِقَةٍ عَنْ زَافِرٍ بِالشَّكَ، وَتَرَكَ تِلْكَ الرِّوَايَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِلَا شَكِّ فِيهِ.

٨١٥٩ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنَادِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ المُنَادِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣٥-١٧١٠).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم (۸/ ۲۲۰) عن قتيبة عن أبي الأحوص عن سماك به، وعزاه المصنف لمسلم عقب حديث رقم (۲۹۹)!.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ومرة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١١٦ -٦٢٢٣)، وزافر بن سليمان أبو سليمان القهستاني ضُعّف.

الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ النَّقْوَى »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَا ١٦٠ - حَرَّ عَلِي عَلْي بْنُ بُنْدَارِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَوْنٍ النَّسَوِيُّ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَبُو تُمَيْلَةً (")، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي النَّسَوِيُّ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَبُو تُمَيْلَةً (")، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، إِنْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٦/ ٨٨ – ٦١٠٧)، وقد مر برقم (٢٧٢١)، وقال هناك: "صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عون، أبو جعفر النسوي.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد ربه بن سليمان المروزي، كناه ابن حبان أيضا بأبي تميلة، وكناه ابن أبي معدان في تاريخ المراوزة بأبي عبد الله وسماه: محمد بن أبي تميلة عبد ربه بن سليمان وفي موضع آخر محمد بن عبد ربه بن سليمان بن تميلة، وسماه المصنف في تاريخه: محمد بن سليمان بن عبد ربه بن أبي تميلة، وقال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف، وضعفه البيهقي، ومن هنا تعلم أن ما في الإتحاف: «ثنا محمد بن عبد ربه، ثنا أبو تميلة» خطأ، وانظر التعليق عليه في ملحق الرجال.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١٢٥ – ١٤٥٣٤).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر منقطع، وابن عبد ربه لا يعرف».

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْخَيْكُ.

٨١٦١ - صرفً أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ " أَبِي رَوَّادٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَيْقَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْدَ: «أَيُّهَا أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَيْقَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْدَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، وَاللهُ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ» "". وَاتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ» "". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٦٢ - أخرز مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي السُّلَمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، [عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ] "، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ الْحَسَّةُ أَنَّ يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، [عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ] "، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ الْحَسَّةُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن» ساقط من (س).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۳/ ٤٦١ – ٣٤٦٤) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في البيوع (٢١٦٠) من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج به، وبرقم (٢١٥٩) من حديث ابن المنكدر عن جابر.

<sup>&</sup>quot;") ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها والإتحاف، والمثبت من حاشية التلخيص وكتب بعده: "صح"، وكذا رواه ابن ماجة (٥/ ٢٠،١٩٠) وابن حبان في المجروحين (٢/ ٣٨٩)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٢/ ٢٢٦) من طريق يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وابن عدي في الكامل (٨/ ٢٩٩) من طريق الترجماني يعني إسماعيل بن إبراهيم بن بسام الخراساني، كلاهما عن بقية به، ونقل المزي في ترجمة نوح (٣٠ / ٥٠) عن الدارقطني قوله: "غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك تفرد به نوح بن ذكوان، ولم يروه عنه غير يوسف بن أبي كثير. تفرد به بقية بن الوليد عنه".

النَّبِيَّ عَلِيْ أَكَلَ خَشِنًا، وَلَبِسَ خَشِنًا، لَبِسَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ. قِيلَ لِلْجَرْعَةِ لِلْحَسَنِ: مَا الْخَشِنُ؟ قَالَ: غَلِيظُ الشَّعِيرِ، مَا كَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يُسِيغُهُ إِلَّا بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَا مَحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مَعَاوِيَةُ أَنَّ بْنُ قُرَّةً، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ أَنَّ بْنُ قُرَّةً، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّعْ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنَى، وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ، لَا بَنَ آمَهُ مَنْ قَلْهُ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُعْلًا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إتحاف المهرة (١/ ٥٩٢ - ٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) في حاشية التلخيص: اقلت لم يصح؛ نوح واه، ويوسف يجهل ا.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ والتلخيص، وفي حاشية الإتحاف: "سقط ثنا زيد العمي"، نقول: الصواب أن سلام هو: ابن سلم أو سليم الطويل المتروك، وأنه يرويه عن زيد العمي؛ كما عند الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١٦)، وعنه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٠٣) من طريق حفص بن عمر الحوضي، وعند الطبراني، وابن عدي (٤/ ٣٠٩) ترجمة سلام الطويل، من طريق أبي الربيع الزهراني، كلاهما عن سلام الطويل عن زيد به، وأيضا فإن جُل أحاديث سلام الطويل هي عن زيد العمي أبي الحواري، والعمي ضعيف، وسلام الطويل هو الذي يروي عنه حفص بن عمر الحوضي، أما سلام بن أبي مطبع أبو سعيد الخزاعي البصري فلم يرو عنه الحوضي، ولا هو معروف بالرواية عن العمي ولا عن معاوية بن قرة؛ فينظر الوهم هنا ممن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٣٨٩–١٦٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: «قلت: شرط مسلم».

مُوسَى بْنُ عَلِيًّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرُ مِنْ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ اللهُ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيًّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مُوسَى بْنُ عَلِيًّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مُوسَى بْنُ عَلِيًّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِيهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٦٦ أَصْرُوا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك) و (س): «ميسرة».

<sup>(</sup>٢) في (س): «عبد الله بن أبي يزيد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٩٧ - ١٥٩٨٧)، وتقدم قريبا برقم (٨١١٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن عثمان بن راشد أبو سعيد السواق الذي يروي عنه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: "محمد ضعيف".

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٠ – ٥٠٥٥).

مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي (١) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عِنْ النَّبِيّ عَيْكِيْ ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟». قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ الْغِنَى. قَالَ: «وَتَرَى أَنَّ قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ''' هُوَ الْفَقْرُ. قَالَ: «لَيْسَ كَذَاكَ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ». ثُمَّ سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «تَعْرِفُ فُلَانًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَكَيْفَ تَرَاهُ؟» قُلْتُ: إِذَا سَأَلَ أُعْطِى، وَإِذَا حَضَرَ دَخَلَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَقَالَ: «هَلْ تَعْرِفُ فُلَاتًا؟». قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُحَلِّيهِ وَيَنْعَتُهُ، حَتَّى عَرَفْتُهُ. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَكَيْفَ تَرَاهُ؟» قُلْتُ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: «هُوَ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الأَرْضِ مِثْلُ الآخَرِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْطَى الْآخَرُ. قَالَ: «إِنْ يُعْطَ فَهُوَ أَهْلُهُ، وَإِنْ يُصْرَفْ عَنْهُ فَقَدْ أُعْطِيَ حَسَنةً "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. إِنَّمَا خَرَّجَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ

<sup>(</sup>١) في (ك): ٩ ثنا،

 <sup>(</sup>۲) من قوله: «هو الغنى» إلى هاهنا ساقط من (س)، وفي (م): «أترى كثرة المال هو الغنى،
 قال: وترى أن قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله»!.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠٩/١٤)، ولم يحتج البخاري بمعاوية بن صالح ولا بعبد الرحمن بن جبير ولا بأبيه، وانظر الكلام في عبد الله بن صالح المصري في مقدمة فتح البارى (ص٤٣٤).

مُخْتَصَرًا(١)

٨٦٦٧ - أَحْمِرُ عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: عَلِيهَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ فِي أَنَاسٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَخَلَّفُونِي فِي رِحَالِهِمْ، ثُمَّ أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ فَقَضَى مِنْ حَوَائِجِهِمْ، اللهَ عَلَى مَعْنَا خَلَفُونِي فِي رِحَالِهِمْ، ثُمَّ أَتُوا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ فَقَضَى مِنْ حَوَائِجِهِمْ، فُمَّ قَالُوا: نَعَمْ، غُلَامٌ مَعَنَا خَلَفْنَاهُ فِي رِحَالِنَا. فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيّ ، فَأَتَوْنِي، فَقَالُوا: نَعَمْ، غُلَامٌ مَعَنَا خَلَفْنَاهُ فِي رِحَالِنَا. فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيّ ، فَأَتَوْنِي، فَقَالُوا: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَأَتَنْتُهُ، فَلَمَّا وَإِنَّ مَالَ اللهِ تَعَالَى لَمَسْتُولُ وَمُنْطَى». قَالَ: «مَا أَغْنَاكَ اللهُ فَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطَةُ، فَلَمَ مَنْ أَحْدِ بَيْ الْمُنْطَةُ، وَإِنَّ مَالَ اللهِ تَعَالَى لَمَسْتُولُ وَمُنْطَى». قَالَ: قَالَ: «مَا أَغْنَاكَ اللهُ فَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، فَإِنَّ الْيَدَ اللهُ فَلَى الْمُنْطَةُ وَإِنَّ مَالَ اللهِ تَعَالَى لَمَسْتُولٌ وَمُنْطَى». قَالَ: قَالَ: مَنُ لَا لَهُ يَتَعَالَى لَمَسْتُولٌ وَمُنْطَى». قَالَ: قَالُونُ اللهِ يَعْلِي رَسُولُ اللهِ يَعْلَى لَمَسْتُولُ وَمُنْطَى». قَالَ: فَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ يَعْلَى لَمَسْتُولُ وَمُنْطَى الْمُنْطَاقُهُ وَإِنَّ مَالَ اللهِ تَعَالَى لَمَسْتُولٌ وَمُنْطَى ». قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٦٨ - أَخْمِرْ يَ أَبُو عَمْرِه إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ " بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ " بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ دُخُوانَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دُخُوانَ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دُخُوانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ اللَّيْخِ شَابٌ

<sup>(</sup>١) لعله يشير إلى حديث إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة...٥.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١٦٨-١٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (بن الحسن) مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) هو: خالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم الحراني.



عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْن: طُولِ الْحَيَاةِ، وَكَثْرَةِ الْمَالِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ").

٨١٦٩ أَصْمِرُ أَبُو بَكْرٍ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ "، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْهُ ] أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ كَالَ: «رُبَّ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، [تَنْبُو عَنْهُ] " أَعْيَنُ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لِأَبَرَّهُ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، أَظُنُّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنس (1).

٠٨١٧ - صُمُّ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُمْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا (٧) نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا (٧) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٠٣ – ١٩١٥٤).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم (٩٩/٣) من حديث ابن عيينة عن أبي الزناد به، وأخرجه هو والبخاري (٨/ ٨٩) من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «حازم عن زيد».

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: «ينبوا عند»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، والمعنى: تجافوا عنه ولم ينظروا إليه.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٠٤–١٩٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب "حفص بن عبيد الله بن أنس" يعني: ابن مالك الأنصاري. ولم يخرجه مسلم من طريقه، إنما أخرج نحو ذلك من حديث حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (٨/ ٣٦،١٥٤).

<sup>(</sup>٧) في (ك): أخبرني.٩.

 <sup>(</sup>A) يعنى: أباعبادة الزرقي المدني، متروك، وأخرج له ابن ماجة هذا الحديث.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَادُ؟ قَالَ: جَبَلِ ﴿ عَنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا (اللهَبْرِ. قَالَ: وَمَا سَمِعْتُهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا (اللهَبْرِ. قَالَ: وَمَا سَمِعْتُهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَتُولُ: ﴿ إِنَّ اللهِ فَقَدْ بَارَزَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النّبِسِيرَ مِنَ الرّبَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى وَلِيَّ اللهِ فَقَدْ بَارَزَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النّبِسِيرَ مِنَ الرّبَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى وَلِيَّ اللهِ فَقَدْ بَارَزَ اللهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الأَخْفِيّاءَ الأَتْقِيَاءَ اللّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ عَلَى جَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ اللهَدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ خَبْرُاءَ مُظْلِمَةٍ ». (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١١ - أخْمِرْ فِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَمْرِو بْنُ صَابِرِ الْبُخَارِيُّ ''، قَالاَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو عَقِيلِ ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو عَقِيلِ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ يَكَيَى بْنُ الْمُتَوكِّلِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا، كَفَاهُ اللهُ مَا هَمَّهُ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "مَنْ جَعَلَ اللهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا، كَفَاهُ اللهُ مَا هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ تَشَاعَبَتْ '' بِهِ الْهُمُومُ ، لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا مَاكَ» ''

قوله: «هذا» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٢٢-١٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «قلت: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقى تركه (س) وأخرجه (ق) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن، سنن ابن ماجة (٥/٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد بن صابر البخاري.

<sup>(</sup>٥) في (ك): اتشاغبت ال

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ٢٥٠-١١٠٣٤)، وتقدم في تفسير سورة الشورى (٣٦٩٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٧٢ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا الْقُرَشِيُ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدِ "، عَنْ خَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدِ "، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّاتٍ " أَنَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَرَامٍ اللهِ اللهُ الْعُصْفُورِ، يَتَقَلَّبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٧٣ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ [الزَّهْرَانِيُّ] أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهِيْ مَا لَهُ عَلَيْهُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ عَمِلَ فِي صَخْرَةِ اللهُ عَمَلَهُ كَائِنًا مَا كَانَ» (اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: يحيى ضعفوه).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثني بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد عير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٤٠٤ – ٢٧١٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «رواه البيهقي في الشعب عن الحاكم، وإسناده منقطع، نعم وهو معلول أيضا؛ رواه البغوي في معجم الصحابة من حديث أبي عبيد غير منسوب، وقال: لا أدري له صحبة أم لا». وقد تقد برقم (٨٠٨٦) بهذا الإسناد فراجعه.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «الزهري»، مصحف، والمثبت كما في حديث رقم (٧٨٤٠)، فهو أزدي مهلبي، والزهراني نسبة لبني زهران من أصحاب رسول الله، منهم جنادة بن أبي أمية الأزدي، وانظر الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤١-٥٣١٠)، وتقدم برقم (٨١١٤).

٨١٧٤ - أَصْرِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ العَوْيِزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدُ العَوْيِزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٧٥ - صرَّ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِّي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْى عَلْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ مَلْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٧٦ - وقد صرفًا بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، عَنْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَهُوَ عَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى وَهُو يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ» وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ "، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ"، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ"،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٢٨٦-٤١٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ١٦٩ - ٦٣٠١).

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: (من صلى وهو يرائي من صام وهو يرائي فقد أشرك)!، وفي التلخيص: (من صلى وهو يرائي أو من صام وهو يرائي فقد أشرك)، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١٦٩ - ٦٣٠١).

١٧٧٨ - أَخْمِرْ فِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ ("الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا نَبِي اللهِ، إِنِّي أَقِفُ الْمَوْقِفَ أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي. قَالَ: فَلَمْ يَبِي اللهِ، إِنِّي أَقِفُ الْمَوْقِفَ أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي. قَالَ: فَلَمْ يَبُودُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٌ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ وَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا مَلَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٌ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ وَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا مَلَا عَلَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ وَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا مَلَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ وَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً حَتَى نَزَلَتْ: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَوْقِقَ الْتَعْمَلُ عَمَلًا عَلَاهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ إِلَيْهَ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٩٨٨ - صرّ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مَكَّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدِ "، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عِنْ فَي مُصَلَّاهُ وَهُو يَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عِنْ فَي مُصَلَّاهُ وَهُو يَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟ قَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ، إِذْ رَأَيْتُ بِوَجْهِهِ أَمْرًا سَاءَنِي، وَمَا هُو؟ قَالَ: بِينَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةُ، إِذْ رَأَيْتُ بِوَجْهِهِ أَمْرًا سَاءَنِي، وَمَا هُو؟ قَالَ: «الشَّرْكُ، وَشَهُوةٌ خَفِيَةٌ". قَالَ: عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي». قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: «الشَّرْكُ، وَشَهُوةٌ خَفِيَةٌ". قَالَ: عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي». قُلْتُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: «الشَّرْكُ، وَشَهُوةٌ خَفِيَةٌ". قَالَ: قَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، وَتُشْرِكُ " أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: "يَا شَدَادُ، أَمَا إِنَّهُمْ لا يَعْبَدُونَ شَمْسًا وَلا وَثَنَا وَلا حَجَرًا، وَلَكِنْ يُرَاوُنَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتُشْرِكُ " أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: "يَا شَعْمَالِهِمْ". قُلْتُ: يَا يَعْمَالِهِمْ". قُلْتُهُمْ لا يَعْبَدُونَ شَمْسًا وَلا وَثَنَا وَلا حَجَرًا، وَلَكِنْ يُرَاؤُنَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ". قُلْتُ: يَا يَعْمَالِهِمْ". قُلْتُ اللّهُ مُمْ الْ اللهَ عَمَالِهِمْ". قُلْتُ اللهَ عَمَالِهِمْ ". قُلْتُ اللهَ اللهُ الْهُ عُمَالِهِمْ ". قُلْتُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: ٤ حكيم، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ١١٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٠٢ - ٧٨٦٥)، وتقدم في الجهاد (٢٥٥٦) من حديث نعيم بن حماد عن ابن المبارك به موصولا بذكر ابن عباس، وقال هناك: «صحيح على شرط الشيخين»!.

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا عبيدة البصري القاص الزاهد، تركوه.

<sup>(</sup>ه) ف (ز): «ویشرك».

رَسُولَ اللهِ، الرِّيَاءُ، شِرْكٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ؟ قَالَ: «يُصْبِحُ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا، فَيُفْطِرُ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٧٩ - أخْمِرْ الْبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ الظَّبِّيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي دَرِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً: «الْقُبُورَ تُذَكِّرُ زَائِرِيهَا الْآخِرَةَ"، وَاغْسِلِ الْمَوْتَى، فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ، لَعَلَّ ذَلِكَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٠٠ أَنْ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ، لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ مُعَالَجَةً جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ، لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٠٠ يُحْوِنَكَ، فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٠٠ ).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ١٦٩ – ٦٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: عبد الواحد متروك.

 <sup>(</sup>٣) في التلخيص ومختصر الاستدراك (٦/ ٥٣ / ٣٠): ((ر القبور تذكر بها الآخرة).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أن) غير موجود في (س) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ١٦٩ – ١٧٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) في حاشية التلخيص: "يعقوب واه، ويحيى لم يلحق أبا مسلم"، وقال ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (٣٠٥٣/١): "قلت: فيه يعقوب بن إبراهيم، وهو واه، ويحيى بن سعيد لم يلحق أبا مسلم الخولاني، رأيت ذلك في حاشية". نقول: بل يعقوب هو: ابن إبراهيم بن كثير الدورقي الثقة، ويحيى هو: ابن سعيد القطان، نعم هو منقطع بينه وبين أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب اليماني الزاهد، وقد تقدم هذا الحديث في الجنائز (٩٠٤١) وقال الذهبي هناك: "يعقوب هو القاضي أبو يوسف حسن الحديث، فراجم التلعليق عليه إن شئت.

٨١٨٠ - صري أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَعْدِ الْمَرْقَدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَانِنًا مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَقَانَ وَعَقَلْ: [يَقُولُ: رَأَيْتُ عَثْمَانَ]"، وَاقِفًا عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ عُثْمَانَ]" وَاقِفًا عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الْقَبْرُ وَلَا" تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الْقَبْرُ وَلَا بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَنْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَنْ أَنْ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا" إِلّا وَالْقَبْرُ أَفْظُعُ مِنْهُ اللهِ وَيَظِيَّةٍ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ مَنْطُرًا" إِلّا وَالْقَبْرُ أَفْظُعُ مِنْهُ اللهِ عَلَهُ اللهُ وَالْقَبْرُ أَفْظُعُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٨١ - ٣٠٠٠ أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ الْقَارِئُ الْأَدَمِيُّ بِبَغْدَادَ (١٠) ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَخْمَدُ بْنُ مُصْعَبِ النَّحْوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ الْقُرْقُسَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَكْحُولُ، عَنْ الْقُرْقُسَانِيُّ، حَدَّثَنِي مَكْحُولُ، عَنْ إِلَى وَسُلَمَةَ وَ اللَّوْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَ اللَّوْمَنِ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَة وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في (س): الآلالة.

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ك): «منكرا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٩٠-١٣٧٤)، وتقدم في الجنائز (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «حدثنا أبو بكر» إلى هاهنا ساقط من (ك)

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أحمد بن ناصح بن عبيد».

فَقَالَ: «اقْتَصَّ مِنِّي». فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: قَدْ أَحْلَلْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَمَا كُنْتُ لِأَغْمَلَ ذَلِكَ أَبَدًا، وَلَوْ أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِي. فَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ (').

قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ ('')، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ثِقَةٌ.

٨١٨٢ - صرم عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفْ أَبِيهِ عَنْ السَّيْلِ قَالَ: (اللهُ عَلْمَ الْأَكْمَةِ إِلَى مَنْ يُحِبُنَا مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَى الْأَكْمَةِ إِلَى أَسْفَلِهَا (")، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُنَا مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَى الْأَكْمَةِ إِلَى أَسْفَلِهَا "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٨٣ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ أَبُو سَلَمَةَ الْكِنَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عِلْكُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عِلْكُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٠٦ – ١٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال ابن عدي: أحمد بن عبيد صدوق له مناكير، ومحمد ضُعُف» الكامل (٣١٠/١)، وقال السجزي (ص١٣٢) عن الحاكم في أحمد بن عبيد بن ناصح: «هو إمام في النحو وقد سكت مشايخنا عنه في الرواية».

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (١/ ١٨٢): «التجفاف ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح، وفرس مجفف عليه تجفاف».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٩ - ١٧٥٦).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: (وقال: صحيح الإسناد).

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «مَا مَلاَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ أَكَلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ طَعَامٌ، وَثُلُثٌ شَرَابٌ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

- ١٨٤ - صرّ أَنْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ - إِمْلَاءً مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو خَالِدٍ مَوْلِى لِقُرَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَزْهِرُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو خَالِدٍ مَوْلِى لِقُرَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِعِ الْأَزْدِيَّ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، إِنَّ أَبَاكَ، حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ، أَنَهُ مُوسَى، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ، إِنَّ أَبَاكَ، حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ، أَنَهُ قَالَ: «فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا، وَفِي الْوَادِي بِئْرٌ يُقَالُ لَهُ: هَبْ هَبْ، حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ قَالَ: هُسُ عَلَى اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٨٥ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْوَدِ (٥٠)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٧١-١٧٠٣).

<sup>(</sup>۲) كتب في حاشية التلخيص: «رواه معاويه بن صالح وحبيب بن صالح عن يحيى، وقد رواه (ق) من وجه أخر عن فلانة عن المقدام». سنن ابن ماجة (٥/ ٦١) من حديث محمد بن حرب الخولاني عن أمه عن أمها عن المقدام.

<sup>(</sup>٣) زيد في التلخيص: (فاتق الله).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٨٢- ١٢٣٠) وأزهر بن سنان ضعيف، واستنكر عليه ابن عدي هذا الحديث (١٤١/٢).

<sup>(</sup>٥) هو: الحجاج بن أبي زياد الأسود القسملي البصري، يعرف بزق العسل، مات سنة =

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَجَالِسُوهُمْ، وَأَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَلْيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبُكَ » (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، إِنْ "كَانَ عُمَرُ الرِّيَاحِيُّ سَمِعَ مِنْ حَجَّاجِ الْأَسْوَدِ.

آخِرُ كِتَابِ الرِّقَاقِ



<sup>=</sup> بضع وأربعين ومائة، ولا أحسب عمر بن عبد الوهاب الرياحي سمع منه؛ فإنه مات سنة ٢٢١هـ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۶/ ۲۰۲–۱۸۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: حجاج ثقه".

<sup>(</sup>٣) في (س): «وإن».



## كِتَابُ: الْفُرَائِضُ

## بشِيبِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

٨١٨٦ - حَرُّنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مَوْلَى بَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مَوْلَى بَنِي السَّمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ مَوْلَى بَنِي سَهْم، عَنْ أَبِي الْوَلَاذِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَهْم، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٨١٨٧ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرِ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ النَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ النَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ النَّنِيُّ اللهُ اللهِ يَثَالِيُهُ اللهُ عَلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ فَصْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةً، أَوْ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبي هريرة» مثبت من (ك) وحاشية (س) وكتب بعدها: «صح» والإتحاف، وليس في (ز) و(م) ولا التلخيص، وفوق «الأعرج» في (ز) والتلخيص ضبة.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «تعلم».

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «قلت حفص واه بمرة»، وقال ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (٦/ ٣٠٦٢): «قلت: فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو واه بمرة»، نقول: وحديثه هذا عند ابن ماجة، وقال البخاري: منكر الحديث، واستنكره عليه العقيلي وابن عدي، وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ١٥٩): «روى عن أبى الزناد وعقيل بن خالد أحاديث مناكير» ثم أخرج له هنا!.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٥٨-١٩٢٧٣).

سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَريضَةٌ عَادِلَةٌ»('').

٨١٨٨ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَة، عَنْ الْفَصْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْمَحْبَادِ، قَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَة، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرِ الْهَجَرِيِّ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْمَحْتَقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِض، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُوَّ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ " وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَحْتَلِفَ الْاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، لا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ عِلَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَوْفٍ:

٨١٨٩ - مَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفَ"، عَنْ رَجُل، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْكُنْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ عَنْ رَجُل، وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ (٥) مَقْبُوضٌ، عَنِ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ (٥) مَقْبُوضٌ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٨٠ - ١١٩٨٤)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحديثان ضعيفان». عبد الرحمن بن زياد، وابن رافع ضعيفان.

<sup>(</sup>۲) سليمان مجهول، أخرج له الترمذي والنسائي هذا الحديث، وكذا رواه شريك القاضي وعمرو بن حمران عن عوف عن سليمان، وقال هوذة وأبو أسامة وابن المبارك: عن عوف عن رجل عن سليمان، وانظر سنن الدارقطني (٥/ ١٤٣)، وتهذيب الكمال (١٤٣/٥).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: السيفيض».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢١٩-/١٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) في (س): «امرئ».

الف الفري

وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ'''، فَلا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا "''.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَإِذَا اخْتَلَفَا، فَالْحُكْمُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلِ.

٨٩٠ - حرين مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اللَّهُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ، ثَنَا أَبُو اللَّهُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ، ثَنَا أَبُو اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْلِلْ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللِّلْ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ

هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَيُوَيِّدُهُ(°) قَوْلُهُ يَيْكِينٍ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ».

٨١٩١ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ عُلَيْتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيُّ، قَالَ: يَا اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) في (س): «فريضة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢١٩–١٢٦١٨).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن سليم البصري، وهو صدوق فيه لين.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ١٧٩ - ١٥٣٦٢)، ورواه البيهقي في الكبرى (٦/ ٢٠٩) من طريق وكيع عن أبي هلال عن قتادة، قال: كتب عمر به، بدون ذكر ابن المسيب.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (س): «وسنده».

مُهَاجِرُ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: وَأَنَا أَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُ: أَتَفْرِضُ يَا مُهَاجِرُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: زِيَادَةُ خَيْرٍ. وَإِنْ قَالَ: لَا، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَمَا فَضَّلَكَ عَلَىً يَا مُهَاجِرُ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ"، شَاهِدٌ لِلْمُرْسَلِ النَّيْخَيْنِ"، شَاهِدٌ لِلْمُرْسَلِ الَّذِي قَدَّمْنَا.

١٩٦ - أخْمِرُ أَخْمَرُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِّيُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ أَبِي اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ أَبِي اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ أَبِي اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٩ – ١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجا لأبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه، ولم يسمع منه، وضبب في التلخيص فوق: «أبي عبيدة» إشارة لانقطاعه.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «سعيد»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (س): «سعید».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى عمهما» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ١٣ ٢ - ٢٨٥٨)، وسيأتي برقم (٨٢٣٣).

<sup>(</sup>V) في حاشية التلخيص: «قلت: لم يثبت».

١٩٣ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ (١٠)، وَتَرَكَ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تُوفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ (١٠)، وَتَرَكَ الْنَهُ وَاحِدَةً، كَانَ لَهُنَ النَّكُفَانِ، النَّلُقَانِ، وَاجِدَةً، كَانَ لَهُ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، كَانَ لَهُنَّ النَّلُقَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ يَشْرَكُهُنَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ يَشْرَكُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ النَّلُولَدِ، بَيْنَهُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ فَرِيضَةً (١)، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو لِلْوَلَدِ، بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ وَيِضَةً (١)، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، كَانَ لَهُنَّ الثَّلُونَ (٣). النَّكُونَ الثَّا اثْنَتَا اثْنَتَا اثْنَتَانُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، كَانَ لَهُنَّ الثَّلُونَ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ الْحَاكِمُ: أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ:

٨١٩٤ - فَمَّدُ أَخْمِرُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ (''، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّا إِنِّ الْمُنَا اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ، وَصُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا ('').

٨١٩٥ - حَرَّمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا(١)

 <sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «الرجل والمرأة».

<sup>(</sup>٢) في التلخيص فقط: «إن شركهن بفريضة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٦٢٠-٤٧٦).

 <sup>(</sup>٤) في (س): «أخبرنا عبد الرحمن» بدون «أبو»، وهو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الوزير، أبو عبد الرحمن الجحافي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٢–٩١٢٩)، وقد تقدم في المناقب (٥٩١٠) و(٥٩٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (س): «ثنا».

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ"، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «الإثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»".

مَا ١٩٦٨ - أَخْمِرُ اللَّهُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِم، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا شَفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ (")، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتِ النَّصْفُ، وَلَلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَقَالًا: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَقَالًا: الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

٨١٩٧ - صَرْنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) هو: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدي، المعروف بعليلة، متروك، أخرج له ابن ماجة هذا الحديث، وقال المصنف في سؤالات السجزي (ص۸۹) له: «ممن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات المقلوبات وعن الضعفاء الموضوعات»، وأبوه وجده مجهولان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧- ١٢٢٤٧) وعزاه للرقاق!، وقال: «لم يتكلم عليه وهو ضعيف؛ لضعف الربيع».

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن ثروان الكوفي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠٢ - ١٣٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: «قلت: خرجه (خ) وأهل السنن»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي: «قلت: قد أخرجه البخاري»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في البخاري» (٨/ ١٥١،١٥٢).

الفرانض

عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ اللهِ بْنِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا (۱). الذِّكْرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الإِبْنِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقًا عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ مِثْلِ هَذَا، مِنْ فَتْوَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَظْلَكُه.

٨٩٨ - أَخْمِرُ أَخْمِرُ أَخْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا عَبَّاسٍ وَ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخُويْنِ لَا عَبَّاسٍ وَ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ كَانَ بُنِ عَفَّانَ وَقَقَالَ: إِنَّ الْأَخُويْنِ لَا يَرُدَّانِ اللهُ عَنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَهُ وَاللهُ كَانَ لَهُ وَعَلَى عُنْمَانً اللهُ عَلَى عُثْمَانً اللهُ عَلَى عُثْمَانً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨١٩٩ - صرفً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، [عَنْ أَبِيهِ] "، عَنْ خَبْدُ اللَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، [عَنْ أَبِيهِ] أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، خَوْرَانِ " فَصَاعِدًا " .

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٦٢٠ – ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ١١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢١-١٣٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «أخوين»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ١٢٠- ٤٧٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ السَّمَرْ قَنْدِيُّ ()، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ (" الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠١٥ - أخرز عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ فِي عُمَرُ فِي الْمَرَأَةِ وَأَبُويْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرَّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٠٢ صر مَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن خازم، أبو يحيى السمرقندي الكرابيسي.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «أبو بكر محمد بن محمد بن خلاد» خطأ، وفي الإتحاف: «أبو بكر بن خلاد»، وهو: محمد بن خلاد بن كثير، أبو بكر الباهلي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٨٤-١٢٦٦)، وقد تقدم مطولا في المناقب (٥٩٠٩) وقال هناك: «إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط، وقد ذكرت علته في كتاب التلخيص».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٩٩-٢٦٦٦) وعزاه للدارمي، وفاته عزوه للمصنُّف.

أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَلَى جَدِّ اللهِ مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيرَانِي أُفَضِّلُ أُمَّا عَلَى جَدِّ اللهِ اللهُ تَعَالَى لِيرَانِي أُفَضِّلُ أُمَّا عَلَى جَدِّ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ تَعَالَى لِيرَانِي أُفَضِّلُ أُمَّا عَلَى جَدِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

معرًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: الْكَلَالَةَ مَا قُلْتُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مُسْنَدٌ، فَإِنَّ فِي خُطْبَتِهِ، وَمَا رَاجَعْتُهُ فِيهِ(١٠).

٨٢٠٤ أَخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَدَمَ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى اللهِ، مَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٩١- ١٣٢٦١).

 <sup>(</sup>۲) المسيب بن رافع أبو العلاء الأسدي الكاهلي، عن ابن مسعود، مرسل، قاله أبو حاتم وأبو زرعة في المراسيل (ص۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ١٥٥١).

<sup>(</sup>٤) خطبته هذه أخرجها مسلم (٢/ ٨١) و(٥/ ٦١) من حديث سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر ﷺ، واستدرك المصنف طرفا منها (٤٥٥٩) و(٤٥٩٣)!.

الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: «أَمَا سَمِعْتَ الآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ: ﴿ يَسُنَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُنْ لَمُ يَتُرُكُ وَلَدًا، وَلا وَالِدًا» ("). يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَتُرُكُ وَلَدًا، وَلا وَالِدًا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٠٥ - صرَّنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَخْبَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ('')، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِاللهِ عَلِيٍّ فِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِلْكَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فَعْلَ الْوَصِيَّةِ، وَالْمُ مِنَا اللهِ عَلَيْ بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّرِيقِ، لِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجُهُ الشَّيْخَانِ.

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٩١-٢٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: الحماني ضعيف". يعني: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، ورواه أبو داود في المراسيل، ومن طريقه البيهقي (٢/٤٢٦) عن الحسين بن علي بن الأسود عن يحيى بن آدم به مرسلا، قال أبو داود: روى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في الكلالة قال: "تكفيك آية الصيف". قال البيهقي: "هذا هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف".

<sup>(</sup>٤) هو: عمر بن سعد أبي زيد بن عبيد الحفري الكوفي، يروي عن سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٥) (النساء: آية ١٢).

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٣١٤-١٤٠٨٥) وفاته هذا الموضع، وسيأتي طرف منه قريبا
 (٦) (٨٢٣٢).

وَقَدْ صَحَّ هَذَا(١) الْفَتْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:

مَعْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُ الْإِخْوةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأُمِّ مَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، الْأُمِّ وَالْأُمِّ مَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمِّ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ اللهِ عَوَةً مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ اللهِ مُواقِ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمِّ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإَبْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمْ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمْ، وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ (").

٨٢٠٧ صرف أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُ "، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْمُشْتَرَكَةِ "، قَالَ: هَبُوا أَنَّ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الْمُشْتَرَكَةِ "، قَالَ: هَبُوا أَنَّ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ أَنْ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَي الْمُشْتَرَكَةِ "، قَالَ: هَبُوا أَنَّ أَبِيهُمْ فِي الثَّلُثِ ".

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٦٢٠-٤٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن يعلى، ويقال: يحيى، الثقفي البصري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) وكذا في لسان الميزان (٢/ ١٨٣) و(٦/ ٢٣٢)، لكن في السنن الكبرى للبيهةي (٦/ ٢٥٦) عن المصنف به، وضعفاء العقيلي (١/ ٢٨٩): «عمرو بن وهيب»، وله خبر آخر عند البيهةي بهذا الإسناد (٦/ ٢٣٧)، وهو مجهول، فقد روى العقيلي من طريق بشر بن عمر الزهراني عن أبي أمية عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن زيد، قال بشر: فلقيت عبد الرحمن بن أبي الزناد فقال: ما أعرف عمرو بن وهيب، وما كان أبي يحدث عن زيد بن ثابت إلا بأصول الفرائض. وأبوه أيضا لم نجد من ذكره.

<sup>(</sup>٥) في (س) والتلخيص: «المشركة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ١٥٧ – ٤٨٥١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَرَحَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي:

٨٠٠٨ - حَرَّنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ وَ اللَّهُ عُلَى أُمِّ، وَزَوْجٍ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبِ وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبِ وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبُ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُيهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: هُمْ بَنُو أُمِّ كُلُّهُمْ، وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ (۱).

٨٢٠٩ أخْمِرْ أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ "، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ مَسُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلِا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَبَاسٍ، قَالَ: اللهِ عَنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ: لِلْابْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢١٠ وَأَخْمِرُ أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ (')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ (')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ (')، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتِ: الْمَالُ لِلْابْنَةِ. فَقُلْتُ: إِنَّ يَزِيدَ (')، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتِ: الْمَالُ لِلْابْنَةِ. فَقُلْتُ: إِنَّ

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٦٣٠- ٤٧٩١) و (١١/ ٥١ - ١٤٤٠١).

<sup>(</sup>۲) لم نجد من ترجم له سوى ابن حبان في الثقات (۷/ ٤٧٩) بهذا الخبر، وسماه: مصعب بن عبد الله بن الزبرقان.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤١– ٧٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن خازم الكرابيسي.

<sup>(</sup>ه) في (ك): «بن زيد».

مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ. قَالَ: فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً - وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٢١١ - أخْرِنُا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِب، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُلَاعِب، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَيَّانَ بْنِ مُلَاعِب، قَنَا عَلِي عَلَيْهُ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا بَقِيَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا بَقِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٢٤-١٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) أصله في البخاري (٨/ ١٥١،١٥٣) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، وإبراهيم عن الأسود بن يزيد به بنحوه، وسيأتي برقم (٨٢٥٠).

<sup>(</sup>٢/ ٥٠٤) في ترجمة أحمد بن ملاعب: "وفي مستدرك الحاكم في غير مكان: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا علي بن عاصم. وصوابه عاصم بن علي"، نقول: الحامل على قول الحافظ الذهبي ذلك فيما نرى أمران؛ أولهما: اشتهار أحمد بن ملاعب بالرواية عن عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وذلك لأن علي بن عاصم مات سنة إحدى ومثتين، وأحمد بن ملاعب ولد الواسطي، وذلك لأن علي بن عاصم مات سنة إحدى ومثتين، وأحمد بن ملاعب ولد سنة إحدى وتسعين ومائة، أي أنه كان له من العمر يوم مات علي بن عاصم عشر سنين. غير أننا بتتبع المواضع التي وردت في المستدرك والتي روى فيها أحمد بن ملاعب عن علي بن عاصم، وجدناها ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والآخرين في حديث رقم (٥٠٩٨)، ففي هذا الحديث يروي علي بن عاصم عن عبد الله بن طاوس، وفي الموضعين الآخرين يروي عن: سعيد الجريري، وعوف الأعرابي، وثلاثتهم من شيوخ علي بن عاصم، لا من شيوخ ابنه عاصم بن علي، فهذا يعكر على كلام الذهبي ﴿ الله على بن عاصم وهو ابن عشر سنين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٨٠-٧٨١٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ صَدُوقٌ (''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ('').

وَقَدْ أَرْسَلَهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرُ (" بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ.

أُمَّا حَدِيثُ النَّوْرِيِّ:

٨٢١٢ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

وَأُمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةً:

٨٢١٣ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلِنَهُ .

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْج:

٨٢١٤ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ (١)، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ

(١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل أجمعوا على ضعفه»، وهو الواسطي.

<sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري (۱۵۰،۱۵۲،۱۵۳،۸) ومسلم (۵۹/۵) من حديث وهيب بن خالد وروح بن القاسم، ومسلم فقط من حديث عبد الرزاق عن معمر، وحديث يحيى بن أيوب جميعهم عن عبد الله بن طاوس به، وانظر فتح الباري (۱۱/۱۲).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «ومعن» مصحف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «السمرقندي» غير موجود في (ك)، وهو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن خازم الكرابيسي، يروي عن محمد بن نصر الإمام المروزي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثنا يحيى بن يحيى» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٦) من قوله: «أنا سفيان» إلى هاهنا ساقط من (س) و(ك) والإتحاف.

جُرَيْج.

وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:

٥٢١٥ - فَأَحْمِرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (''، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ» (''.

٨٢١٦ - أَصْرِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُ، أَنَا سُفْيَانُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي حَقًّا، ابْنُ ابْنِ، أَوِ ابْنُ ابْنَةٍ لِي مَاتَ. قَالَ: مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي الْكِتَابِ حَقًّا، وَلَا سَمِعْتُ مِنْ " رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا، عَلِمْتُ لَكِ فِي الْكِتَابِ حَقًّا، وَلَا سَمِعْتُ مِنْ " رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا، وَلَا سَمِعْتُ مِنْ " رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. وَسَأَسْأَلُ. فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَلَا سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السَّدُسَ. السُّدُسَ. السَّدُسَ نَعْ فَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السَّدُسَ. السَّدُسَ.

<sup>(</sup>١) زيد في (ز) و (م): الرفظيّة ١.

<sup>(</sup>Y)  $| \text{Tr-V} \wedge \text{V} |$   $| \text{Tr-V} \wedge \text{V} |$ 

<sup>(</sup>٣) قوله: (من) غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ١٣٤– ١٦٩٦٥) وفاته عزوه للمصنف، ورواه الترمذي =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

١٨٦١٧ - أخْمِرْ أَبُو يَحْيَى السَّمَوْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا '' مَعْمَرُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الْمَاهُ وَأُمِّهِ، قَالَ: رَجُلٌ '' تُوفِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، قَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ. قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ وَلَيْفَ فَضَى بِغَيْرِ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ. قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ وَلَيْفَ فَضَى بِغَيْرِ لَابْنَتِهِ النَّصْفُ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ. قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ عُمَرَ وَلَيْفَ فَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النَّصْفَ ''، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَوْلِكَ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النَصْفَ ''، وَلِلْأُخْتِ النَصْفَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَوْدِ مَا وَجُهُ هَذَا، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَمْ اللهُ وَكُلُّتَ فَلَا اللهُ وَكُلُّلَ: ﴿ إِنِ اللهُ عَبَاسٍ نَعَبَاسٍ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ وَكُلُّلَ: ﴿ إِنِ اللهُ عَبَاسٍ: أَنْتُمْ لَهُ النَّهُ مَلَكُ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَدُ أَنَ لَهُ وَلَدُ أَنَّ مَا لَلهُ وَلَا اللهُ عَبَاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَيَ اللهُ عَلَيْتُهُ أَنْتُمْ لَهَا النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢١٨ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ

<sup>= (</sup>٤/ ١٧٨،١٧٩) عن ابن أبي عمر العدني عن ابن عيينة عن الزهري، فقال: مرة عن قبيصة، وقال: مرة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به، ثم أخرجه من حديث مالك عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة به، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة». هذا مع أن الظاهر من صورته الإرسال؛ فقبيصة لم يسمع من أبي بكر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (س): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال: رجل» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وليس لأخته شئ» إلى هاهنا ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٢ – ٩١٣٠).

الْهِلَالِيُّ، أَنَا أَبُو مَعْمَرِ (''، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: عَمْ مَنْ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. عِنْدِي. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: لَا دَرَيْتَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَى السَّشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَكَانَ وَأْبِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ، وَكَانَ وَالْإِخْوَةِ، قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ وَأْبِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ الْجَدِّ، وَكَانَ عُمَرُ فَكَ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ الْجَدِّ، وَكَانَ وَكُانَ وَلَي بِمِيرَاثِ ابْنِ ابِنِهِ مِنْ إِخْوَتِهِ، قَالَ زَيْدٌ: فَكَانَ وَلَي بِمِيرَاثِ ابْنِ ابِنِهِ مِنْ إِخْوَتِهِ، قَالَ زَيْدٌ: فَكَاوَرُثُ أَنَا عُمَرَ، فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، وَضَرَبَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَاسٍ وَلَيْ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ، السَّيلَ (") يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَاسٍ وَلَيْ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ، السَّيلَ (") يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد البصري.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٩٣–١٦٩٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢٢ – ٩٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ وكذا الدر المنثور (٤/ ٢٦٣): «السبيل»، والمثبت من التلخيص والبدر المنير (٧/ ٢٣٩)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٤٧،١٤٨).

نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٢١ - حرثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ثَنَا عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ثِنَا عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَبِعُوهُ. فَقَالَ عُمْمَانُ: إِنْ نَتَبَعْ رَأَيْكَ فَهُوَ رُشُدٌ، وَإِنْ نَتَبَعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٢٢ - حمثُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ "، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ "، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّامِتِ وَلَيْ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَة، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ وَلَيْ ، قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّامِةِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ: السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (،). مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ وَلِيَّةِ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ: السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (،). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن (،) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٢٣ - أخْبِرُوا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

إتحاف المهرة (٤/ ٦٢٠ - ٢٧٧١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٧٤ - ١٥٧٨٦).

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: «الفضل بن سليمان» مصحف، والمثبت من الإتحاف، وهو أبو سليمان
 النميري البصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٥٥٥ – ٢٧٩٩).

 <sup>(</sup>٥) إسحاق بن يحيى مجهول لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وروايته عن عبادة مرسلة.

إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ] مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْهَا، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ شَهَابٍ ('')، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَّا، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَعَلَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ وَ عَنْهُ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وَأُخِّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: وَأَيُّهَا قَدَّمَ اللهُ، وَأَيُّهَا أَخَرَ ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يَهْبِطُهَا اللهُ فَجَلْكَ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ فَجَلْكَ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ لِلْهُ إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ فَجَلْكَ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ فَجَلْكَ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ فَجَلْكَ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللهُ فَجَلْكَ، وَلُكُونَ اللهُ فَجَلْكَ، وَالْأَمِّ، وَالْأَمِّ، وَالَّذِي أُخَرَ كَالأَخُواتِ وَالْبَنَاتِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ كَالرَّوْجٍ، وَالزَّوْجِةِ، وَالْأُمِّ، وَالَّذِي أُخَرَ كَالأَخُواتِ وَالْبَنَاتِ، فَإِنْ بَقِي شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللهُ فَتَهُ كَامِلًا ('')، فَإِنْ بَقِي شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٢٤ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ("، عَنْ وَاثِلَةً بْنِ عَمْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ ("، عَنْ وَاثِلَةً بْنِ عَمْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ ("، عَنْ وَاثِلَةً بْنِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ثنا مسلم بن عبد الله بن شهاب»، والمثبت من التلخيص، والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): (كملا)، وفي التلخيص: (كمالا).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٤٢-١٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «سليمان بن محمد»، وفي (ك) و(س): «سليمان بن مسلم»، وكلاهما خطأ، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية: اعمرو بن رؤبة عن عبد العزيز بن عبد الله البصري، والصواب: عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري؛ كذا رواه الإمام أحمد (٣٩٢/٢٥)، والنسائي في الكبرى (١١٧/٦، ١٣٦) وغيرهما من حديث بقية بن =

الْأَسْقَعِ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا (۱) وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ (۱) عَلَيْهِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

مرز الله المُكَامَة عَلْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ:

٨٢٢٦ أخْرِزَاه أَبُو يَحْيَى وَحْدَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ

<sup>=</sup> الوليد عن أبي سلمة الحمصي عن عمر به، ورواه الإمام أحمد ((70/70)) والروره ((70/70)) وأبو داود ((70/8)) والترمذي ((70/8)) وابن ماجة ((70/8)) والنسائي في الكبرى ((70/8)) وغيرهم من حديث محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة به، وعمر بن رؤبة قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ولا تقوم بن حجة. وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري، ووثقه دحيم وابن حبان.

<sup>(</sup>١) في (ك) و (س): «ولقطتها».

<sup>(</sup>٢) في (س): الاعتباا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ١٥١ – ١٧٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) في حاشية التلخيص: «قلت هو في السنن الأربعة من طريق عمر بن رؤبة عن عبد الله عن واثلة».

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا حفص السلمي القاضي البصري، من رجال مسلم.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٤٢ – ١٢٤٣٨).

حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: «عَصَبَتُهُ أُمُّهُ»(۱).

مَعَدَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بُكَيْرِ "، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَصَّفَا، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاللهِ عَلَيْ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، فَأَعْطَى مِيرَاثَهُ أُمَّهُ، وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ الصَّغَانِيُّ ( ) بِلَا شَكِّ فِيهِ.

٨٢٢٨ - صَمَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱٦/ ٥٦١ / ٢١٠٥) وفاته عزوه للممصنف، وأخرجه أبو داود في المراسيل، وانظر تحفة الأشراف (١١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بكر».

 <sup>(</sup>۳) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٩ - ١٤٥٢٨) و(١١/ ١٥ - ١٤٥٣٦)، وسيأتي قريبا (٨٢٥٤)
 من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان به بنحوه.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال: ابن محمد، أبو بكر الصاغاني الخراساني الرحال، وتصحفت نسبته في (ك) و(س) إلى: «الصنعاني».

<sup>(</sup>٥) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي، وعنه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحبا أبي حنيفة.

كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٢٩ - وقد صرفناه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ (")، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ (")، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ (")، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ النَّسِبِ، لا نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخَفَّهُ مِنَ النَّسِبِ، لا تُباعُ وَلا تُوهَبُ (").

٠ ٨٢٣٠ - صَرَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُكِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَيْفًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: «لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلامِ مَنْ سَعَى " فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: «لَا مُسَاعَاةً فِي الْإِسْلامِ مَنْ سَعَى " فِي الْجَاهِلِيَّةِ،

إتحاف المهرة (٨/ ٥٠٨ – ٩٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بالدبوس»، وكذا في تلخيص الاستدراك لابن الملقن (٦/ ٣٠٨٠)، والدبوس واحد الدبابيس، يعني مقامع الحديد قاله الزبيدي، وهو اسم لسلاح كان يستخدم في عصر الذهبي، وهي عبارة تعنى أنه دون تصحيح هذا الحديث قرع السيوف، وانظر البدر المنير (٩/ ٧١٧) وقد تكلم على الحديث وأشار إلى قول الذهبي فيه.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي، وفيه لين.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٢٢-١٠٣١).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م) و(ك) والتلخيص: «لا مشاغاة في الإسلام من شغى»!، والشغا: اختلاف نبتة الأسنان، شغى يشغى فهو أشغى، وهي شغواء، فلا يحتمل أن يكون لهذه اللفظة وجه هنا، والمثبت من (س)، وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ١٧٣): «المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر؛ وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل على المساعاة في الإسلام، ولم =

فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ "''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "'، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ مَا:

٨٢٣١ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ، وَهُوَ وَلَدُ زِنَّا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا». (١)

٨٢٣٢ - صُرُّمُا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ

<sup>=</sup> يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٩ –٧٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لعله موضوع؛ فإن ابن الحصين تركوه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هذه مجازفة قبيحة، فإن عمرو بن الحصين كذبوه»، وقد رواه الإمام أحمد (٥/ ٣٩١)، ويعقوب بن إبراهيم عند أبي داود (٣/ ٣٠١) كلاهما عن المعتمر، فقالا: عن سلم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير به.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بقوي"، يعني محمد بن راشد الخزاعي الدمشقي، المعروف بالمكحولي؛ فهو الذي وثقه أحمد، وقال النسائي فيه أيضا: ثقة، وقال مرة أخرى: ليس به بأس، لكن تصرف ابن الملقن في كلام الذهبي فأورده في مختصر الاستدراك (٦/ ٣٠٩٥) في "سليمان بن موسى" يعني القرشي! فقال: "قلت: فيه سليمان بن موسى، وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بقوي".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ١٥٥ - ١١٨٠٥).

وَ اللَّهُ مَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْمُمَّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْمُعَلَّاتِ»(۱).

٨٦٣٣ - مرثما أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَفَيْكُا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَهُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَفَيْكُا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَهُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقِيلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ الرَّبِيعِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أَحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، فَقَالَ: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ». قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيهِ إِلَى «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ». قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيهِ إِلَى عَمِّهِمَا أَنْفُنَ، وَمَا بَقِي فَهُو عَمِّهُمَا النَّمُنَ، وَمَا بَقِي فَهُو عَمِّهُمَا النَّمُنَ، وَمَا بَقِي فَهُو لَكَ».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٣٤ - صُرُّ اللهِ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْإِمَامُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى ('')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ فَقَالَ: اللهِ بْنُ حِمَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنِ عُمَرَ وَ فَقَالَ: قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ يَعْفِيهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ يَعْفِيهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، لا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا». ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣١٤- ١٤٠٨٥)، وقد تقدم قريبا (٨٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): «عمها».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٣ - ٢٨٥٨)، وقد تقدم قريبا (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو: زكريا بن يحيى بن صبيح، أبو محمد الواسطي، زحمويه، يروي عن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني والدعلي.

أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: «لا مِيرَاثَ لَهُمَا»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ الْمَدِينِيَّ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ ابْنُهُ بِسُوءِ الْحِفْظِ، فَلَيْسَ مِمَّنْ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ ".

وَلَهُ شَاهِدٌ كَمَا:

٨٢٣٥ - مرشاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْعُوْدِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْعُوْدِيُّ، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْعُوْدِيُّ، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْعُوْدِيُّ، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ"، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ"، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَسَكَتَ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا» ('').

٨٢٣٦ - أَخْمِرُنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ فِي مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ فِي أَنَّ النَّبِي يَكُلِيْ وَكِبَ إِلَى قُبَاءَ، وَعَلَى الْحِمَادِ إِكَافٌ، فَقَالَ: "أَسْتَخِيرُ اللهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ». فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا (٥٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٥-٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ولا احتج به أحد».

 <sup>(</sup>٣) سماه عبدان: «الحارث بن عبد مناف»، وقال الذهبي: «إن صح فهو مرسل»، ذكر ذلك
 ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣٧٢)، وسيأتي كلام الذهبي عقب الحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ١٧٥ - ٤١٠٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٣–٥٥٠١).

فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٢٣٧ - أَخْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ "، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي عُلْوَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي كَيْسَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ وَ فَي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَعُودُهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِي سَأَلْتُ النَّبِي يَنَافِي عَنْ " مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهَا حَاجَةً ". (0) سَأَلْتُ النَّبِي يَنَافِي عَنْ اللَّهُ عَنْ " مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهَا حَاجَةً (١). (0)

٨٢٣٨ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتًا لِأَبٍ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الأول فيه الشاذاكوني وهو مرسل، والثاني فيه ضرار وهو هالك».

<sup>(</sup>٢) هو: القاسم بن سلام الفقيه الأديب البغدادي.

<sup>(</sup>٣) في (ك): افي ١٠.

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في التلخيص: "قلت: وعلوان ضعيف"، وفي حاشية التلخيص: "علوان توفى ١٨، نقول: ويقال فيه: علوان بن صالح، ويقال: ابن إسماعيل، قال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي (٥/ ٤٠): "لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به"، ثم روى له هذا الحديث عن يحيى بن أيوب العلاف عن سعيد بن عفير عن علوان عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان به مطولا جدا فزاد: حميد بن عبد الرحمن بن حميد- ثم رواه من طرق عن الليث عن علوان عن صالح. وروى عن ابن عفير: كان علوان زاقوليا -يعني لصا- من الزواقيل، وروى ابن شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء (ص١٣١) عن أحمد بن صالح المصري: هذا حديث موضوع كذب لا ينبغي أن يكتب ولا يقرأ ولا يحدث به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢٥-٢٦٦٩).

مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفِّي(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٣٩ صُرَعً أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ "، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ "، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ قَالَ: هَيْهَاتَ، أَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْأَعْرَابِ، فَنَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ ". " فَنَزَلَتْ: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ ". "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠ ٨ ٢٤٠ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الشَّيْخُ الشَّهِيدُ الْإِمَامُ بْنُ الْإِمَامُ بْنُ الْإِمَامِ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ صَعْدِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ (°)، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَهُ اللهِ عَامِرٍ اللهَ وَلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفْكُ عَانَهُ ( )، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثُ مَالَهُ وَيَفُكُ عَانَهُ ( ).

إتحاف المهرة (٤/ ٦٢١–٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٣) (الأنفال: آية ٧٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٩٣ – ٧٦١٣).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن لحي الحميري الهوزني الشامي.

أي عانيه، فحذف الياء، والعاني: الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو،
 وهو عان والمرأة عانية وجمعها عوان. النهاية (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٧٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٨٢٤٢ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ وَأَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْكُنُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْكُنُّ، عَنْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ (٥)، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْكُنُّةُ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: رواه النسائي من حديث: حماد بن زيد، به، وصحح ابن القطان إسناده، وذكر الدارقطني: أن معاوية بن صالح رواه عن راشد بن سعد عن المقدام ليس بينهما أحد، فهذا اضطراب من راشد بن سعد فيه، علل الدراقطني (٦٣/١٤) وقال: "والأول أشبه، يعنى: حديث بديل من ميسرة.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على قال أحمد: له أشياء منكرات، قلت: لم يخرج له البخاري»، وكذا لم يخرجا لعبد الله بن لحي أبي عامر، ولا لراشد بن سعد.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م) والإتحاف: «هانئ عن هبيرة بن يريم» وبينهما بياض في (ك)، وفي (س): «هانئ هبيرة بن يريم»!، وقد تقدم على الصواب بالعطف بينهما برقم (٤٦٦٣) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، وكذا أخرجه أحمد (٢/ ١٦٠) عن يحيى بن آدم، والنسائي في الكبرى (٧/ ٤٨٣) من طريقه، وفي (٧/ ٤٣٣) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، وأبو داود (٣/ ١٦٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلهم عن إسرائيل به، ولم يخرج الشيخان لهانئ ولا لهبيرة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٥٣-١٤٨١٣).

<sup>(</sup>٥) يعني: الجندي اليمامي، أخرج له مسلم.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٦٢٤٣ - أَخْمِرُ اللَّهِ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فَيْ : فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فَيْ : فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١١٢٠-٢١٧٤).

<sup>(</sup>۲) قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص٩٩): "أخبرنا عبد الله بن أحمد فيما كتب إلي، قال: قلت ليحيى بن معين: سمع طاوس من عائشة وقف شيئا؟ قال: لا أراه، وكذا قال الأجري عن أبي داود: "لا أعلمه، على أن الترمذي (٤/ ١٨١) أخرجه من حديث أبي عاصم عن ابن جريج به مرفوعا واستغربه، وقال: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة، وقال البيهقي في الكبرى (٦/ ٢١٥) بعد أن رواه من طريق أبي عاصم به موقوفا: هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها، وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا، وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه، ثم شك فيه، فالرفع غير محفوظ».

<sup>(</sup>٣) (الأنفال: آية ٥٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٥٥٣ - ٤٦٤٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٤٤ - أخْمِرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ('')، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ('')، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ('')، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ فِي عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ فِي عَنْ أَبِي الْمَاسُودِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ فِي اللهِ وَيَكُلِيْهُ، أَنِي فِي مِيرَاثِ يَهُودِي وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَكُلِيْهُ، يَقُولُ: «الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٤٥ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَدْدُ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (")، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْةِ، قَالَ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ، قَالَ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ، أَوْ أَمَتَهُ» (").

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو هَذَا هُوَ الْيَافِعِيُّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، صَدُوقُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ الَّذِي:

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية: «عن عمرو عن ابن أبي حكيم»، والمثبت من الإتحاف، وهو أبو سعيد، ويقال: أبو سهل الواسطي، يروي عن عبد الله بن بريدة، وحديثه هذا عند أبي داود.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن بريدة» ساقط من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٤٤ - ١٦٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) يعني: اليافعي الرعيني، لم يرو عنه غير ابن وهب، أخرج له النسائي هذا الحديث، وله عند مسلم آخر.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٤٧٨ - ٢٥١٢).

٨٢٤٦ صُمُّاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةً (''، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةً (''، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «لا يُعَيِّمُ اللهُ عَلْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ "'.

٨٢٤٧ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو يَحْبَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ مَامُ، ثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَلَمْ يُدُو أَيْهُمَا عَرْقَ أَمْ يُولُونَ أَمْ يُولُونَ أَمْ يَوْمٍ، فَلَمْ يُولُونَ أَهْلَ الْحَرَّةِ مَا تَوْفَا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرِّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ وَلَا لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ وَلَامُ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَاقُولَ اللْمُ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْمُ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَمْ يَوْلَا لَاحَرَاقُوا، وَإِنَّ أَوْلَا لَاحَرَاقُوا لَا عُرَالَ الْعَلَالُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَفِيهِ فَوَاثِدُ، مِنْهَا: أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَلَدَتْ لِعُمَرَ ابْنًا، فَأَمَّا الْفَائِدَةُ الْأُخْرَى، فَلَهُ شَاهِدٌ:

٨٢٤٨ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَأَبُو يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى، فَالاً: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا خَارِجَةُ ٥٠، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ،

<sup>(</sup>۱) هو: الخليل بن مرة الضبعي البصري، ضعيف من رجال التهذيب، واستنكر عليه ابن عدي هذا الحديث (۳/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۹/ ٥٠٥ – ۱۱۷۷۹).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (وابنها وزيد)!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٦٤٣ - ٢١١٢٥).

<sup>(</sup>٥) هو: خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي، أبو الحجاج الخراساني، متروك الحديث، من رجال التهذيب، يروي عن ثور بن يزيد الكلاعي.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبهِ (١٠).

٨٢٤٩ - أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ ("). قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ أَوْلَى بَبِعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهَ ﴾ ("). فَنسَخَ اللهُ ذَلِكَ بِالْأَنْفَالِ: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنْكِ اللّهِ ﴾ ("). (")

٨٢٥٠ أَخْبِرُ أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَسَّانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ (٥)، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ (٥)، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ (٥)، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٣٤-٨١٣٩).

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: آية ٧٥).

<sup>(</sup>٣) (الأنفال: آية ٧٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣١- ٨٣٩٦)، وأصله عند البخاري (٩٥/٣) و(٢/ ٤٤) و (٨/ ٢٥) و (٨/ ٢٥) من حديث طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد سبق أن استدركه المصنف من هذا الوجه أيضا (٣٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) كذا، وأبو حسان هو: مسلم بن عبد الله الأعرج، ويقال: الأحرد البصري، يروي عن الأسود بن يزيد، والحديث حديث الأسود بن يزيد النخعي، لا الأسود بن هلال المحاربي؛ كذا رواه أبو داود (٣/ ٤٠٨) من طريق أبان عن قتادة عن أبي حسان عن الأسود بن يزيد، وكذا تقدم قريبا (٨٢١٠) من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد، وأخرجه البخاري (٨٢١٠) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، وإبراهيم عن الأسود بن يزيد.

عَلَى الْمِنْبَرِ-: وُرِّثَ<sup>(۱)</sup> مَالُ رَجُلِ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهِ النِّصْفُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيِّ بَيْنَ أَظْهُرهِمْ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٢٥ - أَصْرِنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ بِقَنْطَرَةِ بُرْدَانَ، ثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقْنَا أَبُو عَاصِم، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَنَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْدٍ: «الْتَمِسُوا وَارِثًا». فَلَمْ يُوجَدْ اللهِ عَلَيْهِ: «أَعْطُوهُ إِيَّاهُ» (''). يُوجَدُ ('') إِلَّا مَوْلَى لَهُ هُو الَّذِي أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَعْطُوهُ إِيَّاهُ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَيَاهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادٍ:

٨٢٥٢ فَأَخْرِرُاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً (٥)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك): (يتورث).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۳/ ۲۲۶–۱٦٦۲۳).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يجدوا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣٥- ٨٣٩٥) وقال في (٧/ ٦٦٥): «الصواب عن عوسجة -يعني بدل عكرمة - كذا رواه النسائي من طريق أبي عاصم عن ابن جريج. النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٣) عن أبي داود سليمان بن سيف الحراني عن أبي عاصم به، وعوسجة قال فيه البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم: والنسائي ليس بمشهور، ووثقه أبو زرعة وابن حبان.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن مسلمة بن الوليد، أبو جعفر الواسطي الطيالسي.

هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً(١).

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةً:

مَعْ مَنْ مُوسَى، ثَنَا الْعَدْلُ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفَضَيْعًا يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفَضَيْعًا يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا وَلَا قَرَابَةً، إِلَّا عَبْدًا أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عَيَّالِيْهُ الْمِيرَاثَ (").

٥٢٥٤ - أخمر أ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (")، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَيْنَا، قَالَ: اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِي فِي سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَيْنَا، قَالَ: اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِي فِي وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ قَدْ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ. فَأَعْطَى أُمَّهُ الْمِيرَاثَ، وَجَعَلَهَا عَصَبَةً، وَلَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى حُكْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ غَرِيبٌ مِنْ فَتَاوِيهِ وَأَحْكَامِهِ.

٨٢٥٥ - مَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٦٦٤ - ٨٧١٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٦٦٤ – ٨٧١٩).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (س): المهري ١٤.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٩-١٤٥٢٨)، وقد تقدم (٨٢٢٧) من حديث يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان.

قَالَ: أَتَتِ النَّبِيِّ عَلِيْقُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُمِّي بِصَدَقَةٍ، فَمَاتَتْ، وَرَجَعَ إِلَيْكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ صَدَقَتُهُ إِلَيْكِ صَدَقَتُكَ»(۱).
صَدَقَتُك»(۱).

رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ:

٨٢٥٦ - عَرَّمُا اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا إِنَّ مُعَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: «صَوْمِي عَنْهَا». فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا إِنَّ مَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ. فَقَالَ: «صَوْمِي عَنْهَا». فَقَالَتْ: إِنَّ عَلَيْهَا إِنَّ عَلَيْهَا مِجَارِيَةٍ. فَقَالَ: «قَدْ حَجَّةً. قَالَ: «قَدْ اللهُ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ» (٢٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٢٥٧ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ بْنِ أَنَّهُ اللّهِ يَ تَصَدَّقَ عَلَى أَبُويْهِ، ثُمَّ تُوفِيًا، فَرَدَّهُ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ مُنَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲/ ۰۸۲ - ۲۳۱۰) وقال: «أخرجه مسلم من طريق أخرى عن عبد الله بن عطاء» مسلم (۳/ ۱۵٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٢ - ٢٣١١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه مسلم". (٣/ ١٥٦) من طريق علي بن مسهر وعبد الله بن نمير والثوري عن عبد الله بن عطاء المكي به، ورواه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء، فقال: عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك) و(س): «عبد الله بن زيد بن عبد رب»، وفي (م): «عبد الله بن زيد عن =

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ مِيرَاثًا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِنْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْم سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ(٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٥٨ - وصر مُنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، اللهِ يَنْ اللهِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْ فَعَا أَبُواهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. فَجَاءَ أَبَوَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا، فَوَرَثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا، فَوَرْثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا بَعْدَهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا،

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَلِكَ.

وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا:

٨٢٥٩ - صَرَّنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا

<sup>=</sup> عبد رب»!، والمثبت مما تقدم في مناقب عبد الله بن زيد بن عبد ربه (٥٥٤٣) من حديث عمرو بن دينار وعبد الله بن أبى بكر عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٥٢ - ٧١٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني في السنن (٥/ ٣٥٨): "لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم"، قال البيهقي في الكبرى (١٦٣/٦): "أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن زيد، وروي من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد؛ كلهن مراسيل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٥٢ - ٧١٥٥).

عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ عُمَرَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ، فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ قِيَمَ وُجُوهِنَا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا" شَيْءٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ قِيمَ وُجُوهِنَا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا" شَيْءٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ قِيمَ وُجُوهِنَا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا" شَيْءٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ قِيمَ وُجُوهِنَا، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا" شَيْءٌ غَيْرَهُ، فَدَعَا عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: وَإِنَّاهَا بَعْدَ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبُويْكَ». قَالَ بَشِيرٌ: فَتَوَارَثُنَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ".

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَشِيرَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَادِيَّ، سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ، وَإِنَّمَا تَرَكَ الشَّيْخَانِ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ وَالرُّؤْيَا الَّتِي قَصَّهَا عَلَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ رَسُولِ اللهِ بَيْكِيْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، لِتَقَدُّمِ مَوْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ اسْتُشْهِدَ بِأَحُدٍ، وَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَسِيرِ (")، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٨٢٦٠ - أَصْرِفِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»(٥).

لَا أَعْرِفُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجِ

<sup>(</sup>١) في (س): «عبد الله» مصحف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «لهما».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٥٢ – ٧١٥٥)، وقال الدارقطني (٥/ ٣٥٧): «هذا مرسل: بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيد»، وانظر ما تقدم في مناقبه عند حديث رقم (٥٥٣٨) وما بعده.

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فتعين أن حديث أبي بكر بن حزم عنه منقطع».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٥ - ٣٦٤٢).

وَغَيْرُهُ''.

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْ فُوعًا:

٨٢٦١ - مرشاه أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدَانَ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَيْدَانَ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ النَّبِي عَيَالِيْهُ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ وَصُلِّي اللهِ عَلَيْهِ» (نَا مَنْ اللهِ بْنُ سُعِيدٍ اللهِ بَنْ اللهِ بْنُ اللّهُ اللهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا، فَكُنْتُ أَحْكُمُ بِهِ.

## آخِرُ كِتَابِ الفَرَائِضِ



<sup>(</sup>۱) وقال النسائي في الكبرى (٦/ ١١٧): "وهذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم، وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر، وابن جريج أثبت من المغيرة»، ثم إن المصنف كأنه أراد نفي رفعه بإسناد صحيح من غير رواية المغيرة، وإلا فقد أخرجه في الجنائز (١٣٥٩) من حديث إسماعيل بن مسلم المكي -ضعيف عن أبي الزبير به مرفوعا، ورواه ابن ماجة (٣/ ٥٤) و(٣٠٣/٤) من حديث الربيع بن بدر متروك عن أبي الزبير به.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٤٠٢ - ٣٣٢١)، وأبو الزبير أخرج له البخاري حديثا واحدا في البيوع مقرونا بعطاء، وعلق له عدة أحاديث، واحتج به مسلم.

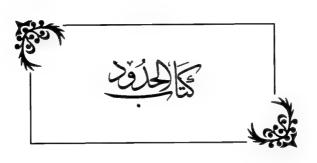

## كَتَابُ: الْحُدُودُ

## بشِيكِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ زِ الرَّجِي مِ

مَرْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَعْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ "، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ ٥٠٠ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ الَّذِي:

٨٢٦٣ - مَرَّنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في حاشية التلخيص: اعبيد الله صالح".

<sup>(</sup>٢) وهو: مالك بن أبي الرجال الأنصاري المدني، قال الدارقطني: صالح.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «ولا»، وضبب فوقها في (ز).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٦-٧٣٧٧) وفاته عزوه للمصنف.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «شاهده» بدون الواو.

إِسْحَاقَ ''، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ''، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ الْسُحَاقَ ''، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ الْسُحَاقَ ''، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ اللَّهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِلَّا أَنَّ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ آخَرَ:

٨٢٦٤ - مَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٨٢٦٥ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَنَصَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَلَيْتُنَا

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي المدني، يقال له: عباد.

<sup>(</sup>٢) كذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وقال يونس بن يزيد وعقيل عنه: "عن مسلم بن يزيد" يعني أحد بني سعد بن بكر بن قيس وثقه ابن حبان، وذكره المزي تمييزا، وقال البخاري في ترجمة مسلم هذا (٧/ ٢٧٧): "وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد، ولا يصح"، ثم أخرج رواية يونس، وأعقبها رواية عبد الرحمن بن إسحاق وقال: "والأول أصح"، وقال أبو حاتم في العلل (١٦٧/٤): "أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٠٢–٢٢٧٧١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٠٢–٢٧٧٦).

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْإِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ، بَثَّ جُنُودَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ. فَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ. فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ. وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى... "وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى... "وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ. فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ. فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ. فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ الْنَاتَ، وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) بياض في (ز) و(س) و(م) والتلخيص، وبدون هذه الجملة في (ك)، وعند ابن حبان (۱) بياض في (ل)، وعند ابن حبان (۱۶/ ۱۸): «فيقول لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت».

<sup>(</sup>٢) قوله «ويجئ أحدهم» الأخير مثبت من (ز) و(م)، وغير موجود في (ك) و(س) والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٨–١٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٥ - ١٣٦٣١).

٨٢٦٧ - أخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكِنَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ فَيْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَيْ فَسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ عُمَرَ فَيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ عُمَرَ فَي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ عُصْبُ دَمًا حَرَامًا "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعَدُّ فِي إِفْرَادِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْكُنَانِيِّ (''.

وَلَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ صَحِيحٌ:

٨٢٦٨ - صَمَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِوْ<sup>(٣)</sup> بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَنْ يَزَالَ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَنْ يَزَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

٨٢٦٩ - صَرُّنُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى (٥)، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ (١)، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٢٣٤-١٠٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: فقد تابعه أبو حاتم».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بن عمرو بن عمرو».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٤٥٥-٩٧٥٧)، وقال: "قلت: أخرجه البخاري" (٩/ ٢) عن علي عن إسحاق بن سعيد به.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثنا صفوان بن عيسى» غير موجود في النسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) يعني: أبا عون بن أبي عبد الله الشامي الأنصاري الأعور، قيل اسمه: عبد الله، أخرج =

الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٨٢٧- أَخْمِ فِي عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَلْخِيِّ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الدِّمَشْقِيُ، ثَنَا صَدَقَةُ، إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الدِّمَشْقِيُ، ثَنَا صَدَقَةُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ "، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا"، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ شَمِعْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ سَمِعْتُ أَبُ الدَّرْدَاءِ فَعُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ سَمِعْتُ أَبُ الدَّرْدَاءِ فَعُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ مُشْرِكًا، أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٧١ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقُطَيْعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،

<sup>=</sup> له النسائي هذا الحديث، ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو زرعة: لا أعرف اسمه.

إتحاف المهرة (١٣/ ٣٦٥ – ١٦٨٥١).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك) و(س) والإتحاف: «عبد الله»!، والحديث ساقط من (م)، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وهو: عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مخلد، أبو الحسين الدهان البلخي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «أحمد» خطأ، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «صدقة بن خالد بن دهقان»، وصدقة بن خالد القرشي يروي عن خالد بن دهقان أبي المغيرة القرشي، وفي حاشية التلخيص: «خالد ثقة».

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي، أبو يحيى الشامي، عن أم الدرداء الصغرى هجيمة، وقيل: جهيمة بنت حيى الأوصابية، وحديثه هذا عند أبي داود.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/١٧٦-١٦٢٠٤).

حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: أَلَا إَنَّمَا هُوَ أَرْبَعٌ، فَمَا أَنَا الْيَوْمَ بَأَشَحَ " عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: أَلَا إِنَّمَا هُو أَرْبَعٌ، فَمَا أَنَا الْيَوْمَ بَأَشَحَ " مِنْ يَوْمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ فِي حَجَّةِ مِنْ يَوْمِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَشْرِقُوا» (اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٢٧٦ - أنَّا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ '' بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِشْدٍ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ فِي اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ فِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ، أَدْخِلَ مِنْ أَيِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ» (٥٠).

وَقَدْ قِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ ١٠٠ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ:

٨٢٧٣ - صُرْعًا هُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

قوله: «ألا» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س): "ناسح" بالنون، وبدون نقط في (ك) (م)، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٠٩- ٦٠٣١)، وهلال بن يساف الأشجعي استشهد به البخاري،
 واحتج به مسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الحسن» مصحف، فهو: الحسين بن محمد بن أبي معشر نجيح، أبو بكر المدني السندي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٥-١٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «بن قيس».

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ''، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَتَنَدَّ '' بِدَمٍ حَرَامٍ، دَخَلَ مِنْ أَيُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءً » ("). ('')

وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ حَدِيثٌ لَمْ أَجِدْ (٥٠ مِنْ إِخْرَاجِهِ بُدَّا، وَقَدْ عَلَوْتُ فِيهِ أَيْضًا:

٨٢٧٤ - أَخْمِرُنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَاتِمٍ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِالْعِجْلِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا حَمْرُو بْنُ ثَنَا حَمْرُو بْنُ ثَنَا حَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَصْلُهُ مِنَ الْكُوفَةِ وَانْتَقَلَ إِلَى الْمَوْصِلِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَّائِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قُتِلَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ خَطِيبًا، فَقَالَ: "مَا تَدْرُونَ مَنْ قَتَلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ خَطِيبًا، فَقَالَ: "مَا تَدْرُونَ مَنْ قَتَلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ خَطِيبًا، فَقَالَ: " هَا تَدْرُونَ مَنْ قَتَلَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَيْدٍ النَّهِ مَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا. فَقَالَ عَيْلِيَةً الْفَيْدِينَةِ، قَالُوا: وَاللهِ مَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا. فَقَالَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ والإتحاف: «القاسم بن الوليد الهمداني» يعني: أبا عبد الرحمن الكوفي الخبذعي القاضي، لكن لم يذكروا أنه يروي عن إسماعيل، والصواب أن الحديث حديث ابنه الوليد بن القاسم بن الوليد فهو الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد، وكذا رواه الطبراني في الكبير (۲/ ۹۰ ۳) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي عن الوليد بن القاسم به، والوليد وثقه أحمد وابن حبان، ثم بالغ في المجروحين في تضعيفه، وكذا ضعفه ابن معين، وقد خولف في هذا الحديث كما سبق.

<sup>(</sup>٢) في (س): الينتدا.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الأول أصح».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٥٢ – ٣٩٤٥).

<sup>(</sup>ه) في (ز)و(م): «أر».

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ أَهْلُ'' السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ وَرَضُوا بِهِ، لَأَذْخَلَهُمُ اللهُ جَمِيعًا جَهَنَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ، إِلَّا أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ "".""

٥٢٧٥ - أَخْمِرُ الْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدِّيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ (")، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا السُّدِيُّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَفْتِكُ (") مُؤْمِنٌ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ (") (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٧٦ - أخمر أ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعْ مُعَاوِيَةً، عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً عَلَيْتُكُ، فَقَالَتْ: يَا مُعَاوِيَةُ، قَتَلْتَ حُجْرًا مَعَ مُعَاوِيَةً، عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً عَلَيْتُكُ، فَقَالَتْ: يَا مُعَاوِيَةُ، قَتَلْتَ حُجْرًا

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «من أهل».

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: خبر واه». داود ضعفه أبو حاتم الرازي والعقيلي والأزدي، وعطية بن سعد العوفي شيعي يدلس، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٧–١٣ ٥٥).

 <sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن أبي كريمة نهشل، مولى قيس بن مخرمة، لم يرو عنه غير ابنه،
 وحديثه هذا عند أبى داود، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س) و(م): «لا يقتل»!.

<sup>(</sup>٦) في (م): «القيد».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ١٦٠ –١٩٠٧٨).

وَأَصْحَابَهُ، وَفَعَلْتَ الَّذِي فَعَلْتَ، أَمَا تَخْشَى أَنْ أَخْبَأَ لَكَ رَجُلًا، فَيَقْتُلَكَ؟ قَالَ: لَا إِنِّي فِي بَيْتِ أَمَانٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لا يَفْتِكُ '' مُؤْمِنٌ »'''.

مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ وَ الْجَعَلِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا غَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ وَ الْجَعَلِ، وَإِنْ كَرِهْتِ. قَالَتْ: مَنْ ذَا أُمَّاهُ. قَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمِّ. قَالَ: الْأَشْتُرُ. قَالَتْ ": يَا أَشْتَرُ، أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ الَّذِي أَمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ. قَالَتْ: مَنْ ذَا اللهِ عَلَى مَعْكَ؟ قَالَ: الْأَشْتُرُ. قَالَتْ ": يَا أَشْتَرُ، أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَا أَشْتَرُ، أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَى اللهِ عَلَى قَتْلِي، فَلَمْ تَقْدُلُ عَلِيمَ اللهِ عَلَى مَا أَنْتَ يَا عَمَّالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٧٨ - أَصْرِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَجُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ،

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): الايقتل».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٦٥-١٦٨٥)، وقد مر برقم (٦١١٨).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (م): «قال».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ابن أخي».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٣١–٢٢٥٧٣).

عَنْ '' عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بْنُ شَدَّادٍ ''، قَالَ: كُنْتُ أَنْظَرَ شَيْءٍ بِالْكَذَّابِ، أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: جِئْتَنِي وَاللهِ، وَقَدْ قَامَ جِبْرِيلُ عَنْ هَذَا الْكُرْسِيِّ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى قَائِمٍ سَيْفِي، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَظِرُ وَقَدْ قَامَ جِبْرِيلُ عَنْ هَذَا الْكُرْسِيِّ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى قَائِمٍ سَيْفِي، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَظِرُ أَنْ أَمْشِي بَيْنَ رَأْسَهِ وَجَسَدِهِ. حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنْ أَمْشِيَ بَيْنَ رَأْسَهِ وَجَسَدِهِ. حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ فَقُلْتُ: "إِنَّا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ إلَيْهِ، نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ "'".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٧٩ - صرم أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ('')، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ('')، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَة وَ اللّهُ اللهِ عَنْ عَائِشَة اللّهِ اللهِ عَنْ عَائِشَة اللّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، إِلّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» وَاللّهُ الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): "بن".

<sup>(</sup>٢) كذا قال قرة بن خالد عن عبد الملك: "عامر بن شداد" وأخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٨٧) من طريق قرة به، وهو خطأ، والمحفوظ ما رواه أبو عوانة وحماد بن سلمة وغير واحد عن عبد الملك فقالوا: "رفاعة بن شداد" يعني: أبا عاصم الكوفي البجلي الفتياني، وانظر مسند البزار (٦/ ٢٨٣) وتهذيب الكمال (٩/ ٢٠٤) و(١٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٧٠-١٥٩٤٧).

 <sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «أبو خليفة»، والمثبت من الإتحاف؛ فهو أبو حذيفة موسى بن مسعود
 النهدي، يروي عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر القاضي البرتي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠٤/١٧)، وسيأتي برقم (٨٣٣٤).

٨٢٨٠ - وقد أخمرناه مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن عِصَامٍ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بن عِضامِ (''، ثَنَا حَفْصُ بن عَبْدِ اللهِ (''.

٨٢٨١ - صَرَّنَاه أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ والإتحاف، وشيخ المصنف هو: أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك الرمجاري الشعيري النيسابوري، يروي عن محمش -بالشين المعجمة- بن عصام، أبو عمرو النيسابوري العدل وانظر حديث رقم (٤٢٩٤) و(٨٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو: حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) يعني: أبا حامد النيسابوري، المعروف بابن الشرقي، يروي عن أحمد بن حفص بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن سخيرة الكوفي.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وهذا أصح»، يعني: الموقوف، وقد أخرج مسلم (٥/ ١٠٦) حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٥٦-٢٢٧٨٦).

أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَمُشْتَقَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِاتُو، مِثْلَهُ.

٨٢٨٢ - حرثما عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ بِوَاسِطَ، ثَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْهُا، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ لِرَجُلِ كَانَ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْهُا، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ لِرَجُلِ كَانَ لَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْهُا النَّبِي عَيْقِيْهُ، فَيَنْهَاهَا وَلا تَنْتَهِي، مِنْهُ اللَّوْلُوتَيْنِ، وَكَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِي وَيَقِيْهُ، فَيَنْهَاهَا وَلا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا وَلا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ذَكَرْتِ النَّبِي وَيَقِيْهُ، فَمَا صَبَرَ أَنْ قَامَ وَيَرْجُرُهَا وَلا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ذَكَرْتِ النَّبِي وَيَقِيْهُ، فَمَا صَبَرَ أَنْ قَامَ إِلَى مِغْوَلٍ، فَوَضَعَهَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَا عَلَيْهَا حَتَّى أَنْفَذَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَى مِغْوَلٍ، فَوَضَعَهَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَا عَلَيْهَا حَتَّى أَنْفَذَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَيَسَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللللللهُ الللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٨٣ - حرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُل، فَقُلْتُ: مَنْ هُو يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَضْرِبَ عُنْقَهُ إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَيَّا اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَأَذْهَبَ عِظَمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَيَّالَةٍ لَأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي النِّهِ عَلْهُ عَضَبَهُ. ثُمَّ قَالَ": مَا كَانَتْ لِأَحَدِ") بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ (").

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۷/ ٥٤٩ - ٨٤٣٣) لم يحتج مسلم بعكرمة، وإنما أخرج له حديث الاشتراط في الحج، قرنه بطاوس وسعيد بن جبير، وانظر المدخل إلى الصحيح (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ثم قل».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (ما كنت لأجد)!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٧ – ٩٢٢٩).

٨٢٨٤ - أخْمِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّصْرَآبَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ عَبْدَ اللهِ بْنَ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةَ الْقَاضِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدَى وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقُ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقِ وَ السَّدِيقِ وَ السَّذَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

٨٢٨٥ صريم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ"، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَّكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَّكُمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ». قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ». قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ، يَقُولَان: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أُحْصِنُ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ:

٨٢٨٦ - صُرُّمُ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، أَنَا أَبُو عِصْمَةَ سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَلْمَ وَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَلْمَ بْنِ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «قال: كنت أغلظ»!.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٧–٩٢٢٦).

 <sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن أبي عمرو ميسرة القرشي، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٥٥ – ٨٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (س): السهل مصحف.

هُرَيْرَةَ وَالْحَفْقُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَازْجُمُوا اللهِ ﷺ: الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ»(۱).(۱)

٨٢٨٧ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ اللهِ عَلَى: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَجَدْتُمُوهُ وَجَدْتُمُوهُ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيمَةً، فَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلِلزِّيَادَةِ فِي ذِكْرِ الْبَهِيمَةِ شَاهِدٌ:

٨٢٨٨ - أخْرِرُاه الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْمَفْعُولَ وَالْمَفْعُولَ وَالْمَفْعُولَ بَعِهِ "''.

٨٢٨٩ فَحَدُّنُ أَبُو الْوَلِيدِ (٥)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: عبد الرحمن ساقط».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦١٨/١٤-١٨٣٥٦)، وقال: اقلت: لم يتكلم عليه، وهو حديث ضعيف جدا، من أجل عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٢ – ٨٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥١–٨٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) هو: حسان بن محمد بن أحمد بن هارون الفقيه النيسابوري.

عِيسَى (١)، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَسَى (١)، قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ (١).

٨٢٩٠ صري أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ('')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، ثَنَا زُهَيْرٌ ('')، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْ، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ عَكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْ، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهُ لَعْنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ تُحُومَ الأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّة الأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ، لَعَنَ اللهُ مَنْ تَولَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ »('').

٨٢٩١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ عِحْرِمَةَ ، وَزَادَ فِيهِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ » (٧٠).

هَذَا(^) حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عيسى بن زياد الدامغاني، أبو الحسين نزيل الري.

<sup>(</sup>٢) هو: مسعود بن مالك الأسدي الكوفي.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٦٣-٦٩١٦)، وهو معارض لحديث عمرو بن أبي عمرو وعباد بن منصور.

<sup>(</sup>٤) هو: معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، يروي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي.

<sup>(</sup>٥) هو: زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٩٨ ٥ – ٤٥٥٨).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٩٨٥ – ٥٥٨).

<sup>(</sup>A) في (ك): «وهذا».

٨٢٩٢ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُنْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرِجِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، ثَنَا هَارُونَ بْنُ هَارُونَ التَّيْمِيُ ('')، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ مَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ ". فَرَدَّ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ قَالَ: "مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ مِنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ مَنْ عَمِلَ عَمْلُ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ عَيْرَ مُولِكُ مَنْ مَنْ عَيْرَ مَوَالِيهِ ""."

٣٩ ٨٣ - حدث علي بن حمشاذ العدل، ثنا عُبيْدُ بن شَرِيكِ، ثنا ابن أبِي مَرْيَمَ، ثنا ابن أبِي مَرْيَمَ، ثنا إبْرَاهِيمُ بن إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ رَبَيْلِةٍ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم، فَاقْتُلُوهُ». (1)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٩٤ - أَضْمِرُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ

<sup>(</sup>١) هو: هارون بن هاون بن عبد الله بن محرر القرشي المدني، ضعيف من رجال التهذيب، وعنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هارون ضعفوه».

<sup>(</sup>٣) | إتحاف المهرة (١٥/ ٢٥٤-١٩٢٦٤)، وقال: «قلت: لم يتكلم عليه، وإسناده واهي».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٦ – ٨٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا»، يعني: لضعف ابن أبي حبيبة.

الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَهْمِ ''، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ الْمُعْثَقُا، قَالَ: إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلَ لِي ضَلَّتْ، فَأَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ، فَإِذَا أَنَا بِرَكْبِ '' وَفَوَارِسَ، فَجَعَلَ أَهْلُ إِبِلَ لِي ضَلَّتْ، فَأَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ، فَإِذَا أَنَا بِرَكْبِ '' وَفَوَارِسَ، فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَاءِ يَلُوذُونَ بِمَنْزِلِي ''، إِذْ أَطَافُوا بِفِنَائِي، وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ رَجُلًا، فَمَا كَلَّمُوهُ الْمَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ الَّذِي:

٨٢٩٥ عَرُّمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنُ عَمْرٍو، عَنْ الْعَلَاءِ اللهِ أَنْ عَمْرٍو، عَنْ اللهِ بَنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ اللهِ بَنُ عَمْرٍو، عَنْ وَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْدِ بْنِ أَبِيهِ النَّبِيُ وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ وَيَكِيْ إِلَى رَجُلٍ لَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٨٢٩٦ صَرْمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الحارثي، مولى البراء بن عازب.

 <sup>(</sup>۲) في (ز) والتلخيص: «براكب»، وفي (م) سقط ينتهي عند قوله: «أنا أغير من سعد» أثناء
 حديث رقم (۸۲۹۹)، والمثبت من (ك) و(س) وكذا تقدم في النكاح (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>٣) في (س) و (ك): «بمنزلتي».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٦٤–٢٠٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) في (س): «عبد الله» مصحف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٦٤–٢٠٨٩٨).

ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الكِلَابِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ''، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ: "إِنَّ عَبْدِ اللهِ ﷺ: "إِنَّ عَبْدِ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي، عَمَلَ قَوْم لُوطٍ». "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٩٧ - حرثً إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، غَنَ امْعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَا اللَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَا اللَّهِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَخَلْ الْمُعَلَّ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَبُو وَاقِدٍ هَذَا اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي، وعنه همام بن يحيى، أخرج له الترمذي وابن ماجة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٢١١ – ٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) كذا، وإسحاق أبو عبد الله مولى زائدة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان المدنيان يرويان عن أبي هريرة، وقد رواه البيهقي في الشعب (٧/ ٢٨٩) من طريق أبي العباس الأصم عن محمد بن علي الوراق -يعني أبا جعفر الملقب بحمدان - عن معلى بن أسد عن وهيب، فقال: عن أبي واقد عن إسحاق ومحمد بن عبد الرحمن -فعطفهما - عن أبي هريرة، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص٧٩٧) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب، فقال: عن أبي واقد عن إسحاق عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ثوبان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٨٠ –١٩٩٣٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: العجب أنه لا يخفى عليه حال الرجل، ويصحح حديثه، فلو لم يعرف أن أبا واقد هو صالح بن محمد بن زائدة، لجوزنا أن يكون ظن =

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ الَّذِي:

٨٢٩٨ - مَرْثَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (()، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (().

٨٢٩٩ - أخْمِرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِلْمُغِيرَةِ (" بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِلْمُغِيرَةِ (" بْنِ عُمَادَةَ رَجُلٌ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَقَالَ: شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ (")، قَالَ: ذُكِرَ لِسَعْدِ (" بْنِ عُبَادَةَ رَجُلٌ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَقَالَ: «أَنَا أَغْيَرُ مِنْ لُو أَذْرَكُتُهُ، لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَنَا أَغْيَرُ مِنْ لَوْ أَذْرَكُتُهُ، لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَنَا أَغْيَرُ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ أَجْلِ شَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا مِنْ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْجُنَةَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

<sup>=</sup> أنه رجل آخر ثقة، وصالح: ضعيف.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد، أبو إسحاق الفراء الصغير، عن أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۵/ ۵۰ – ۱۸۸۵۳).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «المغيرة»، ومولاه هو: وراد الثقفي.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن المغيرة» ساقط من (ز) و(ك) و(س)، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

 <sup>(</sup>٥) في (ك) و (س): «ذكر أسعد».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٤٦ – ١٦٩٨٦).

المتعالل ------

فَإِنَّ أَبَا عَوَانَةَ سَمَّى مَوْلَى الْمُغِيرَةِ هَذَا فِي رِوَايَتِهِ، وَأَتَى بِالْمَتْنِ عَلَى وَجْهِهِ:

مُحْدَا الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةِ .... (() لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَجُلًا مَعَ امْرَأَةِ .... (اللهِ عَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللهِ لَآنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ، وَلا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلا شَخْصَ أَخْيِلُ مَنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ، مُبَشِّرِينَ وَلا شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ مِذْحَةً مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةِ» (").

٨٣٠١ - صرفًى أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ (")، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُو

<sup>(</sup>۱) بياض في (ز) و(ك) و(م)، ومكانه في (س): «أبيه» ويقويه ما في رواية إسرائيل عن عبد الملك السابقة وفيها: «ذكر لسعد رجل يأتي امرأة أبيه»، لكن في الصحيحين من حديث أبي عوانة به: «لو رأيت رجلا مع امرأتي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أحب» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٤٦ - ١٦٩٨٦) وقال: اقلت: ووهم الحاكم في استدراكه، فإن البخاري أخرجه بتمامه في التوحيد وكذا أخرجه مسلم، كلاهما من طريق أبي عوانة عن عبد الملك، وأخرجه مسلم أيضا من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك، البخاري (٨/ ١٧٣) و(٩/ ١٢٣)، ومسلم (١٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) في غالب النسخ: «الصنعاني»، والمثبت من (م) والإتحاف.

مَسْعُودٍ ('' الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْعَيْكَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ الْجَنَّةُ »('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٠٢ - حدثي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَقِيلِ مَوْلَى ابْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّالٍ مَنْ عَقِيلٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّالٍ مَنْ عَقِيلٍ مَوْسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، فَسَمِعْتُهُ عَبَّالٍ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، دَخَلَ الْجَنَّة »(نا).

٨٣٠٣ - وصرَّمْيُ أَبُو بَكْرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَقِيلِ<sup>(٥)</sup>. (٢)

٨٣٠٤ و صريمي أَبُو بَكْرِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (٧٠، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «أبو موسى» خطأ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٩٣- ٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) عقيل هذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦–١٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) كذا، ولم يتضح لنا وجه المغايرة التي ذكرها المصنف، ورواية المعلى بن منصور الرازي عند البخاري في التاريخ (٧/ ٥٤) وأبي يعلى (١٣/ ٢٥٨)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٣٠٥)، والمحاملي في الأمالي (ص٣٥) من طرق عنه به بمثل رواية المعافى بن سليمان السابقة.

<sup>(</sup>٦) لم نجد هذا الطريق في الإتحاف.

<sup>(</sup>٧) هو: سليمان بن داود الزهراني العتكي، وعنه محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس.

ﷺ: «مَنْ تَوَكَّلُ '' لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»'''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ '''، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٠٠٥ - حرمً عَلِيٌ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ زُهَيْرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا عَمْرِو '' بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَمْرِو '' بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ عَلَيْهُ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أَوْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنْسِ الَّذِي:

٨٣٠٦ - مَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شَعْدِ بْنِ شُعْدِ بْنِ شُعْدِ بْنِ شَعْدِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ شُعَدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ رَفِي اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «تَقَبَّلُوا لِي

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «تولى».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ١٢٤ - ١٢٤).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذا في البخارى». (٨/ ١٠٠،١٦٤) عن محمد بن أبي
 بكر المقدمي وخليفة عن عمر بن علي المقدمي به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عمر» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٣).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه إرسال»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «وما أظن المطلب سمع من عبادة».

<sup>(</sup>٧) سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد، الكندي المصري، لم يرو عنه غير يزيد، وقد =

بِسِتٌ، أَتَقَبَّلْ لَكُمُ الْجَنَّةَ». قَالُوا: وَمَا هِي؟ قَالَ: "إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا اوْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ»(۱).

٨٣٠٧ - صَرَّنًا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا رُحُ مُنَا مُعَادَة، ثَنَا شُعْبَةُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ: كَأَيِّنْ " تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً. قَالَ: قَطُّ؟ قُلْتُ: قَطُّ. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ الْبَقَرَةَ، وَلَقَدْ وَسَبْعِينَ آيَةً. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ الْبَقَرَةَ، وَلَقَدْ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا " فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٠٨ أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثَنَا يَزِيدٌ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّحْقِيْنَا، قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ، فَقَدْ كَفَرَ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَصَّنَا مَا قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ، فَقَدْ كَفَرَ

<sup>=</sup> ضعف.

إتحاف المهرة (٢/ ١٩ – ١١١٢).

<sup>(</sup>٢) في (س): «كان».

<sup>(</sup>٣) قوله: «إذا زنيا» مثبت من (م) والتلخيص، وغير موجود في (ز) و(ك) و(س)، وفي حاشية (ز): العلها: إذا زنيا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ١٩٨ - ٣٥).

بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قَوْلِهِ عَجَلَّا: ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْمُ حَيْيُرًا مِمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْحَيْرُ مِمَّا أَخْفُواْ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٠٩ - حَرَّمُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُثْمَانَ "، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ خَالَتَهُ "، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ خَالَتَهُ "، أَنَّ خَالَتَهُ أَنَا مُولُ اللهِ عَلَيْهُ آيَةَ الرَّجْمِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ أَا اللهِ عَلَيْهُ آيَةَ الرَّجْمِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَةِ " ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٠ ٨٣١٠ حد من مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالًا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُعْبَدُ، عَنْ تَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) (المائدة: آية ١٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٥ – ٨٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) هو: مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري المدني، ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) أخرج لها النسائي هذا الحديث في الكبرى (٢٠٦/٦)، وقال ابن حجر في فصل المبهمات من التقريب: «لم أقف على اسمها»، نقول: سميت عند الطبراني في الكبير (٢٤/٣٥) وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٤٠٣/٦) عن عبد الرحمن بن معاوية العتبى عن يحيى بن بكير عن الليث به فقال: «عن خالته العجماء».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٢٨–٢٣٦٩).

الْعَاصِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ، فَمَرًا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ أَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ». فَقَالَ عَمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقُلْتُ: أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ، فَقُلْتُ: أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ، جُلِدَ وَرُجِمَ، وَإِذَا لَمْ يُحْصِنْ، جُلِدَ وَرُجِمَ، وَإِذَا لَمْ يُحْصِنْ، جُلِدَ، وَأَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ، رُجِمَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣١١ - صَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: هَاللَّهُ مُو هُمَا الْبَتَّةَ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ﴾ (١٠).

٨٣١٢ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ (٥)، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ (١)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ الْخَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "حَدُّ مُسْلِمٍ (١)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ الْخَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ" (١).

<sup>(</sup>١) في (ك): «الشيخ والشيخ».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ١٤٩ – ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «حيران» مصحف، وهو: عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران
 القرشي، أبو عبد الرحمن البصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٦٤٩ – ٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين، أبو سعيد القهندزي النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) هو: إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري، ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٩٢-٣٩٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَإِنَّ كَانَ الشَّيْخَانِ تَرَكَا حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا فِي ضِدٍّ هَذَا:

٨٣١٣ - ٣٠ الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ رَجُلٌ، فَعَقَدَ لَهُ، فَوضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي بِنْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَاهُ مَلكَانِ يَعُودَانِهِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجُلُهِ، فَقَادَ لَهُ عُقَدًا فَأَتَاهُ مَلكَانِ يَعُودَانِهِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجُلُهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ ؟ قَالَ: فُلانُ رَأْسِهِ، وَقَعَدَ الْآخَهُ عَلَيْهِ، عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَأَلْقَاهُ فِي بِنْرِ فُلانِ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَوْ أَرْسَلَ النَّذِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ، عَقَدَ لَهُ عُقَدًا الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ. قَالَ: وَأَخَذَ الْعُقَدَ، فَحَلَّهَا إِلَيْهِ رَجُلًا، فَأَخَذَ مِنْهُ الْعُقَدَ، فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ. قَالَ: وَأَخَذَ الْعُقَدَ، فَحَلَّهَا إِلَيْهِ رَجُلًا، فَأَخَذَ مِنْهُ الْعُقَدَ، فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ. قَالَ: وَأَخَذَ الْعُقَدَ، فَحَلَّهَا فِيهِا. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَى النَّيِيِّ يَظِيْقٍ، فَلَمْ يَذْكُو لَهُ شَيْتًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِهُ أَلَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

التَّاجِرُ، أَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَزِيرِ اللهِ اللهَ عَبْدِ اللهِ اللهَ عَبْدِ اللهِ الْكُوفَةِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل إسماعيل ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٥٧١ - ٤٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «قلت: لم يخرجا لثمامة شيئا، وهو صدوق»، وقال ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (٧/ ٣١٣٩): «قلت: فيه ثمامة بن عقبة، ولم يخرجا له شيئا، وهو صدوق».

دَعَا سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَبَلَغَ جُنْدُبَ فَأَقْبَلَ بِسَيْفِهِ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَنْ تُرَاعُوا، إِنَّمَا أَرَدْتُ السَّاحِرَ. فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ، فَحَبَسَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَلْمَانَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَا، لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لِهَذَا وَهُوَ إِمَامٌ يُؤْتَمُّ بِهِ، يَدْعُو سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يُعَاتِبَ أَمِيرَهُ بِالسَّيْفِ(۱).

٥٣١٥ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحُقْقُا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «وَيْحَكَ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ، أَوْ خَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ». قَالَ: لَا. قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: اللهِ أَمْرَ برَجْمِهِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَقَدْ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةً، بِزِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ:

٨٣١٦ كَمْ مَثْنَاهُ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٩٢ - ٤٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله بن سليمان بن يزيد، أبو إسحاق السعدي التميمي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) كتب أمامها في حاشية التلخيص: «أفنكتها».

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٠ – ٨٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي: "قلت: ذا في البخاري"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه البخاري من رواية وهب بن جرير". (٨/ ١٦٧) عن عبد الله بن محمد الجعفي عن وهب به، مصرحا لا يكني، وقد سبق في كتاب الطهارة عقب حديث رقم (٤٧١) أن عزاه المصنف للشيخين!.

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَلَامَهُ لِيَسْتَغْفِرَ لَكَ. فَلَمَّا أَتَى مَاعِزٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، كَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلاَمَهُ النَّي عَلَيْ فَالْ عَنْ لَكَ مَسُّكَ؟ ". قَالَ لِيَسْتَغْفِرَ لَكَ. فَلَمَّا أَتَى مَاعِزٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ: "أَبِصَاحِبِكُمْ مَسِّ؟ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ لِأُشِيرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ لِأُشِيرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ لِأُشِيرَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا: "فَالْ النَّبِي عَيْلا: "فَصَامِعْهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "فَمَسَسْتَهَا". قَالَ: لَا قَالَ النَّبِي عَيْلا: "فَمَسَسْتَهَا". قَالَ: لا قَالَ: الْفَوْمِ لِأَنْ مَعْمُ وَلَا: لَا عُمُوهُ اللّهُ عُولُانَ هُمُ مَا عَلْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ مُولًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْرَيْتَنِي "، ثُمَّ أَنْتَ الْآنَ تَرْجُمُهُ أَلْكُ اللهُ أَوْرَيْتَنِي "، ثُمَّ أَنْتَ الْآنَ تَرْجُمُمُنِي "."."

٨٣١٧ - ﴿ مَرْمُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ ('')، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، فَجَاءَ الْأَسْلَمِيُّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يعني: أشرتَ عليَّ برأي، ومنه قولهم: استوريت فلانا رأيا: أي طلبت إليه أن ينظر في أمري فيستخرج رأيا أمضى عليه، وفي التلخيص: «أورثتني».

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حفص ضعفوه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٤٥ – ٨٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «العنبري»!، والمثبت من الإتحاف.

عَلَيْهُ قَوْمَهُ، فَسَأَلَهُمْ، فَأَحْسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ، فَقَالَ: «كَيْفَ عَقْلُهُ؟ هَلْ بِهِ جُنُونٌ؟». قَالُوا: لَا وَاللهِ. وَأَحْسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ، وَأَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَمَرَهُمْ، فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَجَمُوهُ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "، فَقَدِ احْتَجَّ بِبَشِيرِ بْنِ مُهَاجِر.

٨٣١٨ - أخمرُ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَصْبُتُ فَاحِشَةً. فَرَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَسَأَلَ قَوْمَهُ: «أَبِهِ بَأْسٌ؟». فَقَالُوا: مَا بِهِ بَأْسٌ، إِلَّا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لَا يَرَى أَنْ يُحْرِجَهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوتُمُّهُ، فَرَمَيْنَاهُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوتُمُّقُهُ، فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفِ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلِ، فَاسْتَكَنَّ، فَسَعَى، فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، فَأَتَى الْحَرَّةَ، فَانَتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِهَا " حَتَّى سَكَتْ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَشِي بِخَرَفِ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلِ، فَاسْتَكَنَّ، فَسَعَى، فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، فَأَتَى الْحَرَّةَ، فَانَتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِهَا " حَتَّى سَكَتْ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَشِي خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَشَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقُوامٍ إِذَا غَزَوْنَا فَتَحَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِبَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَثَبِيبِ التَيْسِ، أَمَا إِنِّي عَلَيَّ " لا أُوتَى فَتَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِبَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَثَبِيبِ التَيْسِ، أَمَا إِنِّي عَلَيَ " لا أُوتَى فَتَحَدَّلَفَ أَحَدُهُمْ فِي عِبَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَثَبِيبٍ التَيْسِ، أَمَا إِنِي عَلَيَ مَا كَلَ لا أُوتَى

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٥٧٣ – ٢٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم (٥/ ١١٩،١٢٠) من حديث عبد الله بن نمير عن بشير بن مهاجر به وبذكر الغامدية، وأخرجه أيضا من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بنحوه، وسيأتي طرف منه قريبا (٨٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): البجلاميذها.

<sup>(</sup>٤) قوله: «علي» غير موجود في (س).

بِأَحَدِ (١) فَعَلَ ذَلِكَ، إِلَّا نَكَلْتُ بِهِ». قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ، قَالَ: فَلَمْ يَسُبَّهُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

٨٣١٩ - صرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْبِي الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعُوبِكَ عَنِ ابْنِ لِهَزَّالِ ('')، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ». قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ كَانَ خَيْرًا لَكَ». قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَذَا الْحَدِيثُ ('' حَقٌّ، وَهُو حَدِيثُ جَدِيثُ بَرُهُ لَا يُولِيدُ فَالَ يَزِيدُ: هَذَا الْحَدِيثُ ('' حَقٌّ، وَهُو حَدِيثُ جَدِيثُ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ.

٨٣٢٠ - أَصْمِرُ اللهِ مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) زید فی (ز) و(م): «منهم»، وفوقها ضبة فی (ز).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٤٢٣ - ٥٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (٥/ ١١٨) من طرق عن داود به.

<sup>(</sup>٤) في (س): «ابن الهزال، وهزال هو: ابن يزيد بن ذباب بن كليب الأسلمي والد نعيم بن هزال، وصاحب ماعز بن مالك، وحديثه هذا عند النسائي من حديث أبي داود الطيالسي به.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الحق»!، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ١٢٢ – ١٧٢٢٤).

يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَا عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ ع

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْم، عَنْ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْم، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْم، عَنْ أَبِيهِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيهِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيهِ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَاَقِمْ فِيَ " كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى جَاءَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَنَيْتُ، فَأَقِمْ فِي " كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى جَاءَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَخَرَجَ انْهُ بُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ». فَلَمَّا مَسَّتُهُ الْحِجَارَةُ جَزِعَ، فَاشْتَدً. قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنْسِ مِنْ بَادِيَتِهِ، فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ حِمَادٍ، فَصَرَعَهُ، وَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى عَبُوبُ اللهُ عَنْكُوهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ يَعَلِيهُ فِرَارُهُ، فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكُتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ.".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٢٢ - صُرُّ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْدَى، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَقَالَتْ: قَدْ فَجَرْتُ. فَقَالَ: «اذْهَبِي». فَذَهَبَتْ، ثُمَّ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَقَالَتْ: قَدْ فَجَرْتُ. فَقَالَ: «اذْهَبِي». فَذَهَبَتْ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) هو: نعيم بن هزال الأسلمي.

<sup>(</sup>٣) في (ك) والتلخيص: «فأقم على».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٥٥-١٧١٣٢) وقال: «قلت: روي عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن جده». كما مر.

رَجَعَتْ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ بِي كَمَا صَنَعْتَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ، وَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِينَ». ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ وَلَدْتُ، فَطَهِرْنِي. قَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ». فَذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْز، فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْتُهُ. فَأَمَرَ برَجْمِهَا(۱).

وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ الصَّائِغُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

٨٣٢٣ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّنِي بِمَرْوَ، أَنَا أَبُو حَمْزَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ اللهُ عَبْدَانُ الْمَرَأَةُ أَتَتِ النَّبِيَ يَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ حَدِيثَ الْمَرْجُومَةِ، بِإِسْنَادٍ أَخْشَى عَلَيْهِ الْإِرْسَالَ:

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲/ ۵۷۳ / ۲۲۸۷) و (۲/ ۵۷۵ – ۲۲۸۸)، وأخرجه مسلم (۱۱۹/۰) ۱۲۰) من حديث عبد الله بن نمير عن بشير بن مهاجر به مطولا، وقد تقدم طرف منه قريبا (۸۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قد» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٥٣ - ٣١٨٤).

٨٣٢٤ - حدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ (' بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ (' بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِي طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي». فَذَهَبَتْ، فَلَمَّا وَضَعَتْ حُبْلَى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي». فَذَهَبَتْ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي». فَذَهَبَتْ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تُشْعِي». فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تُسْتَوْدِعِيهِ». فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ جَاءَتْهُ، فَقَالَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ». فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ جَاءَتْهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِنْ كَانَ زَيْدُ" بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ أَدْرَكَ النَّبِيَ يَيَكِيُّ فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ (١).

٨٣٢٥ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْقَاضِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م) و(س) والتلخيص: «يزيد» مصحف، والمثبت من (ك)، والإتحاف، وموطأ مالك رواية يحيى بن يحيى (٢/ ٣٨٢)، فهو: يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي، من رجال التهذيب، وأبوه زيد يروي عن ابن عباس، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازى: لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٥٩٠-٢٤٢١)، وانظر التمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ والتلخيص: «يزيد» مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: لم يدركه".

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن عبد الله» ساقط من الإتحاف.

عَلِيٍّ آجُرَّةً، فَرَمَاهَا بِهَا، فَمَا أَخْطَأَ أَصْلَ أُذُنِهَا مِنْهَا، فَصَرَعَهَا، فَرَجَمَهَا النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهَا، ثُمَّ قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَذْكُرُ أَنَّهُ شَهِدَ رَجْمَ شُرَاحَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَحْفَظُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ ذَلِكَ.

٦٣٢٦ - حرثما أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُئِلَ: هَلْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَبِيهِ.

٨٣٢٧ - صرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٥٣٤–١٤٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ والتلخيص بتذكير الضمير في هذه الكلمة وما بعدها، وكتب فوقها الذهبي في التلخيص: «كذا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٤٥٤ - ١٤٤١٨)، وقال: "قد أخرجه البخاري". (٨/ ١٦٤) من حديث سلمة بن كهيل عن الشعبي عن علي مختصرا بذكر الرجم دون الجلد، وشراحة امرأة همدانية كانت مولاة لسعيد بن قيس، ولم تسم عند البخاري.

يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ (''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْكُفّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِيَهُودِيِّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنيَا، وَقَدْ أُحْصِنَا، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمَا، فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ. فَرَجَمَهُمَا فِي قُبُلِ الْمَسْجِدِ فِي بَنِي غَنْمٍ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، قَامَ إِلَى صَاحَبْتِهِ ('')، فَحَنَى عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ، وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ قِيَامَهُ إِلَيْهَا يَقِيَهَا الْحِجَارَةَ (''. (')

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ يَتَوَهَّمَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيَّ هَذَا مَجْهُولٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْأَثْرَمُ:

٨٣٢٨- كُمْ صَمَّمُ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي مِائَةَ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) هو: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني، ويقال: إبراهيم بن إسماعيل، من رجال التهذيب، وفرق أبو حاتم الرازي بين هذا الذي يروي عن ابن عباس، وعنه محمد بن طلحة ويعقوب بن خالد بن المسيب، وبين الذي يروي عن ابن عمر، وامرأة رافع بن خديج وعنه عمرو بن دينار، فوثق الثاني، وقال: يعد في المكيين، وقال في الأول: يعد في المدنيين، وبين إبراهيم بن إسماعيل الذي روى عن أبي هريرة، وعنه حجاج بن عبيد، وقال: مجهول، وانظر الجرح والتعديل (٢/ ١٥٥٨)، وجمع بين الثلاثة البخاري (١/ ٣٤٠) والمزي، والمصنف عقب هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(م): الصاحبه ال.

<sup>(</sup>٣) في (س): «مس الحجارة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٣ - ٧٢٢٩).

رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا".

٨٣٢٩ أَخْمِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، أَنَا " إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً "، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَمْتُهُ " وَالْ لَمْ تَكُنْ حَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ " وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ " وَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَّدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ "، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ "، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِبْدُهُ مِنَ عِبْسِ وَ اللهِ عَبْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ يُخَالِفْ دِينَهُ مِنَ عِبْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: هَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتُلُوهُ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَيْهِ إِلَّا بِحَقِّهِ إِذَا أَصَابَ، أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَيْهِ» (٧).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٦٧-٩٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ثنا».

خالد بن عرفطة: أخرج له أبو داود والنسائي هذا الحديث، من رواية أبي بشر جعفر بن
 أبي وحشية عنه، وقال أبو حاتم: مجهول.

<sup>(</sup>٤) كذا في هذا الموضع وما بعده بدون تعدية بالألف أو بالتضعيف، وفي التلخيص: "إن كانت حللتها"، و "إن لم تكن أحلتها".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٢٨ - ١٧٠٩٦).

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «المدني»، والمثبت من التلخيص، فهو: حفص بن عمر بن ميمون، أبو إسماعيل العدني الصنعاني، ضعيف من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٤ - ٨٤٤٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ عَلِي بَنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ أَبِي حَازِمِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ، ثَنَا عُمَرُ " بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَنَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ الْرَبَّ وَلَحِقَ بِالشَّرْكِ "، ثُمَّ نَدِمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: هَلْ الْرَبَّ وَلَحِقَ بِالشَّرْكِ "، ثُمَّ نَدِمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: هَلْ اللهِ عَلَيْهِ: هَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ وَمَا صَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمَ " وَشَهِدُوا أَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: العدني هالك»، قال ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (۲۱ ۴۱٤۸): «قلت: مثل ما قبله»، وقال في الذي قبله: «فيه حفص بن عمر العدني، ضعفوه». ثم إن أصل الحديث أخرجه البخاري (۲۱ / ۲۱) و(۲۱ / ۵۱) من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «من بدل دينه فاقتلوه»، وقد سبق أن استدركه المصنف (۲٤٦١) من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وقال على شرط البخاري!.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عمرو»! مصحف، والمثبت من الإتحاف، وقد تقدم في الجهاد (٢٦٥٨) من حديث السرى بن خزيمة عنه.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «بالمشركين».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (ك) و (س): «إسلامهم»!.

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٨٦ إلى ٨٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٨ – ٩٥٧٩).

٨٣٣٢ - حَرُّنُ '' أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُالِبِ بْنِ حَرْبِ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ، الْعَدْلُ، قَالَا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُالِبِ بْنِ حَرْبِ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنِ الْفُرَاتِ بْنِ ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنِ الْفُرَاتِ بْنِ عَلَى حَيَّانَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَمَرَّ حَيَّانَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَمَرَّ عَيَّانَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنْكُمْ عَلَى حَلْقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنْكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنْكُمْ وَجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمُ الْفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ "، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ "، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهَ عَلَى اللهَ عَرَيْظَةُ وَالنَّضِيرِ، وَكَانَ أَشْرَافٌ مِنْ عُرِيْظَةً، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةً رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ، قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةً، قَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ. فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُ عَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِ إِلَيْنَا نَقْتُكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِ إِنَّ مَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِ إِنَّ مَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِ إِنَّ مَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِ إِلَيْ اللهَ يَعْبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ " ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِ إِلَيْ اللهَ يَعْبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ " ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ". ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ اَفَحُكُم النَّيْ يَبْهُونَ ﴾ " ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ". ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ اَفَحُكُم الْمَنْ مِنْ النَّعْقِينَ ﴾ " ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ". ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ اَفَحُكُم النَّهِ يَعْفُونَ ﴾ ". ". ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ اَفْحُكُمُ الْمَنْ عِلَيْ اللهَ عَرْبُ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ الْعَلَقِيمَ يَعْفُونًا ﴾ " أَلْمُقَالُوا: اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): الحدثناها.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٤٩-١٦٢٤)، وقد تقدم برقم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٣) هو: على بن صالح بن صالح بن حي الكوفي، أخو الحسن بن صالح.

<sup>(</sup>٤) (المائدة: آية ٤٢).

<sup>(</sup>٥) (المائدة: آية ٤٥).

<sup>(</sup>٦) (المائدة: آبة ٥٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٨ - ٩٤٤٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٣٤ - أخْمِرْ أَبُو عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَجُمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِبِ ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبِيْدِ بْنِ مُمَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (()، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَيَّالِيْ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْ، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (()، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، قَالَ: «لَا يَحِلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ بِهِ وَيُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ (()).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٣٣٥ - صَرْبًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ (")، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَهِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ إِنَّمَا سَمَلَ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.

٨٣٣٦ - صُرْنًا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّصْرِ الْجَارُودِيُّ (١٠)، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ

<sup>(</sup>۱) في النسخ والتلخيص: «عبيد الله بن عمر» خطأ، والمثبت من الإتحاف، وقد تقدم قريبا (۸۲۷۹) من حديث أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن ابن طهمان به على الصواب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧٤/ ١٠٤- ٢١٩٥١).

 <sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة، أبو الفضل البغدادي، ويقال:
 يحيى بن عبد الله بن غيلان.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «أبو بكر بن محمد بن النضر الجارودي» وزيادة: «ابن» خطأ، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وهو: محمد بن النضر بن سلمة العامري النيسابوري، أبو بكر الجارودي، وفي الإتحاف: أبو بكر بن النضر.

الْأَعْرَجُ (''، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٣٣٧ - أَخْمِرُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ ('')، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً:

٨٣٣٨ - أخمرناه عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ('')، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ('')، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُوَيِّقَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْ عَبْدَهُ عَبْدَهُ عَبْدَهُ عَبْدَهُ عَبْدَهُ عَبْدَهُ مَالَهُ اللهِ عَلَيْقِ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعْ عَبْدَهُ خَدَعْ عَبْدَهُ عَبْدَهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَاهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: «ثنا الفضل بن سهل الأعرج» ساقط من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٣٩-١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذا في مسلم»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو عند مسلم فلا حاجة لاستدراكه». مسلم (٥/ ١٠٣) عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان به، وقد رواه الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة نازلا.

<sup>(</sup>٤) في (س): «الحسين»!.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٣٨-٦٠٨٧).

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «مؤذن مسجد البصري»!.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٧٢ – ١٩٩١٨).

قَالَ الْحَاكِمُ: أَنَا أَخْشَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ الْهَيْثُمِ أَرَادَ الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ، كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ<sup>(۱)</sup>، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٨٣٣٩ فَحَدُّنُا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ وَاللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٠ أَخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّنَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَعَيَّى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عُطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَعَيَّى قَالَ: الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَعَيَّى اللَّهَ مَلَ بْنِ الْحَطَّابِ وَعَيْقَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، خَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَعَيْقَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَوْجِي. فَقَالَ عُمَرُ وَقَقَى: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ عُمَرُ وَقَقَى: عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: ما أظن الخطأ فيه إلا من عبد الباقي". ورواه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٢٥) عن علي بن عبد العزيز وأبي خليفة القاضي الفضل بن الحباب، وابن عدي في الكامل (٨/ ٤١٧)، وعبد الباقي بن قانع (١/ ٣٠٥) عن أبي خليفة كلاهما عن عثمان به فقالا: عن سمرة!.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٣٩–٨٨٨).

فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِذَلِكَ ''؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: «لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ». لَأَقَدْتُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ». لَأَقَدْتُهَا مِنْكَ، فَبَرَّزَهُ، وَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبِي، فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، وَأَنْتِ مُوْلَاةُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ اللَّيْثُ: هَذَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدَانِ:

١ ٨٣٤١ - أخْمِرْنَاه (\*\*) أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْجَزَرِيِّ (\*)، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ مَوْلَى اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ، فَهُو حُرُّ، وَهُو مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ (\*). (\*)

٨٣٤٢ - وأخرزًا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(س) والتلخيص: «فاعترفت لك به».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٤١-١٥٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «عمر بن عيسى، قال البخاري: منكر الحديث»، واستنكر عليه العقيلي وابن عدي هذا الحديث، وقال العقيلي: «مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به»، وقد تقدم حديثه هذا في العتق (٢٨٩٠) فراجعه.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) هو: حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي الجزري النصيبي، متروك، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حمزة هو: النصيبي، قال ابن عدي: يضع الحديث».

 <sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۱۲/ ۲۹۰-۱۵۲۰)، وأصله عند مسلم (۹۰/۵) من حديث فراس
 عن ذكوان عن زاذان عن ابن عمر مرفوعا «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه».

يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثَنَا عَبْثَرُ '' بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ '' يِسَافِ، قَالَ: كُنَّا نُزُولًا فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وَمَعَنَا شَيْخٌ حَدِيدٌ جَاهِلٌ، فَلَا أَدْرِي مَا قَالَ: كُنَّا نُزُولًا فِي دَارِ سُويْدِ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: قَالَتْ وَلِيدَةُ سُويْدِ، فَلَطَمَهَا، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ، مَا لَنَا إِلَّا عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ، مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا '''.''

٨٣٤٣ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ (")، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا يُقَادُ وَالِدٌ بَوَلِدِهِ، وَلا تُقَامُ (") الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ " ".

<sup>(</sup>١) في (س): «عنبر» مصحف، وهو: أبو زبيد الكوفي، يروي عن حصين بن عبد الرحمن السلمي.

<sup>(</sup>٢) في (ك): اعن ا

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: قلت: صحيح،

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١٦٠ – ٦٢٩٧) وقال: «قلت: قد أخرجه مسلم (٩١/٥) من الوجهين، فلا يستدرك، وقد سبق أن استدركه المصنف في المناقب (٥٣٦٦) من حديث معاوية بن سويد عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) هو: سعيد بن بشير الأزدي، ويقال: النصري، أبو عبد الرحمن ويقال: أبو سلمة الشامي، ضعيف، من رجال التهذيب، وقد روى حديثه هذا الدارقطني (٤/ ١٧٠) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني عنه، فقال: عن قتادة عن عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>٦) في (س): اليقاما.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٢٨٦–٧٨٢٤).

٨٣٤٤ - مَرَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو جَعْفَرِ الْحَضْرَمِيُّ"، قَالُوا: أَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، [عَنْ نَافِع]"، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَيْفًا: أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْهُ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٤٥ - حرين أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةً، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ السُّدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَائِكُمْ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُنَّ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْتُ، فَأَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ زَنْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَنَا مَا اللهِ عَلَيْ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا وَأَنْ فَمُوتَ، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا وَأَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» أَنْ أَقْتُلَهَا وَأَنْ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي الحافظ، الملقب بمطين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٢٣٤–١٠٩٨١).

<sup>(</sup>٤) لكن أُعل برواية ابن نمير، وأبي سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، موقوف بدون ذكر النبي على وهكذا رواه أصحاب عبيد الله بن عمر عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وانظر سنن الترمذي (٣/ ٢٦٦)، وعلله (ص٢٢٩)، وعلل الدارقطني (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٤٨٢ – ١٤٤٧٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٦ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحَلِّ اللهِ بْنِ يَسَادٍ، إِذْ دَخَلَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِي فَقَالَ: عَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِي فَقَالَ: عَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِي فَقَالَ: عَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِي فَقَلَ: عَدْدُ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(''.

٨٣٤٧ - أَصْمِرْ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى التَّمِيمِيُّ (٥)، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّمِيمِيُّ (٥)، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْرَو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ زَارَ عَمَّةً لَهُ، فَتَارَة (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ الْحَالِي يَا زَانِيَةُ. فَقَالَ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَام، فَأَبْطَأْتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَسْتَعْجِلِي يَا زَانِيَةُ. فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم (٥/ ١٢٥) من حديث السدي به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٤ – ١٧٣٩٢)، وسيأتي برقم (٨٣٩١).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجاه؛ البخاري (٨/ ١٧٤)، ومسلم (٥/ ١٢٦).

هو: أحمد بن موسى بن إسحاق، أبو جعفر التميمي الكوفي، المعروف بالحمار.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الملك بن هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، منكر الحديث، وكذبه يحيى، وقال السعدي: دجال، وقال المصنف في المدخل (١٩٣/١): روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وفي سؤالات السجزي (ص٢٠٣): «ذاهب الحديث جدا»، ثم صحح له هنا!.

عَمْرٌو: سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ قُلْتِ أَمْرًا عَظِيمًا، هَلِ اطَّلَعْتِ مِنْهَا عَلَى زِنِّى؟ قَالَتْ: لَا وَاللهِ. فَقَالَ عَمْرٌو ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَوِ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَوِ اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَوِ اللهِ عَلَيْ فَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا: يَا زَانِيَةُ، وَلَمْ تَطَّلِعْ مِنْهَا عَلَى زِنًا، جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُ لا حَدَّلَهُنَّ فِي الدُّنْيَا ﴾ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ<sup>٣)</sup>، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٨٣٤٨ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسُدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ('')، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثِنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ('')، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثِنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِي عَلَيْقٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ وَتَوْكَهَا أَنْ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِي عَلَيْقٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا، وَأَنْكَرَتْ، فَحَدَّهُ وَتَرْكَهَا ('').

هَذَا حَدِيثٌ (١) صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ مَا:

٨٣٤٩ صَرْمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٨٨ – ١٥٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل عبد الملك متروك باتفاق حتى قيل فيه دجال»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: كلا والله».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م): «نعيم» مصحف.

<sup>(</sup>٤) يعنى: أبا خالد القرشي الزنجي، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١٢٥ – ٦٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿إِسنادُ .

يَحْيَى، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُنِّي "، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ فَيَاضِ الْأَنْبَارِيُّ"، عَنْ خَلَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنِ الْمُسَيَّب، عَنِ الْمُسَيَّب، عَنِ الْمُسَيَّب، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ وَ الْأَنْفَى اللَّهِ اللَّهُ الْبَيْنَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتِ بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَادٍ، فَجُلِدَ مِائَةً، وَكَانَ بِكُرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٥٣٥ - أَخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّاذِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّائِيُّ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِ عَنْدَ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ (الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك) و(س): «البتي»، وغير منقوطة في (م)، والمثبت من التلخيص، وهو: موسى بن هارون بن بشير، أبو عمر، ويقال: أبو محمد الكوفي البردي، المعروف بالبنى، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، والصواب: «الأبناوي» نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن، يروي عن عمه خلاد بن عبد الرحمن بن جُندة الأبناوي الصنعاني، والقاسم مجهول لم يرو عنه غير هشام بن يوسف الصنعاني، وحديثه هذا عند أبي داود والنسائي واستنكره.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٢٥-٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: القاسم ضعف»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل القاسم ضعيف».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٤٣ – ٨٤١٩).

 <sup>(</sup>٦) بل أخرجه البخاري (٣/ ١٧٨) و (٦/ ١٠٠) و (٧/ ٥٣)، وقد تقدم في الطلاق (٢٨٤٧)
 من حديث أيوب عن عكرمة به مطولا وقال هناك: «على شرط البخاري ولم يخرجاه =

٨٣٥١ - صرفًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْ يَرَةَ ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (''، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْخَمْرِ: "إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَالشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَشُكْرَةً، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَوْسٍ وَهُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللهِ الل

أَمَّا حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

<sup>=</sup> بهذه السياقة، إنما أخرج حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصرا».

<sup>(</sup>١) هو: الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري، أبو عبد الرحمن المدني، لم يخرج له مسلم، ولم يرو عنه غير ابن أخته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٣٢ - ٢٠٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) هو: داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، ضعيف. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ والتلخيص: «حزم»، وضبب فوقه في (ز) والتلخيص، والمثبت من الإتحاف، فهو: خالد بن جرير بن عبد الله البجلي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه اد: حان.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٥٨-٣٩٥٧)، وقال: «قلت: أخرجه الطبراني (٢/ ٣٥٥) من هذا =

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّكَا:

٨٣٥٣ فَحَدُّنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَحْيَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَحْيَاهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ سِّؤْتُكُ :

٨٣٥٤ - فَحَدُثُمُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ (٢)، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ (٢)، عَنْ شُوبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ وَهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَوِبَ

<sup>=</sup> الوجه ومن طريق الصباح بن محارب عن داود، وداود ضعيف. وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد (١/ ٣٥٠) من طريق: إبراهيم بن طهمان عن سماك، فأدخل بين سماك وابن جرير رجلا، وهو محمد بن حرب أخو سماك، ولم يسم ابن جرير فيه، وذكر الدارقطني أن إبراهيم تفرد به هكذا»، وانظر مشيخة ابن طهمان (ص٦٥)، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص٤٠٢).

<sup>(</sup>۱) لم نجد هذا الحديث في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (٨/ ٥٦٣)، وسيأتي برقم (٨٣٦١) من حديث محمد بن أيوب عن يحيى بن يحيى به، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي ﷺ، فجعل القتل في الرابعة، وكذا ورواه النسائي في الصغرى (٨/ ٣١٣)، والكبرى (٥/ ٩٩) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به مثله، ثم رواه النسائي في الكبرى (٥/ ٩٩) عن إسحاق بن إبراهيم أيضا به، فقال: "عن عبد الرحمن بن إبراهيم" بدل "ابن أبي نعم"، وانظر تحفة الأشراف (٥/ ٤٧٧)، وعبد الرحمن بن إبراهيم هذا لم يذكره المزي في تهذيبه.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران، أبا النضر اليشكري البصري.

فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»(١). وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُعَمَّدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ" بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ" بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَيَظِيْهِ، قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَيَظِيْهِ، قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَعَالَدُهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، أُتِي النَّبِيُ عَلَى الرَّابِعَةِ فَاقْتَكُوهُ». وَالرَّابِعَةِ فَاقْتُكُوهُ بَابْنِ النَّعْيْمَانِ، فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِي بِهِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ "." (")

فَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةً:

٨٣٥٦ فحدُثناه الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ <sup>(٥)</sup> عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي

إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣-١٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (ك): "سهل".

<sup>(</sup>٣) من (م)، والمراد: أنه على المبلد، أو أن ابن النعيمان لم يزد على الشرب فوق أربع مرار، وفي سائر النسخ: «ولم يزد ذلك»، وفي مصنف عبد الرزاق في الحدود (٧/ ٣٨٠): «ولم يزده على ذلك» يعني الجلد، وعنده في الأشربة (٩/ ٢٤٦): «ثم أتي به الرابعة فجلده أو أكثر» يعني أو أكثر من الرابعة، وقول معمر هذا ليس في المسند (١٨/ ١٨٣)، ولا عند النسائي في الكبرى (٥/ ١٤١) حيث رواه عن محمد بن رافع عن عبد الذاق.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٦١٣ – ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: (بن)، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فسعيد هو ابن أبي عروبة =

صَالِحٍ -وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا- عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: ﴿ إِنْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ (۱) (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "".

وَأَمَّا حَدِيثُ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ:

٨٣٥٧ فَحَدُّنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ وَالنَّي عَلَيْهُمُ النَّخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ (١) فَاقْتُلُوهُ (١٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو:

٨٣٥٨ فَحَمَّنُهُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَحَيَّنَا النَّبِي عَيَّالِيْمَ، قَالَ: «الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا

<sup>=</sup> أبو النضر الأزدي، يروي عن عاصم بن بهدلة.

<sup>(</sup>١) في أغلب النسخ: «فاقتلوه»، والمثبت من (س) والتلخيص، وضبب فوقها في (ز).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٦٦- ١٦٨٦٠)، وقال الذهبي في التلخيص: اقلت: صحيح،

<sup>(</sup>٣) سقط تعليق المصنف على هذا الحديث من (ك) و (س).

<sup>(</sup>٤) في (م): "فإن عاد في الرابعة".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٧ - ٦٣٣١).

فَاجْلِدُوهُمْ (''، ثُمَّ إِذَا '' شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ "''.

وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ:

٨٣٥٩ - أَخْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا خَلَفُ '' بْنُ سَالِمٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و الْعِرَاقِيُ '' ، قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنِدَرٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ '' أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ يَخْطُبُ غُنْدَرٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ '' أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ يَخْطُبُ بِالشَّامِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْ يُعَلِّيْ يُعَلِّيْ يُعَلِّيْ يُنْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مِرْوَانَ فِي الْخَمْرِ : "إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ مَرْوَانَ فِي الْخَمْرِ : "إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الْخَمْرِ : "إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ﴾ '' .

فَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ، يُحَدِّثُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ: هَذَا الصَّحَابِيُّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، هُوَ شُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم إذا شربوها فاجلدوهم» ساقط من (ك) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (ك): ﴿إِنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٣٧ - ١١٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (ك): "خليف" مصحف، فهو: خلف بن سالم المخرمي، أبو محمد المهلبي البغدادي.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي الإتحاف: «عبد الله بن عمر»، ويغلب على الظن أنه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، أبو معمر المقعد البصري المنقري، فإن محمد بن غالب تمتام يروي عنه، ولكن لم يذكروا له رواية عن غندر، وإن كان ما في الإتحاف صحيحا فهو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الملقب بمشكدانة، فإن محمد بن غالب يروي عنه أيضا كما في حديث رقم (٢٧٦)، وقد رواه الإمام أحمد أيضا (٣٨/ ٢٠٩) عن غندر به.

 <sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: (بن)، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وأبو بشر هو: جعفر بن
 إياس بن أبى وحشية.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٢ - ٦٣٢٦).

٨٣٦٠ فَحَرُّمُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدِ (")، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَرِيزُ (") بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ (")، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَرِيزُ (") بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ (")، عَنْ شُرِجِيلَ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْسٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعة فَاجْلِدُوهُ، "".

وَأَمَّا حَدِيثُ النَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

٨٣٦١ فَأَخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَعْبِيُ ''، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَلْمُغِيرَةِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمِ ''، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَيَكِيْهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي نُعْمٍ ''، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَتَكِيْهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيدُ: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» ''،

٨٣٦٢ أَخْبِرُ فِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ،

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): «جرير»، وغير منقوطة في (ز) و(ك)، ومجودة في التلخيص.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ والتلخيص والإتحاف، والصواب: «نمران بن مخمر».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٢ - ١٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «الكبي» وفي (س): «الكبثي»، والحديث ساقط من (م)، والمثبت من (ك)، وهو: عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب، أبو محمد الكعبي الصيدلاني النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «عبد الرحمن بن البيلماني» خطأ، وقد تقدم قريبا (٨٣٥٣) من حديث يحيى بن يحيى النيسابوري به، وفات الحافظ ذكره في الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٥٥٥ - ٩٩٦٠).

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَيْكُمَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَيْكُمُّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ». قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ النُّعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ''.

٦٣٦٣ - أخمر فل مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِهَا، ثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رُكَانَةَ "، أَخْبَرَنِي عُحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رُكَانَةَ "، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَضَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ، فَسَكِرَ، فَلُقِي يَمِيلُ فِي الْفَجِّ "، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ عَلَى الْفَجِّ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ عَلَى الْنَبِيِّ وَلَمْ يَأْمُو فِيهِ بِشَيْءٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٦٤ - أَحْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ -أَوْ بِابْنِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ -أَوْ بِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ -أَوْ بِابْنِ النَّعَيْمَانِ - أَوْ بِابْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٥٤٦ - ٣٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن يزيد بن ركانة القرشي المطلبي الحجازي، وثقه ابن حبان، وأخرج له أبو داود والنسائي في الكبرى هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «فسكر فثمل في الفج».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٥٣ - ٨٤٤).

وَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (").

وَقَدْ تَابَعَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَلَى وَصْلِهِ، بِذِكْرِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:

٨٣٦٥ - مَرْنَاهُ " أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَلْحَارِثِ، قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ فَأَمَرَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ فِي الْبَيْتِ، فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ اللهِ عَلَيْ وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ فِي الْبَيْتِ، فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فِي الْبَيْتِ، فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٨٣٦٦ - أخمرُ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْجُعَيْدُ '' بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ يُؤْتَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْنَ، وَفِي إِمْرَةِ أَبِي '' بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْنَ، وَفِي إِمْرَةٍ أَبِي '' بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٧٩ - ١٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري في الوكالة (۱۰۲/۳)، والحدود (۱۵۸/۸) من حديث عبد الوهاب ووهيب عن أيوب.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١٧٩ - ١٣٨٥).

 <sup>(</sup>٦) في (س) و(ك) و(م): «الجعيدي»، وضرب في (ز) على الياء.

<sup>(</sup>٧) في (س): «أبو».

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمْرَ، فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَاثُوا فِيهَا وَفَسَقُوا، جَلْدَ فِيهَا ثَمَانِينَ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١).

٨٣٦٧ - أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي مَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَ اللهِ مَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَ اللهِ مَالَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَ اللهِ فَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ وَ اللهِ فَخَفَقُوهُ بِنِعَالِهِمْ (٣٠٠. وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٦٨ - حراً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهَ قَالَ: لَا أَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُ يَيَكِيْ بِنَشُوانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَرِبْتُ خَمْرًا، لَكِنِي شَرِبْتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمْرٍ فِي دُبَّاءَ. فَأَمَرَ بِهِ، فَبُهِزَ ('' بِالْأَيْدِي، وَخُفِقَ بِالنَّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ الدُّبَاءِ. اللَّمَّاءُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٥٤ – ٤٩٤٣).

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذا في البخارى» (۸/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٨٩ - ١٣٤٦٧)، وسيأتي بعد التالي.

<sup>(</sup>٤) كذا في التلخيص، وقال ابن الأثير (١/ ١٦٦): «البهز: الدفع العنيف»، وفي (ز) و(س) و(م): «فنهر»، وغير منقوطة في (ك)، ويحتمل أن تكون «فنهز» فالنهز أيضا: الدفع، يقال: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته. النهاية لابن الأثير (٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) في (س): «والدباء».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ١٨٦ – ١٦٩٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٨٣٧- قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ وَبَرَةَ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ وَعَيْنَا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَطَلْحَةُ، الْمَسْجِدِ مَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَطَلْحَةُ، وَالزَّبَيْرُ وَقَعْنَا، مُتَكِنُونَ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي وَالزَّبَيْرُ وَهُوَ يَقُرُأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا " فِي الْخَمْرِ، وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ. فَقَالَ عَلِيٌ الْحَقْقِ: وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ. فَقَالَ عَلِيٌ الْحَقْقِ:

إتحاف المهرة (١٠/ ٥٨٩ – ١٣٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) وبرة: جهله ابن حزم كما في لسان الميزان (۸/ ۳۷۳)، وعند الدارقطني (۱۹٦/٤) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۸/ ۳۲۰) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن صفوان بن عيسى به: «ابن وبرة الكلبي» وبذا ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸/ ۵۰) ورواه من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن صفوان به.

 <sup>(</sup>٣) من (ك) والمصادر السابقة، وفي سائر النسخ والتلخيص: «اتهموك».

نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى "الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ". فَقَالَ عُمَرُ: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ. فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، فَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُنْهَمِكِ فِي الشُّرْبِ"، جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتِي بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ الزَّلَّةُ، جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَعْرَى بْنُ عُبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ أَبُو اللهِ عَيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ أَبُو اللهِ عِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ أَبُو اللهِ عِيلَةِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيلَةِ بِالْأَيْدِي وَلَنَّعَالِ وَالْعَصَا، حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيلَةِ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا، حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَيلَةِ، وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا، حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ، وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ فَوَضَنَا لَهُمْ حَدًّا. وَانْعَصَا، عَمْ وَلُولُ اللهِ عَلَيْ مَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْكُ : لَوْ فَرَضَنَا لَهُمْ حَدًّا. فَتَوَخَى نَحُوا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُسُولً اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْكُوا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَلَيْكُوا فَيْ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْدٍ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَاكُوا يُصْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلْمَ لَهُ وَلَا اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (م): الوعن ١٠.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ والتلخيص: «ثمانين»، والمثبت من الإتحاف ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «الشراب».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٨٩ – ١٣٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية التلخيص: "يحيى لا أعرفه وتعبت عليه". نقول: هو يحيى بن فليح بن سليمان، وحديثه هذا عند النسائي في الكبرى (٥/ ١٣٧، ١٣٧) لكن أغفله المزي في التهذيب، وكذا ابن حجر، وذكره في اللسان - تبعا للعراقي في الذيل - وأورد فيه قول ابن حزم: "مجهول"، لكن في ذيل الميزان: "قال ابن حزم في الإيصال: يحيى بن فليح ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي".

يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّي، ثُمَّ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ، فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى أُتِي برَجُل مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، وَقَدْ كَانَ شَرِبَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ. فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدُنَى، بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ. فَقَالَ عُمَرُ وَلَقَتْ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ تَجِدُ أَنِّي لَا أَجْلِدُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ (١). الْآيَةَ، فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا، ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا، شَهدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ وَهُ الْ اللهِ تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ أُنْزِلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ، فَعُذْرًا لِلْمَاضِينَ (١) فَإِنَّهُمْ لَقُوا اللهَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ، وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى الْبَاقِينَ، لِأَنَّ اللهَ يَجْلَلُ، يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ <sup>(٣)</sup>. ثُمَّ قَرَأ حَتَّى أَنْفَذَ الْآيَةَ الْأُخْرَى، وَمَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا. فَإِنَّ اللهَ رَجَّلَكَ قَدْ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْخَمْرُ، فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهُ : صَدَقْتَ، فَمَاذَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهُ : نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً. فَأَمَرَ عُمَرُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (المائدة: آية ٩٣).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الماضيين».

<sup>(</sup>٣) (المائدة: آية ٩٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٣٣ – ٨٤٣٩).

٨٣٧٢ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مَرَّ بِهَا الْحَسْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مَرَّ بِهَا رَجُلٌ، فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا وَلَاعَبَهَا، فَقَالَتْ: مَهْ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى ذَهَبَ بِالشِّرْكِ، وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ. فَتَرَكَهَا وَوَلَّى، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أَصَابَ وَجْهَهُ الْحَائِظُ. قَالَ: «أَنْتَ عَبْدٌ " أَرَادَ اللهُ بِكَ الْحَائِطُ. قَالَ: «أَنْتَ عَبْدٌ " أَرَادَ اللهُ بِكَ الْمُعُوبَةُ بِنَاللهِ الْمُقُوبَة بِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ ضَرًّا عَجَلَ لَهُ عُقُوبَة ذَنْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَيْرًا، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ ضَرًّا أَمْسَكَ عَيْرًا، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ ضَرًّا عَجَلَ لَهُ عُقُوبَة ذَنْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَة بِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ ضَى يُوافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ عَيْرٌ" ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٧٣ - عرقم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ (") بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ (") بْنُ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي شَهْمٍ (")، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ، فَأَخَذْتُ بِكَشْحِهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يُبَايعُ النَّاسَ، فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ، فَأَخَذْتُ بِكَشْحِهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يُبَايعُ النَّاسَ، فَمَالَ لِي: «أَلَسْتَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ (") بِالأَمْسِ؟». قُلْتُ: لَا أَعُودُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَبَايَعَنِي (").

(١) في (ز) و(س): «عبدا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٦٤ - ١٣٤٣١)، وقد تقدم برقم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م): "إبراهيم"، وفي (س): "هيم" وكلاهما تحريف، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) قيل: اسمه يزيد بن أبي شيبة، وحديثه هذا أخرجه النسائي في الكبرى.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «الجبذة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٠٦–٢٧٧٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٧٤ - حَرْثَا '' عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ '' عُفْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْمُبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَقَالَ: اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عِلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٣٧٥ - أَخْمِ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْمَالِينَةِ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَيْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهَ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ، شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَوُمُونَهُ ، حَتَى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ ، إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ وَالْكَ مُولَا اللهُ عُمْرُ وَلَا بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَذَا بَيْتُ وَلَا مَعْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى وَلَا مَعْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى وَلَا مَعْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى اللهُ عَنْهُ ، نَهَانَا اللهُ فَجَالًى فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى اللهُ عَنْهُ ، نَهَانَا اللهُ فَجَالًى فَقَالَ: ﴿ وَلَا جَسَسُوا ﴾ (٥). فَقَالَ قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، نَهَانَا اللهُ فَجَالًى ، فَقَالَ: ﴿ وَلَا جَسَسُوا ﴾ (٥). فَقَالَ قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، نَهَانَا اللهُ فَجَالًى فَقَالَ: ﴿ وَلَا جَسَسُوا ﴾ (٥). فَقَالَ قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، نَهَانَا اللهُ فَعَالًى فَقَالَ: ﴿ وَلَا جَسَسُوا ﴾ (٥). فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(س): ﴿أَخْبُرُنَّا ۗ .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «عن» مصحفة، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «هل» غير موجود في جميع النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٩ - ١٢٦٠١).

<sup>(</sup>٥) (الحجرات: آية ١٢).

تَجَسَّسْنَا. فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُمْ، وَتَرَكَهُمْ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

- ٨٣٧٦ - حرثًا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسٍ " الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ بِمَكَّةً - حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى - ثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، الرَّمْلِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب، وَأَبِي أَمَامَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب، وَأَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُ وَلَيْ النَّاسِ، الْبَاهِلِيُ وَلَيْقَ ، عَنِ النَّبِيِ يَعْفِي قَالَ: "إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ، أَفْسَدَهُمْ "".

٨٣٧٧ - أَخْمِرُ فِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ اللهِ الْبَصْرِيِّ (٥٠)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ اللهِ الْبَصْرِيِّ (٥٠)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ (٥٠)، عَنْ ذُوْرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٩- ١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "ثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن فراس» خطأ، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، والإتحاف، وهو: إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس، أبو إسحاق العبقسى المكى الفقيه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٣١-٢٠١٢)، وقال: "قلت: لم يتكلم عليه"، جبير بن نفير وكثير بن مرة تابعيان.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ والإتحاف، وهو: زهير بن الهنيد العدوي، أبو الذيال البصري، وثقه ابن حبان، وهو من رجال التهذيب، يروي عن محمد بن عبد الله النصري.

 <sup>(</sup>٥) كذا في (ز) و(ك) و(م) والإتحاف، وغير منقوطة في (س)، وهو: محمد بن عبد الله بن
 المهاجر الشعيثي النصري -بالنون- الدمشقي.

## تَنَاشَدُوا الأَشْعَارَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا تُقَامُ الْحُدُودُ فِيهَا "".

٨٣٧٨ - مَرْنَا عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرَيْبٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرَيْبٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَيَلِيْهُ لَمْ يَقْطَعْ فِي أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ؛ حَجَفَةٍ، أَوْ عَرْسِ، وَكِلَاهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٣٧٩ - صَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَجُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَّةَ مَالَ: قَالَ تَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِنْ سَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِنْ سَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِنْ سَرَقَ حَبْلًا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَإِنْ سَرَقَ حَبْلًا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَإِنْ سَرَقَ حَبْلًا قُطِعَتْ يَدُهُ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٨٣٨٠ - مَرْثُمُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٣٢١-٤٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤١–٢٢٣٦٨).

 <sup>(</sup>٣) بل أخرجاه من حديث حميد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام به؛ البخاري (٨/ ١٦١)
 ومسلم (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/٧٠٦-١٨٣٣).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجاه؛ البخاري (٨/ ١٥٦،١٦١) ومسلم (١١٣/٥).

نَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبَّادٍ (''، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ فَا النَّبِيَ يَنَافِحُ النَّبِيَ يَنَافِحُ النَّبِيَ يَنَافِحُ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَ يَنَافِحُ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَ يَنَافِحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَلِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٨١ - صَرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَمُ مَصْرَةَ دَرَاهِمَ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَيْمَنَ:

٨٣٨٢ - مَرْنَاه (١٠ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ (١٠)، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّا إِلَّا فِي عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ (١٠)، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّا إِلَّا فِي

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: "يحيى بن سعيد عن عباد"!، والمثبت من التلخيص، والصواب: "يحيى بن سعيد بن حيان"، يعني: أبا حيان التيمي، كذا رواه البزار (٣/ ٥٢)، وابن عدي (٨/ ٢٠١)، والدارقطني (٤/ ٢٦٤) من طريق سهل بن حماد عن المختار عن أبي حيان التيمي به.

<sup>(</sup>٢) كذا، وعند البزار وابن عدي والدارقطني: «قيمتها أحد وعشرون».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١٤- ١٤٣١٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: المختار قال النسائي وغيره: ليس بثقه». وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، واستنكره عليه ابن عدي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٢٦٦ - ٨١٢٢).

<sup>(</sup>٦) في (س): «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) هو: أيمن الحبشي المكي مولى ابن أبي عمرو، وقيل: مولى ابن الزبير، ووالد =

ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ (١).

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ، يَقُولُ: أَيْمَنَ، وَلَمْ يُدْرِكِ<sup>(۱)</sup> يَقُولُ: أَيْمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ، وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، وَلَمْ يُدْرِكِ<sup>(۱)</sup> النَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَ اللَّهِ مَا:

٨٣٨٣ - صَرْنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ الله عَنْ عَلَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: وَكَانَ أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: وَكَانَ أَنْمَنُ رَجُلًا يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ"، قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ أَيْمَنُ رَجُلًا يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ"، قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا (١٠٠).

فَأَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ الصَّحَابِيُّ، أَخُو أُسَامَةَ لِأُمِّهِ أَجَلُّ وَأَنْبُلُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْجَهَالَةِ، فَيُقَالُ: كَانَ رَجُلًا يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ (٥٠)، إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لِمَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ بِالصُّحْبَةِ، عَلَى أَنَّ جَرِيرًا قَدْ أَوْقَفَهُ عَلَى أَيْمَنَ هَذَا، وَلَمْ يُسْنَدُهُ.

<sup>=</sup> عبد الواحد بن أيمن، أخرج له النسائي هذا الحديث، وهو تابعي وحديثه هذا مرسل على الصحيح، أما أيمن بن أم أيمن الصحابي المحققة فقد قتل يوم حنين.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٧) عزاه للمصنف، ولم يذكر إسناده.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م)، وفي سائر النسخ: "يدكر"، ومعلَّمٌ عليها في (ز) و(ك)، وفي حاشية (ز): لعله: "يدرك"، وفي الأم للشافعي (٦/ ١١٥): "أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حَدَث لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثا عن (تبيع) ابن امرأة كعب عن كعب، فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة".

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ١خيرا١!، والمثبت من التخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٤٤٧ - ٢٠٥٠) عزاه للمصنف، ولم يذكر إسناده.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «خيرا»، والمثبت من التخيص.

مَّمْ عَلَيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا صُلْهُ مُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ الْعَنْ اللَّهِ عَنْ عَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَلَيْهُ بِامْرَأَةٍ قَدْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ، فَعَاذَتْ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ بَدَهَا». فَقَطَعَهَا ('').

٨٣٨٥ فَأَخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: كَانَ رَبِيبَا رَسُولِ اللهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي الْبَرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: كَانَ رَبِيبَا رَسُولِ اللهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً، وَإِنَّمَا عَاذَتِ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ بِلَمَةً بُا اللهِ عَادَتِ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ بِلَمَا عَادَتِ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ بِأَحَدِهِمَانًا.

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ الْمَخْزُومِيَّةَ إِنَّمَا عَاذَتْ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

٨٣٨٦ - صُرُّ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إَسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً "، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهَا " مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً " ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهَا " مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٣/ ٥٢٣ - ٣٦٤٨)، وأخرجه مسلم (٥/ ١١٥) من حديث الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير به، وفيه: فعاذت بأم سلمة زوج النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في أصل الإتحاف، واستدركه المحقق في الحاشية (١٩ / ٣٠٤) وأصل قول ابن المديني قاله ابن أبي الزناد، وانظر مسند الإمام أحمد (٢٣/ ٤٠٢).

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ والإتحاف: «محمد بن طلحة بن شداد بن ركانة»! والمثبت من السنن الكبرى (٨/ ٢٨١) ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (١٢/ ٤٣١) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س): «ابنها»، وكذا في (ك) وترك بعدها بياضا، وغير منقوطة في (م)، =

سَرَقَتْ تِلْكَ الْمَوْأَةُ الْقَطِيفَة مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةَ مِنْ قُرِيْشٍ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ فَكَلَّمْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. قَالَ: «تَطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا». فَلَمَّا سَمِعْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ أَيْنَا أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ، فَقُلْنَا: الشَّفَعْ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِةَ فِي شَأْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِةَ جِدَّ النَّاسِ فِي الْمَرْأَةِ، نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِةَ جِدَّ النَّاسِ فِي خَلِيلًا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا إِكْثَارُكُمْ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ مَنْ أَلَهُ النَّاسُ، فَا إِكْثَارُكُمْ فِي حَدِّ مِنْ عُلُومَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ مَنْ إِمَاءِ اللهِ وَقَعَ النَّاسُ، فَا إِكْفَارُكُمْ فِي حَدِّ مِنْ عَلَا النَّاسُ فِي عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ مَنْ إِمَاءِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَقَعَ النَّاسُ، وَلَيْ مَنْ إِمَاءِ اللهِ وَيَظِيلًا بَعْهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». قَالَ: فَأَلِى مَنْ إِلَى مَنْ إِلَى مُنَ يَلُومُ اللهِ وَيَطِيلُهُ بَنُ أَلِكَ، كَانَ يَرْحَمُهَا وَيَصِلُهَا وَيَصِلُهَا أَنَى مُنْ إِلَى اللهِ وَيَظِيلًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ.

٨٣٨٧ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَتَى النَّبِيَ عَيَّا اللهِ بَيَالِيَّةَ بِرَجُلِ قَدْ سَرَقَ حُلَّةً لَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَبْهُ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا لِهُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا

<sup>=</sup> والمثبت من التلخيص والسنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار، وأبوها هو: مسعود بن الأسود بن حارثة القرشي، يعرف بابن العجماء، وحديثه هذا عند ابن ماجة.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٨٠ -١٦٥٥٣).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧٣ – ٩٩٧٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالْحَدِيثُ الْمُفَسِّرُ فِيهِ مَا:

٨٣٨٨ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ "، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ "، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَأَمَر بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، وَأُنْسِنُهُ " ثَمَنَهَا، قَالَ: فَأَنْشِئُهُ " ثَمَنَهَا، قَالَ: «فَهَلًا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ» "".

٨٣٨٩ - حَرَّمُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْشَعْرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيَّفَظَّنَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ وَلَيْقَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْقَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْقَةً : "مَا إِخَالُهُ سَرَقَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا رَسُولَ اللهِ وَيَلِيَّةٍ : "مَا إِخَالُهُ سَرَقَ». فَقَالُ السَّارِقُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَيَلِيَّةٍ : "مَا إِخَالُهُ سَرَقَ». فَقَالَ السَّارِقُ : بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةٍ : "اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ ايتُونِي رَسُولَ اللهِ وَيَلِيَّةٍ : "أَذُهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ ايتُونِي بِهِ، فَقَالَ : ثُبْتُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ : مُنْ أَنِي بِهِ، فَقَالَ : "ثُبُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ : ثُبْتُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ : ثُبُتُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلْهُ إِلَى اللهِ اللهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَيْ إِلَهُ إِلَا اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلْ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «عمر» مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) حميد هذا لم يرو عنه غير سماك، وحديثه عند أبي داود والنسائي، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في (س): «وأنسئها».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٩٣ – ٢٥٤٢).

«تَابَ اللهُ عَلَيْكَ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ(٢) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

٩٠٩٠ - صرمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ " عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ " عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ " عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ " عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٨١ -١٩٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «الإسناد» غير موجود في (س) و(م).

<sup>(</sup>٣) لكن قد روي عن الدراوردي، وعن يزيد بن عبد الله بن خصيفة مرسلا بدون ذكر أبي هريرة، ورجع الدارقطني الإرسال، وانظر علل الدارقطني (١٠/ ٦٥) والسن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ز) و(م) من قوله: «عمرو بن الحارث وهشام» إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ والتلخيص: «هي مثلها»! بدون عطف، والمثبت من رواية البيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٢) و (٨/ ٢٧٨) عن أبي بكر أحمد بن إسحاق القاضي وأبي زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي عن أبي العباس الأصم به، وكذا رواه النسائي (٨/ ٨٥) عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «التمر».

<sup>(</sup>٧) في (س): «التمر».

<sup>(</sup>٨) من قوله: «قال هو» إلى هاهنا ساقط من (ك).

قَطْعٌ، إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ (" وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ "".

هَذِهِ سُنَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ﴿ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو. وَقَدْ رَوَيْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْ إِمَامِنَا إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُ عَمْرِو. وَقَدْ رَوَيْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْ إِمَامِنَا إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُ قَلْمُو كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ.

٨٣٩١ - أَضْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ (')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ يَشْعُقُ يَقُولُ: «لا عَبْدِ اللهِ عَلْهُ وَقَ عَشْرَةِ أَسُواطٍ فِيمَا دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ يَسْعُلُونَ اللهِ وَاللهِ يَعْلَقُ يَقُولُ: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطٍ فِيمَا دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَكَالًا "(°).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٨٣٩٢ صري أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ والتلخيص: «مثله»، والمثبت من رواية البيهقي والنسائي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٤٩٣ –١١٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) في (س): «بن».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ميسرة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٤- ١٧٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجاه؛ البخاري (٨/ ١٧٤)، ومسلم (١٢٦/٥)، وقد استدركه المصنف قريبا برقم (٨٣٤٦).

الْحَسَنِ الْحَرْبِيُ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعْدِ ('') عَنِ الْحَادِثِ بْنِ حَاطِبِ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: «اَقْتُلُوهُ». فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: «فَاقْطَعُوهُ». ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِع وَالْنَجْ وَالْفَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرِ فِي فَقَطِع ('')، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِع صَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فِي فَقَلِع ('')، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِع حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَة، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَي فَعُلِع اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَعَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَتَى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَة، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَعَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ اللهِ بْنُ الزِّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأُمَّرُوهُ، فَكَانَ إِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزِّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ، فَكَانَ إِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزِّبَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزِّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ، فَكَانَ إِذَا فَرَبِهُ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ مَتَى قَتَلُوهُ (''').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ افْهَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِمِصْرَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الشَّوْرِيُّ ''، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ الشَّوْرِيُّ ''، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّمِيِّ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ، وَلا عَلَى اللَّمِيِّ "''.

<sup>(</sup>۱) هو: يوسف بن سعد الجمحي، أبو يعقوب، ويقال: أبو سعد البصري، وحديثه هذا عند النسائي في الكبرى.

<sup>(</sup>٢) زاد في (ز) و(س): «ثم سرق فقطع».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ١٠٨ – ٤٠١٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الثوري» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/٧١-٨٨٠) وفاته عزوه للمصنف، وقال الدارقطني في سننه (٦/ ١٨): «لم يرفعه غير فهد، والصواب موقوف، ثم رواه من طريق عبد الرزاق عن الثورى ومعمر عن عمرو به موقوفا.

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِسَنَدِهِ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٩٤ - صَرِّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرِ (١٠)، عَنْ شُعْبَةً.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبُلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْجَابِرَ" يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَاجِدَةَ يَقُولُ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ يَقُولُ: لِنَّهُ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ يَقُولُ: إِنِّي لِأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلِ قَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ يَعَيْدُ: أُتِي بِسَارِقِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ، فَكَأَنَمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ يَعْيَلُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ، فَكَأَنَمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ يَعْلَيْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ، فَكَأَنَمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ يَعْفَلُهُ اللهَ عَفُولًا يَاللهِ عَلَى أَجِيكُمْ، إِنَّهُ لا يَنْبَعِي لِلْإِمَامِ قَالُ اللهَ عَفُولًا يَعْمُ اللهُ عَلَى أَجِيكُمْ، إِنَّهُ لا يَنْبُعِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدِّ إِلَا أَنْ يُقِيمَهُ، إِنَّ الله عَفُولُ يُحِبُّ الْعَفُو، ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصَفَحُولُ أَلَا يَعْفُولُ وَلْيَصَفَحُولًا اللهُ عَفُولًا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ كَالَهُ عَنُولًا وَيَصَفَحُولًا اللهُ عَنُولًا اللهُ عَنُولًا اللهُ عَفُولًا وَلْيَصَفَحُولًا وَلَيْعَفُوا وَلْيَصَفَحُولًا اللهُ عَنُولًا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَنُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُولًا اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٩٥ - مرمَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «تَعَافَوِا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: «تَعَافَوِا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «وسعيد بن عامر» ساقط من (ز) و(م).

 <sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر، ويقال المجبر، فيه ضعف، يروي عن أبي
 ماجد الحنفي العجلي، وهو مجهول منكر الحديث، وكلاهما من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (النور: آية ٢٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣ ٥ – ١٣٣٨).

## حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٩٦ صُرُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا بِشْرِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا مِشْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ "، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ حَلْدِ اللهِ بْنَا كَالُهُ وَيَا اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ حَلُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ تَعَالَى فِي أَمْرِهِ» (").

٨٣٩٧ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ''، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَيْعًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاتُهُ قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَيْعًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاتُهُ قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ وَيَالَى: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ ('' الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِنْرِ اللهِ وَيَعَلَى اللهِ عَنْهُا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِنْرِ اللهِ وَلَيْتُ إِلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا لِلللهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَا اللللهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٤٠٥ – ١١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن جعفر بن نجيح، والدعلي ابن المديني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في الإتحاف، وقد تقدم مطولا من وجه آخر برقم (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) كذا، وقد تقدم في التوبة (٧٨٤٨) عن أبي العباس محمد بن يعقوب: «ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا أسد» به، وعزاه الحافظ في الإتحاف للمصنف، فقال: «كم في التوبة والحدود: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر»، فأخطأ بجمعه بين الموضعين.

<sup>(</sup>٥) قوله: «هذه» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخارى ومسلم»، نقول: استدركه المصنف قبل ذلك (٧٨٤٨) على شرط الشيخين، فقال الذهبي هناك: «غريب جدا». وقد رُوى عن عبد الله بن دينار مرسلا.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ٥١١ ٥-٩٨٧٣).

٨٣٩٨ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهِ: "مَنْ سَتَرُ أَخَاهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ الْمُسْلِمَ " فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ" ".

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٣٩٩ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُهَيْلٌ، عَبْدُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحِيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحِيَّةُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «المسلم» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٨٩ - ١٨٢٨١).

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية التلخيص: "قلت: ورواه حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن رجل عن أبي صالح».

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٨/ ٧١) من حديث الأعمش عن أبي صالح به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٨٩ - ١٨٢٨١).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٨/ ٢١) من حديث عفان عن وهيب به.

 <sup>(</sup>٧) قوله: «وحديث محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَيْر موجود في =

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ''.

مَا مَهُ مَهُ الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَا عُرُونَ، أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْبَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الْحَضْرَمِيُّ (")، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لا آلَمَ: لا قَالَ: «ثَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، وَالرَّابِعُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لا آثَمَ: لا يَحْعَلُ اللهُ عَبْدًا لَهُ (") سَهْمٌ فِي الْإِسْلامِ كَمَنْ لا سَهْمَ لَهُ، وَلا يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدٌ فِي اللهِ سَتَرَ اللهُ عَبْدًا لَهُ (") سَهْمٌ أَوْ مِنْهُمْ، وَلا يَتُولَى الله عَبْدٌ فِي اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَعَولَى اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لا آثَمَ: لا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لا آثَمَ: لا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ». قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ إِلَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ». قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ إِلَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ». قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ إِلَّا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ». قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ

<sup>= (</sup>i) e(a).

<sup>(</sup>۱) ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن واسع، فقال: عن الأعمش عن أبي صالح به، وتابعه الحارث بن نبهان عن الأعمش، قال الدارقطني: فرجع حديث محمد بن واسع إلى الأعمش، وهو محفوظ عن الأعمش، ثم ذكر الخلاف فيه عليه أيضا، وانظر السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٢٥٦) وعلل الدارقطني (١٨١/١٠).

Y) كذا في جميع النسخ والتلخيص، وكذا تقدم في الإيمان (٤٩): "شيبة الحضرمي"، وقال المصنف هناك: "شيبة الحضرمي قد خرجه البخاري -كذا قال- وقال في التاريخ: ويقال: الخضري"، وقال المعلمي في حاشية التاريخ الكبير (٤/ ٢٤٣): "وقع في الأصل الحضرمي، وبالهامش (خ الخضري") وكذا وقع في الثقات لابن حبان ونسخة من الجرح والتعديل، لكن ضبطه عبد الغني والدارقطني وابن ماكولا وغيرهم: "الخضري"، والخضر قبيلة من محارب بن خصفة بن قيس غيلان، وشيبة هذا مجهول، وأخرج له النسائي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (س): «لهم».

عُمَرُ: إِذَا سَمِعْتُمْ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاحْفَظُوهُ وَاحْتَفِظُوا بِهِ(').

٨٤٠١ - مَرْمُنُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ كَثِيرِ " مَوْلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، [عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ] " وَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللّهُ وَاللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللللللللللللللللللللللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٠٢ أخْمِرْ الْقَاسِمُ '' بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الْأَشْجَعِيِّ ''، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ١٢٤-٢١٩٨٦).

<sup>(</sup>۲) أحال الحافظ طريق ابن وهب التي هنا علي ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ ۱۷۶) من طريق الطيالسي عن الليث عن إبراهيم بن نشيط، فقال: "عن كعب بن علقمة عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة". فأخطأ عَظْلَقَهُ، وقد اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط، وانظر الكبرى للنسائي (٦/ ٤٦٤)، وأبو الهيثم كثير مولى عقبة، قال فيه الذهبي: لا يعرف، ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن يونس: "حديثه معلول».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، وضبب الذهبي في التلخيص فوق: «مولى عقبة بن عامر»، والمثبت من الإتحاف، وقد رواه النسائي في الكبرى عن يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب به متصلا بذكر عقبة، وصحح المصنف إسناده عقبه، ولو كان عنده مرسلا بدون عقبة ما فعل.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٢١٦–١٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «أبو القاسم»!، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

 <sup>(</sup>٦) كذا نسب، وصحح المصنف إسناده بعد، وكأنه ظنه: يزيد بن زياد بن أبي الجعد
 الأشجعي الغطفاني الموثق فهو يروي عن الزهري، والفضل بن موسى السيناني =

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَخْتُ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ الْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ (۱۱) (۱۳).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

= معروف بالرواية عنه، لكن رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٢٣٨) من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد فلم ينسبه، والحديث معروف بيزيد بن زياد الشامي الدمشقي المتروك، وبه ضعف الحفاظ هذا الحديث، وانظر سنن الترمذي (٣/ ٢٥٢)، والسنن الكبرى للبيهقي، وقد نسب يزيد هذا في مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٥٤) عن وكيع قال: «عن يزيد بن زياد البصري»!، والله أعلم.

- (۱) قوله: «في العفو خير من أن يخطئ» ساقطة من (ز) و(م) و(س)، والمثبت من حاشية
   (ك) ومن التلخيص.
  - (٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٢-٢٢١٩٩).
- "٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه الترمذي من رواية: محمد بن ربيعة، ثم أخرجه من رواية: وكيع، عن يزيد، موقوفا. وقال: لا نعرفه إلا من رواية يزيد بن زياد، ويزيد ضعيف في الحديث، ورواية وكيع أصح».
- زيد في تلخيص الذهبي في هذا الموضع حديثا ليس في نسخنا، قال: "خلاد بن يحيى، ثنا بشير بن المهاجر حدثني ابن بريدة عن أبيه قال: كنا أصحاب محمد نتحدث لو أن ماعزا وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة لم يطلبهما رسول الله على صحيح"، وقد تقدم طرف منه برقم (٨٣١٧) عن أبي النضر الفقيه وأبي الحسن العنزي، وفي (٨٣٢٢) عن أبي النضر الفقيه وحده، كلاهما عن معاذ بن نجدة القرشي، ثنا خلاد بن يحيى به، أخرج في الموضع الأول قصة ماعز وفي الثاني قصة الغامدية، ورواه النسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٥) من حديث أبي نعيم عن بشير به بقصة ماعز وحده وبذكر هذا الطرف في آخره.

٨٤٠٣ - ٣٠٠ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ وَهَا قَالَ: كَانَ بَنُو أُبَيْرِقِ (١٠ رَهْطُ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ وَهُ قَالَ: كَانَ بَنُو أُبَيْرِقٍ (١٠ رَهْطُ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ، وَكَانَ بُشَيْرٌ يُكَنِّى أَبَا طُعْمَةَ، مِنْ بَنِي ظَفَرٍ، وَكَانَ بُشَيْرٌ يُكَنِّى أَبَا طُعْمَةَ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ مُنَافِقًا، وَكَانَ يَقُولُ الشَّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ مُنَافِقًا، وَكَانَ يَقُولُ الشَّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلُوا: كَذَبَ عَدُو اللهِ، مَا قَالَهُ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ:

أَفَكُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيدَةً ضَمُّوا إِلَيَّ بِأَنَّ أَبْرَقَ قَالَهَا" مُتَخَطِّمِينَ كَأَنَّنِي أَخْشَاهُمُ جَدَعَ الْإِلَهُ أُنُوفَهُمْ فَأَبَانَهَا وَكَانُوا أَهْلَ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ وَكَانُوا أَهْلَ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ وَكَانُوا أَهْلَ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ رَجُلًا مُوسِرًا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَوَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ فِي إِسْلَامِهِ " شَيْئًا، فَكَانَ رَجُلًا مُوسِرًا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَوَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ فِي إِسْلَامِهِ " شَيْئًا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنَ السَّدْمِ (" تَحْمِلُ الدَّرْمَكَ

<sup>(</sup>١) في (س) و(ك): ابنو بيرق.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وقد رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٤٥٨)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ٢٠٨)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٤٠٨)، ثلاثتهم من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق به، فقالوا: «أضموا وقالوا: ابن الأبيرق قالها» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الأرى في إسلامه».

<sup>(3)</sup> كذا في النسخ والتلخيص، وفي المصادر الثلاثة السابقة: "فقدمت ضافطة من الشام"، قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٩٤): "في حديث قتادة بن النعمان: فقدم ضافطة من الدرمك، الضافط والضفاط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، والمكاري الذي يكري الأحمال، وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما"، والدرمك: الدقيق النقى الحواري.

ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ مَا يَحِلُّ بِهِ، فَأَمَّا الْعِيَالُ فَكَانَ يُقِيتُهُمُ الشَّعِيرَ، فَقَدِمَتْ طَائِفَةٌ وَهُمُ الْأَنْبَاطُ تَحْمِلُ دَرْمَكًا، فَابْتَاعَ رِفَاعَةُ حِمْلَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ، فَجَعَلَهُمَا فِي عُلِّيَةٍ لَهُ، وَكَانَ فِي عُلِّيتِهِ دِرْعَانِ لَهُ وَمَا يُصْلِحُهُمَا مِنْ آلَتِهِمَا، فَيَطْرُقُهُ بُشَيْرٌ مِنَ اللَّيْل، فَيَخْرِقُ الْعُلِّيَّةَ مِنْ ظَهْرِهَا، فَأَخَذَ الطَّعَامَ، ثُمَّ أَخَذَ السِّلَاحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَمِّي، بَعَثَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَيْنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَذُهِبَ بطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا، فَقَالَ بُشَيْرٌ وَإِخْوَتُهُ: وَاللهِ مَا صَاحِبُ مَتَاعِكُمْ إِلَّا لَبِيدُ بْنُ سَهْل، لِرَجُل مِنَّا كَانَ (١٠ ذَا حَسَبٍ وَصَلَاحٍ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قَالَ: أُصْلِتُ وَاللهِ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ بَنِي الْأُبَيْرِقِ، أَنَا أَسْرِقُ؟ فَوَاللهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ السَّرِقَةِ، فَقَالُوا: انْصَرِفْ عَنَّا، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَبَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: كَلَّا، وَقَدْ زَعَمْتُمْ. ثُمَّ سَأَلْنَا فِي الدَّارِ وَتَحَسَّسْنَا حَتَّى قِيلَ لَنَا: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَوْقَدَتْ بَنُو أُبَيْرِقِ اللَّيْلَةَ، وَمَا نَرَاهُ إِلَّا عَلَى طَعَامِكُمْ، فَمَا زِلْنَا حَتَّى كِدْنَا نَسْتَيْقِنُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَتْهُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ وَسَفَهٍ عَدَوْا عَلَى عَمِّي، فَخَرَقُوا عُلِّيَّةً لَهُ مِنْ ظَهْرِهَا، فَعَدَوْا عَلَى طَعَام وَسِلَاح، فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، وَأَمَّا السِّلاحُ فَلْيَرُدُّوهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولً اللهِ ﷺ: «سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ». وَكَانَ لَهُمُ ابْنُ عَمَّ يُقَالُ لَهُ: أُسَيْرُ (") بْنُ عُرُوَةَ، فَجَمَعَ رِجَالَ قَوْمِهِ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ وَابْنَ أَخِيهِ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ قَدْ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ حَسَبِ وَشَرَفٍ وَصَلَاحٍ، يَأْبِنُونَهُمْ بِالْقَبِيحِ، وَيَأْبِنُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا شَهَادَةٍ، فَوَضَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (س): ﴿وكان﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «سير»، وفي التلخيص: «أسيد».

بلِسَانِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ. وَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَلَّمْتُهُ، فَبَجَهَّنِي بَجَهًا('' شَدِيدًا، وَقَالَ: «بِنْسَ مَا صَنَعْتَ، وَبِنْسَ مَا شِنْتَ فِيهِ، عَمَدْتَ إِلَى أَهْل بَيْتٍ مِنْكُمْ أَهْلِ حَسَبٍ وَصَلاحٍ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ وَتَأْبِنُهُمْ فِيهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلا تَنْبُتٍ». فَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَلَمَّا أَنْ رَجَعْتُ إِلَى الدَّارِ أَرْسَلَ إِلَيَّ عَمِّي: يَا ابْنَ أَخِي، مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهِ، وَايْمُ اللهِ لَا أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا، فَقَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَانُ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ﴾ (١). أَبُو طُعْمَةَ بْن أُبَيْرِقٍ. ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ \* ﴾ (١) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَرْمِ بِهِ ۚ بَرِيَّكَا ﴾ (١). لَبِيدَ بْنَ سَهْل. ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَـمَّت طَّآبِفَتُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ ﴾ (٥). يَعْنِي أُسَيْرَ بْنَ عُرْوَةَ وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَعْنِي بذلك أُسَيْرَ بْنَ عُرْوَةَ وَأَصْحَابَهُ، ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ ﴾ (''. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴾ (''. أَيَّا كَانَ ذَنْبُهُ دُونَ

<sup>(</sup>۱) كذا، وأصل البج: الشق، وبجه بالعصا ضربه بها عن عِراض، انظر لسان العرب (۲) كذا، وأصل البج: المنثور للسيوطي (٤/ ٦٨١) وعزاه لابن سعد: «فجبهه رسول الله ﷺ جبها شديدا منكرا».

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) (النساء: آية ١١٣).

<sup>(</sup>٥) (النساء: آية ١١٣).

<sup>(</sup>٦) (النساء: آية ١١٤).

<sup>(</sup>٧) (النساء: آية ١١٦).

الشَّرْكِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ هَرَب، فَلَحِقَ بِمَكَّة، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيَّ اللَّرْعَيْنِ وَأَدَاتِهِمَا، فَرَدَّهُمَا عَلَى رِفَاعَة. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمَّا جِئْتُهُ بِهِمَا وَمَا مَعَهُمَا اللَّرْعَيْنِ وَأَدَاتِهِمَا، فَرَدَّهُمَا عَلَى رِفَاعَة. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمَّا جِئْتُهُ بِهِمَا وَمَا مَعَهُمَا قَالَ: يَا ابْنَ أَجِي، هُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى فَرَجُوْتُ أَنَّ عَمِّي حَسُنَ إِسْلَامُهُ، قَلَانَ ظَنِّي بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَخَرَجَ ابْنُ أُبَيْرِقٍ ('' حَتَّى نَزَلَ عَلَى سَلَّامَة بِنْتِ مَعْدِ بْنِ سُهْيلٍ ('' أُخْتِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ، وَكَانَتْ عِنْدَ طَلْحَة بْنِ أَبِي طَلْحَة بِنَ شُعْدُ بْنِ سُهْيلٍ ('' أُخْتِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ، وَكَانَتْ عِنْدَ طَلْحَة بْنِ أَبِي طَلْحَة بِمَسُولِ (") اللهِ عَلَيْقَ وَأَصْحَابِهِ يَشْتُمُهُمْ، فَرَمَاهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِمَكَّة، فَوَقَعَ بِرَسُولِ (") اللهِ عَلَيْقَ وَأَصْحَابِهِ يَشْتُمُهُمْ، فَرَمَاهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِمَعْلَاتٍ، فَقَالَ:

أَيَا ('' سَارِقَ الدِّرْعَيْنِ إِنْ كُنْتَ ذَاكِرًا بِنِي كَسرَمِ الرِّجَالِ ('' أُوَادِعُهُ بِنِثُ سَعْدٍ فَأَصْبَحَتْ وَقَدْ أَنْزَلَتُهُ بِنْتُ سَعْدٍ فَأَصْبَحَتْ يُنَازِعُهَا جِلْدُ اسْتِهِ ('' وَتُنَازِعُهُ فَهَلًا أُسَيْرًا جِئْتَ جَارَكَ رَاغِبًا إِلَيْهِ وَلَمْ تَعْمَدُ لَهُ فَتُرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ تَعْمَدُ لَهُ فَتُرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ تَعْمَدُ لَهُ فَتُرَافِعُهُ فَتُرَافِعُهُ أَلَاهُ فَيَرَافِعُهُ أَلَاهُ فَيْرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ فَيْمَدُ لَلَهُ فَيْرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ فَيْمَدُ لَلُهُ فَيْرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ فَيْمَدُ لَلْهُ فَيْرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ فَيْمِدُ فَيْرَافِعُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ فَيْ فَيْرَاقِعُهُ إِلَيْهُ وَلَمْ فَيْمُ لَا أَلِيْهِ وَلَمْ فَيْمُ لَوْلِهُ أَلَاهُ فَيْرَاقِعُهُ فَيْرُونُ فَيْ فَيْرَاقِهُ فَيْنَا أَلَاهُ فَيْمُ فَيْ فَيْرُعُهُ أَلَاهُ أَلْمِي أَنْ فَيْرُافِعُهُ أَلَاهُ أَلَيْرُوهُ فَيْ أَوْلُوهُ أَلَاهُ إِلَيْهِ وَلَمْ فَيْمُونُ أَلَاهُ أَلَاهُ فَيْ أَلِهُ فَلَا أَلَاهُ فَلَا أَلَاهُ فَيْ أَلَاهُ إِلَيْهُ فَالْمُ لَا أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا فَعُهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلِهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا فَيْ إِلَاهُ أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ أَلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ وَالْمُ أَلَاهُ لَا أُولِولُهُ إِلَاهُ إِلَا فَالْمُ أَلَاهُ وَلَاهُ لَا أَلَاهُ لَالْمُ أَلَاهُ لِلْمُ أَلَاهُ أَلَا أُولُولُوهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلِهُ أَلَا أَلَاهُ أَلِهُ أَلَالْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَا أَلَاهُ أَل

<sup>(</sup>١) في (س): «إبريق».

<sup>(</sup>٢) من (ز) و(م)، وفي (ك) و(س): "بن شهيل"، والصواب: "سُلافَة بنت سعد بن شُهيد» كما عند الترمذي، وهي زوج طلحة بن أبي طلحة، وجَدة عثمان بن طلحة، وانظرها في حديث رقم (٩٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (س): «رسول».

<sup>(</sup>٤) في (س): «يا».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «بذي كرم بين الرجال».

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ والتلخيص، وفي ديوان حسان: ﴿ جلد استها﴾.

فَلَمَّا بَلَغَهَا شِعْرُ حَسَّانَ، أَخَذَتْ رَحْلَ أُبَيْرِقِ، فَوضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا حَتَّى قَذَفَتْهُ بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ حَلَقَتْ وَسَلَقَتْ وَخَرَقَتْ وَحَلَفَتْ: إِنْ بِتَّ فِي بَيْتِي لَيْلَةً سَوْدَاءَ أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، مَا كُنْتَ لِتَنْزِلَ عَلَيَّ بِخَيْرٍ. فَلَمَّا شَوْدَاءَ أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، مَا كُنْتَ لِتَنْزِلَ عَلَيَّ بِخَيْرٍ. فَلَمَّا أَخْرَجَتْهُ لَحِقَ بِالطَّائِفِ، فَدَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ [أَحَدً] ('')، فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَجَمَّدًا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ خَيْرٌ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والتلخيص!، وفي ديوان حسان: "واضعه"، يعني، وفيكم نبي واضع ما قد فعلتم.

<sup>(</sup>۲) في (ز): «عليه»، وفي (م): «عليهم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود في (ز) و(س) و(م)، وفي (ك): «كعبا لـ قد»!، وفي التلخيص: «إلى ما»، والمثبت من ديوان حسان.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من التلخيص، وغير موجود بالنسخ.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ١٩٩- ١٦٣١١).

<sup>(</sup>٦) عمر بن قتادة بن النعمان الظفري لم يرو عنه غير ابنه عاصم، ووثقه ابن حبان، =

٨٤٠٤ - أَخْمِلْي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ، بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَلِيَّةِ: "مَنْ أَذُنَبَ ذَنْبًا فِي عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فَيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: "مَنْ أَذُنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ الدُّنْيَا فَعُو قِبَ عَلَيْهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُكْنِّي عُقُوبَتَهُ وَسَتَرَهُ، وَمَنْ أَنْ يُكْنِي عُقُوبَتَهُ عَلَيْهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُكَنِّي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ وَتِلَاوَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهِ:

٨٤٠٥ حَرَّنَاهُ " الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا مَرْوَانُ (') بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدِ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ أَبْعَوِيُّهُ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا مَرْوَانُ (') بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدِ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

<sup>=</sup> وأخرج له الترمذي هذا الحديث، وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده». وقد رواه المصنف هنا من طريق يونس بن بكير متصلا.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢٥٦- ١٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) وكذا قال في التفسير (٣٧٠٤)، لكن قال في الإيمان: "صحيح الإسناد" فحسب، والبخاري لم يحتج بيونس بن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «ثور» خطأ، ومروان يروي عنه أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي جدعبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان.

 <sup>(</sup>٥) كذا، ورواه الإمام أحمد (٢/ ٧٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٢١)، وأبو يعلى
 (١/ ٣٥١،٤٥٣)، والدولابي في الكنى (٢/ ٥٧٤) والمزي في تهذيب الكمال =

أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ كَالَّةِ، أَخْبَرَنِي بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (١)، فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُمُنِّي عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ، وَمَا عَفَا اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عَفْوِهِ ﴾ (١).

٨٤٠٦ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَلَيْهِ خَزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَلَيْهِ خَدَّنُهُ مَا اللهِ اللهِ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدَّهُ كُفِّرَ عَنْهُ وَلَكَ اللهِ عَلْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدَّهُ كُفِّرَ عَنْهُ وَلِكَ الذَّنْبُ» (۱). وَلَاكَ الذَّنْبُ» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٠٧ - أَخْبِرْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>= (</sup>٨/ ٢٦٢) وعزاه للنسائي في مسند علي، من طرق عن مروان فزادوا بين أزهر بن راشد وأبي سخيلة: «الخضر بن القواس البجلي»، وأزهر ضعيف، والخضر وأبو سخيلة مجهولان.

<sup>(</sup>١) (الشورى: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١٨٦- ١٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) لم يسم إلا في رواية عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٩١٧): «عمارة بن خزيمة بن ثابت» وعمارة من رجال التهذيب، ووقع في التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٠٦): «يزيد بن خزيمة بن ثابت» وهو تحريف يدل عليه روايته له في الأوسط (٢/ ٩٣٩)، وهذا الحديث فيه اضطراب كبير، قال البخاري في الأوسط: «وهو حديث لا تقوم به حجة»، وقال الترمذي في العلل (ص ٢٠٠): «هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جدا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٤٣٩ – ٤٤٩٨).

عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَتِي عُمَرُ عِنْ بُعُ بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَأَمَر بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْ أَبِي طَالِبٍ عِنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَلُوا: عَلَى عَلَى الصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟، قَالُوا: عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ عِنْ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: أَلَمْ أَمَر بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ عِنْ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ عِنْ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: قَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ عِنْ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: أَلَمْ تَعْمَلُ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ؟ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ:

٨٤٠٨ - صرّناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّعْقَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ وَ الْمَعْقَ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ حُبْلَى، أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ عَلِيٌّ: أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ (٣ ثَلَاثٍ: فَارَادَ أَنْ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ (٣ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟ فَخَلَى عَنْهَا (١٠).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ الرُّوَاةِ مُرْسَلٍ عَنْ عَلِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةٍ مُسْنَدًا:

<sup>(</sup>۱) في (ز) و (م): اعنهماا.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/ ۵۰۰-۱٤٥٢) موقوف، وقد تقدم مرفوعا برقم (۹۹۰)
 و(۲۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) في (س): «من».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/٥٠٥-١٤٥٢).

٨٤٠٩ أَصْرِنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلَيِّ عَلَىٰ اللهِ عَفَّانُ (۱)، ثَنَا (۱) هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ عَلِيًّ عَلَىٰ اللهِ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَشْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِيْبُ (۱).

١٠ ٨٤١٠ أَخْمِرُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَلِهِ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (''، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ (''، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اللهِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ (''، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اللهُ اللهِ أَنْ كَانَ مَعَ النَّبِي عَنْ قَلَاتُ النَّبِيُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَأَدْلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَشِيَّةٍ فَا الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَشِيَعُظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِعَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤١١ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةً -

<sup>(</sup>١) في (ك): «عثمان».

<sup>(</sup>٢) في (ك): ابن،

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٣٤١–١٤١٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عكرمة بن إبراهيم الأزدي، أبو عبد الله القاضي، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٥) في النسخ والتلخيص: "عبد الله بن أبي رباح"! والمثبت من الإتحاف، فهو أبو خالد الأنصاري المدني ثم البصري.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ١٢٠ – ٤٠٣٣).

<sup>(</sup>V) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عكرمة ضعفوه».

رَجُلِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَلَمْ يَرَوِا الْمَوَاسِيَ جَرَتْ عَلَى شَعْرِهِ -يَعْنِي عَانَتَهُ- فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ(') هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ:

٨٤١٢ - كَا صَمْنُاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ (")، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا يَوْمَ حُكِّمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ تُقْتَلَ (") مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، فَشَكُّوا فِيَ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ الشَّعْرَ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (").

آخِرُ كِتَابِ الْحُدُودِ



إتحاف المهرة (١١/ ١٧٠ – ١٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز الكجي البصري.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): "تقاتل".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٧٠ – ١٣٨٤٧).



## كِتَابُ: تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا

## بشِيكِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ وَالرَّحِيكِ مِ

٨٤١٣ صرف أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُ بِمَكَّةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ النَّبِي عَيَا فَالَ: «فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الشَّيْ عَنَا النَّبِي عَيَا قَالَ: «فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِينًا، وَالرُّؤْيَا ثَلاثٌ: فَالرُّوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِينًا، وَالرُّوْيَا ثَلاثٌ: فَالرُّوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَالرُّوْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَالرُّوْيَا يَحْدَثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَالرُّوْيَا يَحْدَدُ بِهَا الرَّجُلُ الْفُسَهُ، وَالرُّوْيَا يَحْدَدُ بِهَا الرَّجُلُ اللَّوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ اللهِ عَلَى المُولِيقَ إِلَى الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَهُ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوقِةِ». قَالَ أَبُو فَيُا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّيَوِينَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّيْوَةِ ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ ؛ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(١).

٨٤١٤ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ<sup>٣</sup>، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْلَةٍ قَالَ: «رُؤْيَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٩٨٥ –١٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٧/ ٥٢) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، ومن أوجه أخرى عن ابن سيرين ابن سيرين، وأخرجه البخاري (٨/ ٣٧) من حديث عوف الأعرابي عن ابن سيرين فجعل قوله «الرؤيا ثلاث...» من كلام ابن سيرين، وقال البخاري: وحديث عوف أبين.

<sup>(</sup>٣) يعني: أبا مصعب العقيلي الطائفي، وهو مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء.

الْمُؤْمِنِ'' جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ''، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ'' مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ اللهُ ...

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِالزِّيَادَةِ.

٨٤١٥ - أخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الْخَرَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ''، عَنْ رُوْبَةَ بْنِ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ''، عَنْ رُوْبَةَ بْنِ مَالِكَ ''، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ عَلَيْهُ كَانَ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكِ ''، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِنْهُ لا إِنَّهُ لا إِنْهُ لا إِنَّهُ لا إِنْهُ لا يَعْدَى مِنَ النَّبُوّةِ إِلَا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ﴾ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤١٦ صَرُعُ أَبُو حَفْصِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْيَدَ ( الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا

(١) في (ك) و (س): «المسلم».

<sup>(</sup>٢) من قوله: (قال أبو هريرة يعجبني القيد) إلى هاهنا ساقط في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (س): ارجل للطائرا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٨٠-١٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): "إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة"!.

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، والصواب: زفر بن صعصة بن مالك البصري، وهو من رجال التهذيب، وحديثه في الموطأ (٢/ ٤٥٦) رواية يحيى بن يحيى وغيره، ورواه أبو داود (٥/ ٣٥٩)، والنسائي في الكبرى (٧/ ٣٠٣) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (١٥/ ٩٣ - ١٨٩٤٤) وفاته عزوه للمصنف.

 <sup>(</sup>٨) في (ز) و(ك) و(س): "أهيل"، وفي (م): "أهسل" وكلاهما تصحيف، وفي الإتحاف:
 "أبو حفص أحمد الفقيه"، والمثبت كما سائر أسانيد المصنف، وهو: أحمد بن =

إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَفْوَانَ الْبُخَارِيُّ (()، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا تُعْبَرُ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثُلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَلَى مَا تُعْبَرُ، وَمَثُلُ ذَلِكَ مَثُلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَلَى مَا تُعْبَرُ، وَمَثُلُ ذَلِكَ مَثُلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ فَهُو يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا (") رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٤١٧ - حدثًا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُل، ثَنَا الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّالُ بْنُ فُلْفُل، ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُل، ثَنَا الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّالُ بْنُ فُلْفُل، ثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: الْفَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ». قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «لُوَيَا الْمَرْءِ الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «رُؤْيَا الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ " وَهِيَ " بُوزُء والنَّبُوّةِ " " .

<sup>=</sup> أحيد بن حمدان، أبو حفص البخاري الفقيه الكرابيسي.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية والإتحاف، والصواب: «إسحاق بن أحمد أبو صفوان البخاري»، فهو: إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي، أبو صفوان السرماري البخاري، يروي عن أبي عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم والمقرئ، وهذه الطبقة، وقال عنه الذهبي في تاريخه: ثقة صدوق.

<sup>(</sup>٢) في (ز): افلا رأى، والحديث غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٨٤-١٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) هو في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٢١٢) مرسلا بدون ذكر أنس.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «رؤيا المسلم».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وهو».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٢/ ٣٢٩–١٨٠٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤١٨ - حرَّما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَيَانٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي شَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ قَوْلِهِ تَجْلَق: ﴿ لَهُمُ ٱللشَّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (٥). قَالَ: «هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ الَّذِي:

٨٤١٩ - عرَّمُاه عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ " ﴿ لَهُمُ اللّهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ كَالَّةَ ﴿ لَهُمُ اللّهُ مَنْ فَوْلِ اللهِ كَالَّةَ ﴿ لَهُمُ اللّهُ مَنْ فَوْلِ اللهِ كَاللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) (يونس: آية ٦٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٤٣٤ - ٦٧٦٥)، وهو ظاهر الانقطاع، وقد تقدم في التفسير (٣٣٣٩) وقال: «صحيح الإسناد» فحسب.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: عن عطاء عن رجل، قال: سألت أبا الدرداء؛ كذا رواه الترمذي في التفسير (٥/ ٣٢٨) والتعبير (٣/ ٣٢٣) عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن عطاء عن رجل من أهل مصر، قال سألت أبا الدرداء، ورواه عنه أيضا عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن عطاء مثله، وكذا رواه أحمد (٥١/ ٥١) وغيره من حديث ابن عيينة عنهما به، ومن حديث الأعمش عن أبي صالح به كذلك.

<sup>(</sup>٤) (يونس: آية ٦٤).

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهَا، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ عَنْهَا فَعَلْ عَنْهَا أَحَدٌ عَنْهَا أَحَدٌ عَنْهَا أَخَدُ مُنذُ أُنْزِلَتْ، هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ» (١٠).

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى "، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ عَلَا اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَيْهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى مَنَ اللهِ تَعَالَى، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّنُ بِمَا رَأَى وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهَ يُطَانِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ يَطْلَانِ، فَلْيَحْدُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرُهَا لِأَحَدِ؛ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ أَوْسَا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٤٢١ - أخمر أ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاً: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ وَهَ اللهِ اللهِ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ: «لا تُخبِرُ إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتْبَعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ: «لا تُخبِرُ إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتْبَعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَقَالَ: «لا تُخبِرُ بِتَلَعْبُ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَام »(٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

إتحاف المهرة (١٢/ ٥٨٦ - ١٦١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يعنى: الإمام الترمذي صاحب السنن، وهو في سننه (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٦٥-٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجه البخاري». (٩/٣٠،٤٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٤٩٩ – ٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٧/٥٤).

٨٤٢٢ - أَخْمِرُ اللَّهُ اللَّهِ النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عِلْكَ مُ الرُّؤْيَا يَكُرَهُهَا عَنْ جَابِرٍ عِلْكَ مُ الرُّؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُتْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

٨٤٢٣ - عرم أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ السَّرْحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الْكُنْتُ: أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الْكُنْتُ: أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الْكُنْتُ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللهِنْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٢٤ - أَحْمِرُ اللَّهِ عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ يَكُلِّنُهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ يَكُلُّنُ يَكُ مُ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ (١٠) (٥٠).

قَالَ: «مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ (١٠) (٥٠).

٨٤٢٥ - صَرْعًا هُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٩٩٩-٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه مسلم فلا يستدرك". (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٥- ٢٩١٥).

<sup>(</sup>٤) علَّم فوقها في (ز)، وفي (ك): «شعيرتين».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٤٧٤-١٤٤٦).

يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ('' السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ خَلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ خَلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ خَلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٤٢٦ - أَصْرِلِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي». قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ وَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي». قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبْسَ فَقَدْ رَآنِي؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُنِي». قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبْسَ ، وَقُلْتُ : قَدْ رَأَيْتُهُ، فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَشَبَهُتُهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبْسٍ، وَقُلْتُ يُشْبِهُهُ وَهُ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا السِّيَاقَةِ.

٨٤٢٧ - صَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١٠)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْقَالَتْ فَقَالَتْ لَهُ عَرْوَةَ، عَنْ وَرَقَةَ، فَقَالَتْ لَهُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً عَنْ وَرَقَةَ، فَقَالَتْ لَهُ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(س): «عن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٧٤-١٤٤٦).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الأعلى ضعفه أبو زرعة» وكذا ضعفه غيره، وقال
 ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٤٦٤، ٤٦٥): «وصحح له الحاكم وهو من تساهله».

<sup>(</sup>٤) هو: كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩ ٤ - ١٩٦٩).

<sup>(</sup>٦) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، متروك.

خَدِيجَةُ ﴿ اللَّهِ عَانَ صَدَّقَكَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَدِيجَةُ ﴿ وَلَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ » (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٢٨ - أَحْمِ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ ""، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ وَفَضَّا قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَيَ اللهِ عَنْدَ رَبْسِي مَثْلُا، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ الْمَنَامِ وَنُد رَبْسِي وَمُنَلِ اللهِ وَمَثَلُ اللهِ عَنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثْلًا، فَقَالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ، وَاعْقِلْ عَقِلَ قَلْبُكَ، مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمِّتِكَ كَمَثُلِ مَلِكِ اتَّخَذَ دَارًا، شَمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً "، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ثَرَكَهُ؛ وَاللهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَالدَّالُ وَالدَّالُ وَاللَّالُ اللهِ فَعَالَ الْمَلِكُ، وَالدَّالُ اللهِ عَلَى الْمَلِكُ، وَاللَّالَ إِلَى اللهُ عَمَا الْمَلِكُ الْفَالِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٤٣ - ٢٢١٨٦).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عثمان هو الوقاصى متروك»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عثمان هو الوقاصى ضعيف جدا».

<sup>(</sup>٣) قد تقدم في التفسير (٣٣٣٦) عن أبي الطيب طاهر البيهةي عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به فقال: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين -بدل عطاء-، وعلقه البخاري في الاعتصام (٩/ ٩٣) فقال: «تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر»، وكذا رواه الترمذي (٥/ ١٣٣) عن قتيبة عن الليث به، فلم يذكرا عطاء ولا محمد بن علي، وقال الترمذي: هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: "مأدبة".

الْإِسْلَامُ، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ، مَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٢٩ - أخْمِرْ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ اللَّهُ عَنْ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ وَأَى مِنْكُمْ رُوْعَا؟». فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ رَأَى مِنْ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَجَحْ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُنَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَيْكُونَ اللهِ عَيْكُونَ اللهِ عَيْكُونَ اللهِ عَيْكِونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْكُونَ اللهِ اللهِ عَيْكُونَ اللهِ اللهِ عَيْكُونَ اللهُ اللهِ عَيْكُونَ اللهُ اللهِ عَيْكُونَ اللهُ اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَيْنَانُ اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَيْكُونَا اللهِ عَلَى اللهِ عَيْلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٣٠ - مرمي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْجِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ '' بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الحَسَّانِيُّ ''، ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ ''، عَنِ

إتحاف المهرة (٣/ ٢٦١–٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: هذا الحديث أخرجه الترمذي عن قتيبة عن الليث فلم يذكر في الإسناد عطاء وقال: إنه منقطع بين سعيد بن أبي هلال وجابر. وذكره البخاري في كتاب الاعتصام تعليقا عن قتيبة عقب طريق سعيد بن مينا عن جابر".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٨-١٧١٧)، وتقدم في المناقب (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) تصحف في النسخ إلى: «الحسن».

 <sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «الجيشاني» وكذا رسمت في (ك) و(س) لكن بدون نقط!.

<sup>(</sup>٦) هو: مسعدة بن اليسع بن قيس، أبو اليسع الباهلي، متروك الحديث.

ابْنِ عَوْنِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ' قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى فَخَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ أَوْ فَاتَبِعْ فَقُلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ أَوْ فَا فَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، وَسَأَحَدُّنُكَ لِمَ ذَا '' ؟ إِنِّي رَأَيْتُ رُوْيَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّيِّ وَسَطِ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، وَسَأَحَدُّنُكَ لِمَ خَرْاءَ -فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا - فِي وَسَطِ وَسَطِ وَصَلِّ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْعَدَ. قَالَ: فَأَتَى بِي مُنْصَّبًا '' مِنْ خَلْفِي، فَقَالَ بِي فَصَعَدَنِي مَعَ ثِيَابِي، فَلَمَّ انْتَهَيْتُ إِلَى أَعْلَى الْعَمُودِ إِذَا فِيهِ عُرْوَةٌ، فَأَذْخَلْتُ يَدَيَّ فِي الْعُرُوةِ، فَلَقَدْ فَلَيْتُ عَلَى الْعُرُوقِةِ الْوُمُونَةُ فَوَلَى النَّيْ يَعْتَلِ النَّهُ فِي الْعُرُوقَةِ الْوُمُونَةُ فَرَوْقَةً الْمُونُوقَةُ الْوَمُقَةُ فَرُونَةً الْوَمُقَةُ وَاللَّا الْعُرُوةُ: فَأَخَذْتَ بِالْعُرُوقَةِ الْوُمُقَى وَلَا اللَّهُ وَا اللَّا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتُ الْاسُلَامِ، وَأَمَّا الْعُرُوةُ: فَأَخَذْتَ بِالْعُرُوةَ الْوُمُقَى وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (°)، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ فِيهِ مُسَمَّى لَصَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا (°).

(١) في جميع النسخ: «عبادة»، والمثبت من التلخيص، فهو: أبو عبد الله الضبعي البصري.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ﴿إِذَا ﴾.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ!، والصواب كما في الصحيحين: "فأتاني منصف، و "فجائني منصف، والمنصف: الخادم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٤-٧١٩) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في المناقب (٥٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

 <sup>(</sup>٦) بل أخرجه البخاري في المناقب (٥/ ٣٧)، والتعبير (٩/ ٣٧) من حديث أزهر بن سعد السمان ومعاذ بن معاذ عن ابن عون به، ومسلم في المناقب (٧/ ١٦٠) من حديث معاذ عن ابن عون، ومن حديث قرة بن خالد عن ابن سيرين به فسموا الرجل: عبد الله بن =

مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى التَّرْمِذِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى التَّرْمِذِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَهُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَاطِبٍ قَالَ: اجْتَمَعَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَعْرَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى خَاطِبٍ قَالَ: اجْتَمَعَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَعْرُونِ وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ أَبُدًا؛ إِنَّمَا بَايَعْتُ "رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى أَنْ لَا أُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا أَسْرِقَ، ولَا أَزْنِيَ، وَلَا أَقْتُلَ وَلَدِي، وَلَا آتِي بِبُهْتَانِ أَنْ لَا أُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا أَسْرِقَ، ولَا أَزْنِيَ، وَلَا أَقْتُلَ وَلَدِي، وَلَا آتِي بِبُهْتَانِ أَنْ لَا أُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا أَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفِ، وَقَدْ وَقَيْتُ. قَالَ: فَرَجَعَتْ أَنْ لَا أَنْتِي بَيْهَا، فَلَي اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا أَنْتُلُ بَيْنِ اللهُ لَا يُعْنِيكِ؟ قَالَ: فَرَجَعَتْ إِلَى بَيْنِهُ اللهُ وَلَيْكِ فِيمَا لَا يُعْنِيكِ، وَمَنْعِكِ مَا لَا يُغْنِيكِ؟ قَالَ: فَرَجَعَتْ إِلَى عَائِشَةَ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا إِلَى عَائِشَةَ عَلَى لِي كَذَا وَكَذَا، وَإِنِي إِلَى عَائِشَةَ عَلَى لِي كَذَا وَكَذَا، وَإِنِي إِلَى عَائِشَةً مُؤْدُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَنْ لَاللهِ وَأَتُوبُ إِللهِ وَأَتُوبُ إِللهِ وَالْمَالِ لِي كَذَا وَكَذَا، وَإِنِي أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْهُ وَاللّهُ وَأَنْهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْهَ وَأَنْهِ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهِ وَلَا أَنْ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَا وَكَذَا، وَإِلَى اللهُ وَالْوَلَا وَكَذَا، وَإِلَى اللهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَأَنُولُ اللهُ وَأَنُوبُ إِلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَا وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَ

٨٤٣٢ - أَخْمِرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبِ بْنِ فُضَيْلِ التَّاجِرُ الْمَحْبُوبِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ الْحَافِظُ بِيَرْ مِذَ، ثَنَا

<sup>=</sup> سلام ﴿ الله عَلَيْكُ ، واستدركه المصنف في المناقب (٥٨٧٧) من حديث خرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه أيضا.

<sup>(</sup>۱) كذا، وفي الحديث الذي بعده: «سهل بن إبراهيم الجارودي»، وسماه ابن حبان في الثقات (۸/ ۲۹۹، ۳۰۳): «سهيل بن إبراهيم» وكناه بأبي الخطاب وقال: «يخطئ ويخالف»، ومسعدة بن اليسع متروك، وهذان الحديثان ليسا في جامع الترمذي.

<sup>(</sup>٢) من (ك) ويظهر فيها الإصلاح، وفي سائر النسخ والتلخيص: ﴿إنما بعث ال

<sup>(</sup>٣) قوله: «لها» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٣٥–٣٣٧).

سَهْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ(')، ثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ الْكَ قَالَتْ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي، فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُنَّ فَلَمَّا دُفِنَ النَّبِيُ يَكِيلَةً فِي بَيْتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهَ عَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٣٣ - حَرُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي كَيْلَكِم، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَضَيْل، عَنِ النَّبِي يَيَكِيُّ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ غَنَمًا لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَي الْمَنَامِ غَنَمًا لَيْلَى، عَنْ أَبِي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ غَنَمًا لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيْتُ فِي الْمَنَامِ غَنَمًا سَوْدَاءَ، يَتُبَعُهَا الْعَجَمُ عَنْ اللهِ، هَكَذَا وَسُولَ اللهِ، هِيَ الْعَرَبُ تَتَبِعُكَ، ثُمَّ تَتَبِعُهَا الْعَجَمُ حَتَّى تَعْمُرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ: «هَكَذَا عَبَرَهَا الْمَلَكُ سَحَرَ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق عليه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧١/ ٧٦١-٢٣١٨٧)، وقد تقدم في المغازي (٤٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صحيح»، وفي حاشيته كتب: «مَرَّ»

نقول: هو في الموطأ رواية يحيى بن يحيى (٣١٧/١) عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت ... مرسلا بدون ذكر عمرة، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/٧٤): «هكذا هذا الحديث في الموطأ عند يحيى والقعنبي وابن وهب وأكثر رواته، ورواه قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة؛ أنها قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري، وساقه سواء، ذكره أبو داود عن قتيبة»، وكذا تقدم (٢٤٤٦) من حديث ابن عيينة عن يحيى الأنصارى عن ابن المسيب عنها.

<sup>(</sup>٤) قوله: اغنما سوداء، يتبعها " ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧١ – ٤٣٨٩).

٨٤٣٤ - أخْمِرْ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْعَبْرَةُ بِينَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَنَا وَاللهِ اللهِ عَنْ وَيَنَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنَمُ كَثِيرَةٌ بِيضٌ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "[الْعَجَمُ يَشْرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ". قَالُوا: الْعَجَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "قَالُوا: الْعَجَمُ يَشْرَكُونَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَأَنْسَابِكُمْ". قَالُوا: الْعَجَمُ يَا اللهِ؟ قَالَ: "لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَقًا بِالثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنَ الْعَجَمِ، وَأَسْعَدَهُمْ بِهِ النَّاسُ"."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٣٥ صُمْ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُ، ثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْخَطْمِيُ، ثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْفَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الْفَتَيَانِ اللَّذَانِ أَتَيَا يُوسُفَ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الْفَتَيَانِ اللَّذَانِ أَتَيَا يُوسُفَ عَلَى الرُّوْيَا إِنَّمَا كَانَا تَكَاذَبَا، فَلَمَّا أَوَّلَ رُوْيَاهُمَا قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَلْعَبُ، فَقَالَ يُوسُفُ: ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَذِى فِيهِ تَسْنَقْتِيَانِ ﴾ (١٠٠٠). (١٠)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٣٦ أخررً مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «عن» مصحفة، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣٢٤- ٩٤٧١).

<sup>(</sup>٤) (يوسف: آية ٤١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٨٦- ١٢٩٨٩)، وقد تقدم في التفسير (٣٣٦٢) من حديث الثوري، فقال: عن عمارة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، بنحوه.

مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ الْلَحَة، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَفَضَّا قَالَ: جَاءَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَفَضَّا قَالَ: جَاءَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَقَصَّا قَالَ: جَاءَ السُّدَّيُ عَنْ النَّبَهُ وَيَّا اللهُ وَمَ النَّبِي اللهِ عَلَيْهُ النَّبُومَ الَّتِي اللهُ النَّبُومُ النَّبِي اللهُ النَّبُ وَاللهُ النَّبُومُ النَّبِي اللهُ الْبَهُودِيُّ، فَلَقِيَ النَّبِي النَّبِي اللهُ الْبَهُودِيُّ، فَقَالَ: «يَا يَهُودِيُّ اللهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا سَأَلَهُ الْبَهُودِيُّ، فَلَقِي النَّبِي النَّبِي اللهُ الْبَهُودِيُّ، فَقَالَ: «يَا يَهُودِيُّ اللهُ فَقَالَ: «يَا يَهُودِيُّ اللهُ فَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ (اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ (اللهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِللّهِ عَلَيْكَ إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ (اللهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِلُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكَ لَتُسْلِمَنَّ (اللهُ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في النسخ: "عن"، وفي الإتحاف: "ثنا" وكلاهما تصحيف، والمثبت من التلخيص؛ فمحمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان الصفار خرج له المصنف كثيرا عن أحمد بن محمد بن نصر اللباد عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر تفسير السدي إسماعيل بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، من رجال التهذيب، وروايته عن جابر مرسلة.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بستنان»، وفي (ز) و(م) والتلخيص: «بستبان»، والمثبت من (س) والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م) و(س): «يا يهود».

<sup>(</sup>٥) في (س): "لتسلم"، وفي (م): "تسلمن".

<sup>(</sup>٦) كذا، وعند وابن أبي حاتم: "جربان" بالموحدة، وفي حاشية البيضاوي لابن شهاب (٥/ ١٥٤): "جَرِيَّان" ونقل عن السهيلي: "بفتح الجيم، وكسر الراء المهملة، وتشديد الياء منقول من اسم طوق القميص". وعند الطبري وسعيد بن منصور والبيهقي: "أو حرثال"، قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد (٣/ ٤٠٤): "حرثان بمهملة مفتوحة ثم مثلثة".

<sup>(</sup>٧) قال السهيلي: «والذيال من ذوات الأذناب».

<sup>(</sup>A) قال السهيلي: «وقابس بقاف وموحدة وسين: مقتبس النار».

 <sup>(</sup>٩) كذا، وعند الطبري وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور والبيهقي وابن كثير (٤/ ٣٧٠):
 «وعمودان»، قال السهيلي والصالحي: «تثنية عمود».

وَالْفَيْلَقُ' '' وَالنَّصِيحُ ''' وَالصُّرُوحُ ''' وَذُو الْكَتَفَانِ ''' وَذُو الْفَرْعِ '' وَالْوَثَّابُ '' رَآهَا يُوسُفُ مُحِيطَةً بِأَكْنَافِ السَّمَاءِ سَاجِدَةً لَهُ، فَقَصَّهَا عَلَى أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ [مُشَّتَّتٌ] '' وَسَيَجْمَعُهُ اللهُ بَعْدُ » ' ' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

(١) قال السهيلي: «والفليق نجم منفرد».

- (٢) كذا، وعند الطبري وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور والبيهقي وابن كثير: "والمُصَبِّح"، قال الصالحي: "بضم الميم ثم فتح المهملة ثم موحدة مثقلة ثم مهملة"، وقال السهيلي: "والمصبح وما يطلع قبيل الفجر".
- (٣) وكذا عند الطبري وسعيد بن منصور، وعند ابن أبي حاتم والبيهقي وابن كثير: «والضروح»، قال الصالحي: «الضروج بفتح الضاد المعجمة وآخره جيم».
- (٤) من التلخيص، وفي (ز) و(ك) و(س): «وذو الكفان»، وفي (م): «وذو الكفار»، وعند وابن أبي حاتم: «وذو الكتفين»، قال السهيلي: «تثنية كتف، نجم كبير». وعند الطبري وابن حبان في المجروحين: «ذو الكنفان»، وعند سعيد بن منصور والعقيلي والبيهقي: «ذو الكنفات» قال الصالحي: « بنون ففاء وآخره مثناة».
- (٥) عند البيهقي: "وذو القرع"، قال السهيلي: "والفرغ بفاء وراء مهملة ساكنة وغين معجمة".
  - (٦) قال السهيلي: اووثاب بتشديد المثلثة سريع الحركة».
- (٧) في (ز) و(م): "فلبست"، وفي (ك): "فليستتب"، وفي (س): "فليشتت"، وفي التلخيص: "فلشيتت" لكن بدون نقط ما بعد الشين، وكتب فوقها كذا!، والمثبت من جل المصادر السابقة.
  - (٨) إتحاف المهرة (٣/ ٢٢٥ ٢٨٩٤).
- (٩) لكن أخرجه سعيد بن منصور (٥/ ٣٧٧)، والطبري (١٠/١٣)، وابن أبي حاتم (٧/ ٢٠١) في التفسير والبيهقي في الدلائل (٦/ ٢٧٧) وغيرهم من طريق الحكم بن ظهير -وهو متروك- عن السدي به، واستنكره على الحكم: الجوزجاني في أحوال الرجال (ص١٥٤) فقال: "سقط بميله وأعاجيب حديثه، وهو صاحب حديث نجوم يوسف"، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٥٠) وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٠٥) =

٨٤٣٧ - فَحَدُّمُا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ (''، قَالاَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَعْقَقَا: ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبُا ﴾ ("". قَالَ: كَانَتْ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٣٨ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْمِ فَي اللَّهُ عَنْ سَلَمَانَ الْفَيْفَانَ النَّهُ فِي اللَّهُ عَنْ سَلَمَانَ اللَّهُ فَالَ: كَانَ بَيْنَ رُؤْيَا يُوسُفَ وَتَأْوِيلِهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً (١). (٥)

٨٤٣٩ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَاهَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْرَانَ الْجَمَّالُ''، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَانَ الْجَمَّالُ''، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَاءَ'' الدَّوْسِيُّ، ثَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ''، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ،

<sup>=</sup> والبزار كما في كشف الأستار (٣/ ٥٣) فقال: «لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد»، والبيهقي وغيرهم.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «العبري»!، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) (يوسف: آية ٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٧ -٧٥٧٣)، واستدركه في التفسير (٣٦٥٣) على شرطهما!.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٥٥٦ - ٩٢٧ ٥).

 <sup>(</sup>٦) يعني: أبا جعفر الرازي، وتصحفت «الجمال» في جميع النسخ والإتحاف إلى:
 «الحمال».

<sup>(</sup>٧) في (س): المعمر».

<sup>(</sup>٨) وكذا عند الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٤٧)، وعند العقيلي (١/ ٣٨٧)، وفي لسان =

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَ فَيْنَهَا مَا تَصْدُقُ أَبِي طَالِبِ وَ فَيْنَهَا ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، الرَّجُلُ يَرَى الرُّؤْيَا فَمِنْهَا مَا تَصْدُقُ وَمِنْهَا مَا تَصْدُقُ وَمِنْهَا مَا تَكْدُقُ وَمِنْهَا مَا تَكْدُقُ وَمِنْهَا مَا تَكْدُقُ وَمِنْهَا مَا تَكْدُونَ اللهِ وَلَا أَمَةٍ يَنَامُ فَيَمْتَلِئُ نَوْمًا إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ، فَالَّذِي لا يَسْتَنْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصْدُقُ، وَالَّذِي يَسْتَنْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَكْدِبُ»(۱).(۱)

٨٤٤٠ - أخمرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفِ، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ فَكَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ فَكَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ هَلْ رَأَى اللَّهُ مَنْكُمْ رُوْيَا؟ ﴾. قَالَ: فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: ﴿ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ الْنَانِ مَلَكَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمِّتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمِّتِهِ رَجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: اضْرِبْ مَثَلَ هَذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَهُ وَمَثَلَ أُمِّتِهِ كَنَالِ قَوْمٍ سَفْرًا ﴿ اللَّهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ مَنْ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرًا ﴿ اللَّهُ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ مُرَجِلٌ مُرَادً فَى يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ مُرَجِلٌ فَرِ عَلَى مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ مُرَكِلٌ مُرَادً وَمَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ مُرَجُلٌ مُرَجُلٌ فِي حُلَةً فَيَقُلُ عَلَيْهِ مَنْ الرَّاهِ مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ مُرَجِلٌ مُ مُعَلِدُ وَلَهُمْ مَا يَرْجُعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِنْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ مُرَجِلٌ مُرَالًا فَيْدَالِكُ إِلَى الْمُعْ لَلْكُولُ مُنَالِهُ مُنَالِكُ إِلَى مُنَالِهُ مُ مَنْ الرَّالِ فَيَعْلَلُهُ وَمُ لَقُولُ مَا يَرْجِعُونَ بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِلَنَا فَلَا مُنَالِهُ مُنَالِهُ مَلَى الْمَا يَرْعِالَهُ فَالَالَقُولُ اللَّهُمْ لَهُ مُ مَنْ اللَّهُ مُ لَا عَلَا مُوا اللّهُ الْمَا يَرْعُولُ اللْهُ الْمُعْ مُنَالِهُ لَا الْمُعْلِعُونَ اللّهُ الْوَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا يَرْعُولُ اللْهُ الْمُعْمَا

<sup>=</sup> الميزان (٢ / ٢) نقلا عن كتاب المصنف: «الأزدي»، وقال العقيلي: «خراساني، حديثه غير محفوظ»، ثم أخرج له طرفا من هذا الحديث وقال: «هذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قوله».

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حديث منكر، لم يصححه المؤلف، وكأن الآفة من أزهر».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱/۱۱۰-۱٤٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٢/ ٣٧١): «السفر جمع سافر كصحب وصاحب، والمسافرون جمع مسافر، والسفر والمسافرون بمعنى».

المنتقلال -----

حِبَرَةٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ (' إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةٌ وَحِيَاضًا رِوَاءً، أَتَتَبِعُونِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ بِهِمْ، فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةٌ وَحِيَاضًا رِوَاءً''، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟ فَقُلْتُ لَكُمْ: إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رِوَاءً، أَتَتَبِعُونِي؟ فَقَالُوا: بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رِوَاءً، أَتَتَبِعُونِي؟ فَقَالُوا: بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضًا أَعْشَبَ مِنْ هَذَا وَحِيَاضًا أَرْوَى مِنْ هَذِهِ، فَاتَبِعُونِي، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ» ("). طَائِفَةٌ: قَدْ رَضِينَا بِهَذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٤٤١ - حَرَّيُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْأَسْدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَصَّى قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ لَبِي عَمَّادٍ أَنْ عَمَّادٍ أَنْ النَّهُ مَا هَذَا؟ قَالَ: وَمُ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَمُ النُّحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ ". قَالَ: فَأَحْصِيَ ذَلِكَ "هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ ". قَالَ: فَأَحْصِيَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س) و(م): «إن رأيتم».

<sup>(</sup>٢) من قوله: أتتبعوني إلى هاهنا ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤-٦٩-٢).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجاه» يعني: أصله، واختصره مسلم جدا، ولم يخرجا هذه الرؤيا فيه؛ البخاري (١٦٨/١) و(٣/٥٠) و(٣/٥٠) و(٣/٥٠).
 و(٤/ ١٦،١١٦،١٤٠) و(٦/ ٦٩) و(٨/٥٠) و(٩/٤٤)، ومسلم (٧/٥٨).

 <sup>(</sup>٥) في النسخ: «عمار بن عمار»، والمثبت من الإتحاف، فهو: المكي مولى بني هاشم، من رجال مسلم.

الْيَوْمُ، فَوَجَدُوهُ قُتِلَ ذَلِكَ اليَوْمِ (١١. (٢)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

المُحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَائِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، أَخْبَرَنِي هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، أَخْبَرَنِي هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَقَعْتُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في النسخ والتلخيص: "قبل ذلك بيوم"! غير أن "قتل" غير منقوطة في (س) و(م) والتلخيص، وهذا تصحيف، وزاده سوءا ناسخ (ك) فكتب فوق السطر بين "فوجدوه" والتلخيص، وهذا تصحيف، وزاده سوءا ناسخ (ك) فكتب فوق السطر بين "فوجدوه و قتل قبل ذلك بيوم"!، والمثبت من رواية عبد بن حميد (١/ ٥٢٧) عن الحسن بن موسى الأشيب، وعند البيهقي في الدلائل (٧/ ٤٨) من طريق أحمد بن عبيد الصفار عن بشر بن موسى به: "فوجد قد قتل ذلك اليوم"، وبمعناه أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٦٤٦- ١٧٢٨).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٢/ ١١): «أصبح وهو خاثر النفسي، أي: ثقيل النفس غير طيب ولا نشيط».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ١٣٨ - ٢٣٤٥٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٤٣ - أَصْمِرُ أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرْعَاقُولِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

كذا قال، وإنما هو طرفان؛ الأول: حديث ابن عباس في قدوم مسيلمة الكذاب، وفيه قوله ﷺ: "ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، والثاني: سؤال ابن عباس أبا هريرة عن تأويل قوله ﷺ: "أريت فيك ما رأيت، فأخبره بهذا الحديث، وقد أخرجه بتمامه البخاري في المناقب (٢٠٣/٤) والمغازي (٥/ ١٧٠) والتعبير (١٧٠٥) عن أبي اليمان وغيره، ومسلم في التعبير (٥/ ٥٧) عن محمد بن سهل التميمي عن أبي اليمان، وأخرجاه أيضا من حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به، ومنه تعلم وهم المصنف في استدراكه.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر هذا». نقول: بل لم يمر، وموسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة فيه لين، ولم يحتج به الشيخان.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي المكي.

 <sup>(</sup>۳) كذا، وفي مصادر التخريج: «العنسي صاحب صنعاء» انظر: السنن الكبرى للنسائي
 (۲)، وصحيح ابن حبان (۶/ ۸۹).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١٣٥ – ١٩٠٢١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: المحفوظ عن أبي اليمان بهذا الإسناد، ليس فيه أبو هريرة».

٨٤٤٤ - أَصْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ اللهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِرْيَةِ وَلَا يَفْتُرِيَ الرَّجُلُ عَلَى عَيْنَيْهِ؛ يَقُولُ: رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ، أَوْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ، أَوْ يَفْتَرِيَ عَلَى وَالِدَيْهِ، أَوْ يَقُولُ: سَمِعَنِي وَلَمْ يَسْمَعْنِي » (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٤٨ - ١٧٢٥٢).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري في المناقب (٤/ ١٨٠) من طريق حريز بن عثمان عن
 عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة به بنحوه.



## كَابُ: الطِّبُ

## بشِيكِ مِاللَّهِ الرَّحْمَٰ وَالرَّحِيكِ

٨٤٤٥ - صَرَّمُ اللَّمْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا المُعْدَام، ثَنَا سُفْيَانُ. أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَام، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَيَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ الَّذِي عَلَّلَاهُ (") الشَّيْخَانِ (اللهُ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ غَيْرَ زِيَادِ بْنِ الشَّيْخَانِ (اللهُ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ غَيْرَ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ.

٨٤٤٦ صُرْثًا هُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وقد مر كتاب الطب فيجمعان»، وهذا هو الطب الثاني، وقد تقدم كتاب الطب الأول عقب حديث رقم (٧٦٥١).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ۲۷۹-۱۲۷۹)، وقد تقدم في الطب الأول (۲۰۵۷، ۲۰۵۳،
 ۷۲۰۶).

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) في (س): «الشيخين».

عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مِسْعَرٌ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى " الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُكِمَانَ بْنِ الْحَارِثِ"، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مِسْعَرٌ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ الرَّزَّارُ " بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى " الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُ "، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ عِلْقَةَ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا ؟ لِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا ؟ لِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَقَالَ: "عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلّا مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ عِرْضِ المْرِئِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا، فَقَالَ: "عَبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلّا مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ عِرْضِ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالُوا: نَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَلَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ». فَقَالُوا: نَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُو؟ قَالَ: "الْهَرَمُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَيْرُ مَا فَيْرُ مَا أَعْرُبُ مَا أَعْرُلُنَانُ؟ قَالَ: "خُلُقٌ حَسَنٌ "".

<sup>(</sup>١) قوله: (بن موسى) غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا بكر الباغندي الواسطي، والد الحافظ محمد بن محمد.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «وأخبرني أبو بكر محمد بن عمرو البزار»، والمثبت من الإتحاف، فهو: أبو جعفر محمد عمرو بن البختري بن مدرك بن أبي سليمان الرزاز البغدادي.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يونس بن موسى القرشي الكديمي، نسبه إلى جده، وفي الإتحاف: «محمد بن يونس».

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري.

<sup>(</sup>٦) قوله: (نعم) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤)، وقد تقدم في العلم (٤٢٠)، والطب الأول (٧٦٥٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ؛ فَقَدْ (') رَوَاهُ عَشَرَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَثِقَاتِهِمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ؛ فَمِنْهُمْ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَهُ، وَمِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ الْبَجَلِيُّ:

٨٤٤٧ - حدثي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَنَاجِرِ " بِأَطْرَابُلْسَ - وَكَانَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَنَاجِرِ " بِأَطْرَابُلْسَ - وَكَانَ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْوَلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ ثِلَاقَةً مَأْمُونًا - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ الْقُرْقُسَانِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً ".

وَمِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ:

٨٤٤٨ - أَصْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ

<sup>(</sup>١) في (ك): «وقد».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «ثنا يحيى بن محمد الحافظ، ثنا ثنا يحيى بن محمد بن صاعد»، وهما واحد!؛ فأبو أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، يروي عن الحافظ يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س): «الحناجر» وتحتها في (ز) حاء علامة الإهمال!، وهو: أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الخناجر.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «الغساني»، وفي (س) و (ك): «العشائي»، والحديث ساقط من (م)، والمثبت من الإتحاف، فهو: محمد بن حرب بن خربان النشائي –من النشا-، ويقال النشاستجي، والنشاستج والنشا شيء يستخرج من الحنطة، الأنساب لابن السمعاني (٥/٤٨٩)، ومحمد من رجال التهذيب، يروي عن عمر بن شبيب بن عمر المسلي المذحجي، وعمر ضعيف.

الْمُلَائِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً ".

وَمِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ:

٨٤٤٩ - أخمرناه أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ<sup>(1)</sup>.

وَمِنْهُمْ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ:

٠٥٥٠ - حَرْثُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ "، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُسْلِمُ ('' بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَدِّبُ (°)، أَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الزَّاهِدُ الْعَدْلُ''، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَخْتَرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣- ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بمصر» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «مسلمة» مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر الشاشي الفقيه القفال الكبير، عن أبي خليفة القاضي الفضل بن الحباب الجمحي.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، أبو عمر و النيسابوري الزاهد.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣).

وَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ الْإِيَادِيُّ(١٠):

٨٤٥١ - صُمَّاه أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادةً ".

وَمِنْهُمْ أَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ السُّكَّرِيُّ:

٨٤٥٢ - أَنَّا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّنِّيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ"، ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ زِيَادِ بْن عِلَاقَةَ ".

وَمِنْهُمْ أَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ:

٨٤٥٣ - أَصْمِرْ فِي أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (٥٠).

وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْهِلَالِيُّ:

٨٤٥٤ - مُنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ وَأَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُ، قَالُوا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (١).

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب الإيامي واليامي، وقيل: هو أودي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في (ز) (ك) و(م): «أبو الحوجة»!.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

وَمِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ:

٥٤٥٥ - حدثماه (١٠ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا أَبُو رُعْةَ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ (١٠ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ -وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ الْإِمَامِ - ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، ثَنَا أَسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: الْإِمَامِ - ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، ثَنَا أَسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، لَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ، إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي كَذَا، أَفْتِنَا فِي كَذَا، فَتِنَا فِي كَذَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي كَذَا، أَفْتِنَا فِي كَذَا، فَذَلِكَ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي كَذَا، أَفْتِنَا فِي كَذَا، اللهِ عَنْ اللهُ عَلَاهُ النَّاسُ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ لِأَخِيهِ عِرْضًا، فَذَلِكَ فَقَالُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ لِأَخِيهِ عِرْضًا، فَذَلِكَ اللهِ يَعْمَى اللهُ الْمُنَاقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

وَمِنْهُمْ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحَوِيُّ:

٨٤٥٦ - أَنَّا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية التلخيص: «عثمان لا يعرف» كذا قال، وهو: عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي ثم الكوفي، وهو ثقة من رجال التهذيب، أما نسبة المصنف له في مطلع الحديث بالأودي، فإما أنه تصحيف في النسخ أو أنه اشتبه عليه بعثمان بن حكيم بن ذبيان الأودي الكوفي أخو علي وذبيان ابني حكيم، ووالد أحمد بن عثمان، وهو من رجال التهذيب أيضا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣–٢٠٤).

وَمِنْهُمْ وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ (١) الْيَشْكُرِيُّ:

٨٤٥٧- مُنْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (''). الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ('').

وَمِنْهُمْ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ:

٨٤٥٨ - أَخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلَيْهَ بَنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ ".

وَمِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ الرَّازِيُّ:

٨٤٥٩ أخْرِزَاه عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَعْفُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ (١).

وَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ بَشِيرِ الْأَسْلَمِي، وَهُوَ مِنْ أَعَزِّ الثَّقَاتِ حَدِيثًا(٥٠):

٨٤٦٠ ص م أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّصْرَابَاذِيُّ ١١٠، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك) و(س): «عمرو»، والحديث ساقط من (م)، وقد تقدم على الصواب في الطب الأول (٧٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣–٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «حديثا» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «النطربادي» مصحف، فهو: محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور، أبو الحسن النصراباذي، نسبة إلى محلتين الأولى بنيسابور، والثانية بالري، =

مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الدُّورِيُّ (''، ثَنَا أَبُو يَعْلَى الْبَصْرِيُّ (''، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. قَالَ الْحَاكِمُ عَظْلَفَهُ: وَقَدْ أُخْبِرْتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ ('' الْحَرَّانِيِّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ بَشِيرِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (''. وَمِنْهُمْ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ:

٨٤٦١ - أَصْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٥٠).

قَالَ الْحَاكِمُ ﴿ اللَّهُ عَدْ ذَكَرْتُ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَقَلَ مِنَ النَّصْفِ؛ فَإِنِّي تَتَبَعْتُ مَنِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ ﴿ فَيْ عَلَى الْحُجَّةِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَبَقِيَ فَإِنِّي تَتَبَعْتُ مَنِ النَّصْفِ؛ لِيَتَأَمَّلَ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ: أَيُتْرَكُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِي أَكْثَرُ مِنَ النَّصْفِ؛ لِيَتَأَمَّلَ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ: أَيُتْرَكُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اشْتِهَارِهِ وَكَثْرَةِ رُوَاتِهِ بِأَنْ لَا يُوجَدُ لَهُ عَنِ الصَّحَابِيِّ إِلَّا تَابِعِيٍّ وَاحِدٌ مَقْبُولٌ ثِقَةٌ ؟ !

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ خَلْكَهُ: لِمَ أَسْقَطَا حَدِيثَ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ مَنَ الْكِتَابَيْنِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجِدَا لِأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ رَاوِيًا غَيْرَ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ؛ فَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْكَ وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ، قَالَ: قَدْ

<sup>=</sup> وهو منها.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن حماد المدائني، أبو محمد الأنماطي.

<sup>(</sup>٢) هو: زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري الساجي، وقد ذكر الخطيب في ترجمته أن عبد الله بن إسحاق المدائني يروي عنه.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «يوسف» مصحف، والمثبت من الإتحاف، وهو: سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم، أبو داود الحراني الحافظ.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٣٢٣–٢٠٤).

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ جَعَٰلَقَه، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِي وَلَيْسَ لِمِرْدَاسِ رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ، وَقَدْ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْبُخَارِيُ حَدِيثَيْنِ عَنْ زُهْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ حَدِيثَيْنِ عَنْ زُهْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ حَدِيثِ وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ رَاوٍ غَيْرُ زُهْرَة، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى زُهْرَة ، عَنِ النَّبِي عَيْرَة ، عَنِ النَّبِي عَيْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِي بْنِ عَمِيرَة ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجٍ حَدِيثِ النَّبِي عَيْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِي بْنِ عَمِيرَة رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ اللهِ وَلَيْسَ لِعَدِي بْنِ عَمِيرَة رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ اللهِ وَلَيْسَ لِعَدِي بْنِ عَمِيرَة رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ اللهِ وَلَيْسَ لِعَدِي بْنِ عَمِيرَة رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ اللهِ وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى حَدِيثِ مَحْزَأَة بْنِ زَاهِدٍ الْأَشْلَمِي ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي وَقَدِ اللهِ فَي النَّهِي عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَلَيْسَ لِوَاهِ رَاوٍ غَيْرُ مَحْزَأَة اللهِ وَلَيْسَ لِوَاهِ رَاوٍ غَيْرُ مَحْرَةً أَنْ اللهِ عَنْ النَّي عَدِيثَ النَّي وَلَوْمَ رَاوٍ غَيْرُ الْمَنِ اللهِ عَيْرِه وَالْهِ عَنْ النَّي عَرِورَ وَا وَعَيْرُ الْمَوْرِ وَا وَعَيْرُ الْمَسِنِ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ النَّهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَلَيْسَ لَعُمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ الْحَسَنِ " وَخَدِيثُ الْحَسَنِ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَلَيْسَ لَعَمْرِو بْنِ عَمْرِو أَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَلَيْسَ لَعُمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ، وَلَيْسَ لَعْمُولُ الْحَسَنِ " وَحَدِيثُ الْعَسَنِ عَلْمَ وَالْوَ غَيْرُ الْحَسَنِ " وَحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ عِلْاقَة وَالْمَالِقُ الْمَ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالِو عَيْرُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) قوله: «حديث» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٢) نقل المصنف عن الدارقطني أنهما اتفقا على حديث عدي بن عميرة، وعزاه الدارقطني في الإلزامات (ص٧٧) لمسلم وحده، وهو الصواب، مسلم (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الإلزامات (ص٨١)، وهو من أفراد البخاري (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر عمن، وفي الإلزامات (ص٩٠،٩٨) الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير في مسح النبي ﷺ وجهه -البخاري (٥/ ١٥٠) و (٨/ ٧٦)-، وعن سنين أبي جميلة. البخاري (٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) كذا، مع كونه عزاه قبيل هذه الجملة للبخاري فقط، وهو الصواب، ولعمرو بن تغلب و عند البخاري حديثان، الأول حديث «إني لأعطي الرجل» البخاري (٢/ ١٠) و (٤/ ٩٣،١٥٩)، والثاني في قتال الترك، البخاري (٤/ ٤٣،١٩٧).

المنتقلك ----

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ وَأَكْثَرُ رُوَاةً مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ (') وَمُجَاهِدٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ('')، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَشَكْمًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَرْدِي اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي سَعِيدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ع

أُمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ:

٨٤٦٢ فَحَرَّنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ"، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ أَنَّهُ عَلْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَيْلًا» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

٨٤٦٣ - فَحَدُّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةً (١)، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ

 <sup>(</sup>١) في (م): «الأرقم».

<sup>(</sup>٢) زاد الدارقطني في الإلزامات (ص٤٤١): «وفي روايتهما عنه نظر».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «شعيب»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وكذا تقدم في الطب الأول (٧٦٦٣) على الصواب، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٤٣٥ – ٣٣٨٨).

 <sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٧/ ٢١) عن أحمد بن عيسى وأبي الطاهر وهارون بن معروف عن
 ابن وهب به.

 <sup>(</sup>٦) في حاشية التلخيص: «شبيب ضعيف»، وهو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو
 التميمي المنقري، أبو معمر البصري الخطيب من رجال التهذيب، وهذا الحديث مما =

أَبِي رَبَاحٍ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ '' ذَاءً أَوْ لَمْ يَخْلُقْ ذَاءً' ۚ إِلَّا أَنْزَلَ أَوْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِلَّا السَّامَ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: ﴿ الْمَوْتُ ﴾ '''.

٨٤٦٤ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِيَّ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِي : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «اسْقِهِ الْعَسَلَ». فَقَالَ: قَدْ سَقَالُ: عَلْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠٠.

٨٤٦٥ - أخمرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَلَيْمَانُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّيْقَانُ ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ قَالَ: «كَانَ سُلَيْمَانُ

<sup>=</sup> استنكره عليه ابن عدي (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «يترك».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو لم يخلق داءا» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٠٦-٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أو في الرابعة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٣٦٧–٩٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه» مسلم (٧/ ٢٦)، وكذا أخرجه البخاري (٧/ ١٢٨/٧).

نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ رَأَى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: مَا اسْمُكِ؟ فَتَقُولُ: كَذَا، فَيَقُولُ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: لِكَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ كُتِبَتْ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَرْسٍ غُرِسَتْ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي يَوْمًا إِذْ '' رَأَى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ؟ قَالَتْ: الْخَرْنُوبُ، قَالَ: لِأِيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ فَالَتْ: لِخَرَابِ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ سُلَيْمَانُ الْشَكِّةِ: اللَّهُمَّ عَمِّ '' عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي؟ قَالَتْ: لِخَرَابِ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ سُلَيْمَانُ الشَكِّةِ: اللَّهُمَّ عَمِّ '' عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي؟ خَتَى يَعْلَمُ الْغَيْبَ». قَالَ: «فَنَحَتَهَا عَصًا، فَتَوَكَأَ عَلَيْهَا». قَالَ: «فَنَحَتَهَا عَصًا، فَتَوَكَأَ عَلَيْهَا». قَالَ: «فَنَحَتَهَا عَصًا، فَتَوكَأَ عَلَيْهَا». قَالَ: «فَنَحَتَهَا عَصًا، فَتَوكَأَ عَلَيْهَا». قَالَ: «فَنَحَتَهَا عَصًا، فَتَوكَأَ فَتَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلًا \* فَي الْعَذَابِ فَيَالُ اللهُ مِنْ الْمَاءِ حَيْثُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا، فَشَكَرَتِ الْجِنُّ الْأَرْضَةَ فَكَانَتْ الْمُونَ الْمَاءِ حَيْثُ كَانَ الْمُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا، فَشَكَرَتِ الْجِنُّ الْأَرَضَةَ فَكَانَتْ الْمُونَ الْمَاءِ حَيْثُ كَانَ الْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا، فَشَكَرَتِ الْجِنُّ الْأَرَضَةَ فَكَانَتْ الْمُاءِ حَيْثُ كَانَ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٦٦ أخمرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ (٥٠)، ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (س): «إذا».

<sup>(</sup>٢) في (س): «غم».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «خولا».

<sup>(3)</sup> إتحاف المهرة (٧/ ١٧٥ – ٧٥٦٨)، وكذا تقدم في الطب الأول (٧٦٥٧) من حديث ابن وهب!، وهب عن إبراهيم بن طهمان به مرفوعا أيضا، واستغربه هناك من حديث ابن وهب!، وتقدم في التفسير (٣٦٢٤) من حديث جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب، وفي الطب الأول (٧٦٥٨) من حديث سلمة بن كهيل، كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله.

هو: إبراهيم بن حميد بن تيرويه البصري الطويل، وعنه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله =

حِزَامٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُقِّى كُنَّا نُسْتَرْقَى بِهَا وَأَدْوِيَةٌ كُنَّا نَتَدَاوَى بِهَا، هَلْ تَرُدُ مِنْ قَدَرِ اللهِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ عَنْ قَدَرُ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ قَدَرُ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ قَدَرُ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ قَدَرِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَدَادٍ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلْمُ عَنْ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٦٨ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ "، عَنْ [زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حَنْبَل، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ") الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَوْقَعْ قَالَ: قَالَ شَفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي] " الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَوْقَعْ قَالَ: قَالَ

<sup>=</sup> الكجي.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٣٣٠-٤٣٣٧)، وقد تقدم في الإيمان (٨٧) من حديث معمر عن الزهري به، ونقل المصنف عن الإمام مسلم فيما أخطأ فيه معمر بالبصرة: "إن معمر حدث به مرتين، فقال مرة: عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه"، ورد ذلك المصنف فقال: وهذا لا يعلله، فقد تابعه صالح بن أبي الأخضر، وصالح قد يستشهد بمثله!، ثم خالف ذلك فقال بعدما رواه في الطب الأول أيضا من حديث صالح (٧٦٦٠): "وقد رواه يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، وهذا هو المحفوظ" اهـ. بتصرف، وقد ذكر ناسخ (س) في الحاشية نحو هذا التعليل.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٥-٢١٧١٦).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري، أبو عبد الرحمن الأذرمي الموصلي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مدام - أخرن أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ بَشَارِ " الْخَيَّاطُ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَة "، ثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاثَ لَيَالٍ " ".

قَالَ: «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُنَّ " عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاثَ لَيَالٍ " ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ:

٠ ٨٤٧٠ مَ صَرْعًاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدُ بْنُ الضَّحَّاكِ حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا " الْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ سُلَيْمٍ (١٠)، عَنْ أَمَةِ امْرَأَةِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَعَيِّلُهُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/ ٤٢١–١٣٠٧)، وقد تقدم في الطب الأول (٧٦٦٤) وما بعده، فراجعه.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م) والإتحاف: "يسار"، وهو: الحسين بن بشار بن موسى، أبو على الخياط البغدادي.

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي، من ولد عائشة بنت طلحة.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (أن رسول الله ﷺ) غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: "فلينش"!، المثبت من التلخيص والإتحاف، وقد تقدم في الطب الأول (٢٦٦١) من حديث الفضل بن محمد الشعراني عن ابن عائشة به، وفيه: "فليشن"، والسن: الصَّبُ المتصل والشن: الصب المنقطع، ومنه حديث ابن عمر: "كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه" يعنى يصبه ولا يفرقه، وانظر النهاية (٢/ ١٣،٥٠٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٦٤٩ - ٩٩١).

<sup>(</sup>٧) قوله: «ثنا» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>A) هو: كريب بن سليم الكندي، يروي عن أم خالد أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص =

حُمَّ الزُّبَيْرُ يَأْمُرُنَا(١) أَنْ نُبِرِّدَ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحْدِرُهَ عَلَيْهِ(١).

٨٤٧١ - حرشي مُحَمَّدُ (") بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو جَمْرَةَ (")، قَالَ: كُنْتُ أَدْفَعُ الزِّحَامَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ أَيَّامًا، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: الْحُمَّى، فَقَالَ: مِا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: الْحُمَّى، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ(١٠).

٨٤٧٢ - أَصْرِفِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَزِيرِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ (٧)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ الْعَسَقُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّادِ، سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّادِ، فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ ». قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغَهَا عَلَى قَرْنِهِ فَاغْتَسَلَ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

<sup>=</sup> امرأة الزبير بن العوام ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (ز): «تأمرنا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٣٠-٢٣٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) في (س): "عمر".

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «أبو حمزة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١٢٣-٤٦).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجه البخاري من هذا الوجه». بدء الخلق (٦) قال ابن حديث أبي عامر العقدي عن همام به.

<sup>(</sup>٧) هو: إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٦/ ٥٤ / ٦١٢٢).

٨٤٧٣ - حدثما الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الرَّازِيُّ (()، ثَنَا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّوْقِيَ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّوْدِ فَالْمَرَبُوهُ؛ فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْهَلِيلَجِ الْأَسْوَدِ فَاشْرَبُوهُ؛ فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرَةٌ مِنْ مُثَاءً ("".")

٨٤٧٤ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ حُذَيْفَةَ '' يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: عُدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي نِسْوَةٍ، فَإِذَا سِقَاءٌ يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: عُدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي نِسْوَةٍ، فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلِّقٌ وَمَاؤُهُ يَقْطُرُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةٍ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ دَعَوْتَ اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْكَ، فَقَالَ: "إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ لَوْ دَعَوْتَ اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْكَ، فَقَالَ: "إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ »(٥٠).

٨٤٧٥ - حدثي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمُثَنِّي الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ مِسْكِينٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنِ

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «عبد الله بن سلم الرازي» مصحف، وهو عبد الرحمن بن سلمة بن عمر، أبو محمد الرازي.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال أحمد وغيرُه: سيف كذاب».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٧١ - ١٩٩١٩).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان العبسي، وعنه حصين بن عبد الرحمن السلمي، وحديثه هذا عند النسائي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٩ – ٢٣٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن أبيه» ساقط من (ز) و(س) و(م).

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا؛ فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسُمْنَانِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا؛ فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٧٦ حرث أَبُو بَكْرٍ أَخْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ جَعْفَرَ " بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَجِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَنَفِيُ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَبْدُ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَبْدُ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَبْدُ اللهِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «بِمَاذَا تَسْتَمْشِينَ؟». قُلْتُ: بِالشَّبْرُمِ، فَلْتُ: بِالشَّبْرُمِ، قَالَتْ: شَالَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بِمَاذَا تَسْتَمْشِينَ؟». قُلْتُ: بِالشَّبْرُمِ، قَالَ: «لَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ قَالَ": «حَارٌ ». قَالَتْ: ثُمَّ قُلْتُ: اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، قَالَ: «لَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ شَيْءً شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٣١٢ – ١٢٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سيف وهاه ابن حبان»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل سند ضعيف، والمسعودي اختلط».

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «حفص» مصحف، والمثبت من الإتحاف، فهو: يحيى بن أبي طالب
 جعفر بن عبد الله الزبرقان، أبو بكر الهاشمي البغدادي.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «أبو بكر بن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» مقلوب، ومثله في (ك) و(س) لكن بدون «ابن» بين «أبي بكر» و«عبيد الله»، وقد تقدم في الطب الأول (٧٦٧٠) من حديث العباس بن عبد العظيم العنبري عن أبي بكر الحنفي به، وأبو بكر اسمه: عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله الحنفي البصري.

<sup>(</sup>٥) في (س): «قالت بالشبرم، قالت»!، وفي (ز) و(م): «قالت: بالشبرم، قالت: قال».

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٦٠-٢١٣٢٣)، وقد تقدم في الطب الأول (٧٦٦٩) و(٧٦٧٠)
 فراجعه.

٨٤٧٧ - أَضْمِ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ: «تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ: «تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ: «تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٧٨ - أَخْمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ أَنَّهَا إِسْحَاقَ، حَدَّثَنْهُ أَنَّ مَسُولَ اللهِ يَعَلِيْهُ قَالَ حِينَ قَالُوا: خَشِينَا أَنَّ اللّذِي بِرَسُولِ اللهِ ذَاتِ الْجَنْب، قَالَ: "إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَىً "".

هَذَا حَدِيثٌ (١) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنْكُ ضِدُّ هَذِهِ الرَّوَايَةِ بِإِسْنَادٍ وَاهٍ:

٨٤٧٩ صُرُّنَاه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسْوَدِ (٥٠)، الْأَسْدِيُّ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٥٠)،

<sup>(</sup>۱) يعني: البصري الكندي، ويقال: القرشي، مولى عبد الرحمن بن سمرة، ضعيف، من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٥٨٩ - ٤٦٩٩) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في الطب الأول
 (٢٧٢٧) وما بعده.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ١٥٦ - ٢٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) زيد في (س) فقط: «صحيح».

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يتيم عروة، وعبد الله بن لهيعة ضعيف.

عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً وَ اللَّهِ عَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٌ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ(''. (''

٨٤٨٠ حرَّمُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ"، أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ"، عَنِ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "إِنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "إِنَّ الْخَاصِرَةَ عِرْقُ الْكُلْيَةِ، إِذَا تَحَرَّكَ آذَى صَاحِبَهَا، فَدَاوُوهَا إِبْ بِالْمَاءِ الْمُحْرَقِ وَالْعَسَلِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٨١ - صرف أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ هَانِيِ الْعَدْلُ، ثَنَا اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ،

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لم يصح»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٧/ ٣٢١٨): «قلت: لم يصح؛ فيه ابن لهيعة».

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/ ۱۵۱–۲۲۰٤۷) و (۱۷/ ۱۹۳۳–۲۲۰۹۷).

٣) وكذا سُمِّي عند الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٨٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبد الرحمن بن محمد المديني، تفرد به مسلم بن خالد الزنجي»، والزنجي: يروي عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المدني، لكن رواه الطبراني في الأوسط أيضا (١/ ٤٢) من طريق يحيى بن بكير عن الزنجي، فقال: "عن عبد الرحمن بن عمر» به، وقال الطبراني أيضا: لم يروه عن الزهري إلا عبد الرحمن، ورواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٥٧١) من طريق أحمد بن محمد بن عون القواس عن الزنجي فقال: "عن عبد الرحيم بن عمر» به، وقال العقيلي فيه: "حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به»، فقد اضطرب فيه الزنجي، مع كونه قد ضعف.

<sup>(</sup>٤) من (س) والتلخيص، وفي سائر النسخ: "فدواؤها".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٣ - ٢٢٢٢).

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ ('') أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ(").

٨٤٨٢ - صَرَّمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ ('')، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الْحُنْقَةُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا بِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: هَلا تَحْرِقْنَ حُلُوقَ أَوْلادِكُنَّ، عَلَيْكُنَّ بِقُسْطٍ هِنْدِيٍّ وَوَرْسٍ ('')، الْعُذْرَةُ، قَالَ: ﴿لَا تَحْرِقْنَ حُلُوقَ أَوْلادِكُنَّ، عَلَيْكُنَّ بِقُسْطٍ هِنْدِيٍّ وَوَرْسٍ ('')، فأَسْعِطْنَهُ إِيَّاهُ» (''). ('')

٨٤٨٣ - أَخْمِرُ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَحْرَانِيِّ (^)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْآَفَةُ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) في (ك): «الحاجم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧٧- ٧٨٠٨)، قال بعد أن عزاه لأبي عوانة في مستخرجه على مسلم: «قلت: هو في صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) بل أخرجاه؛ البخاري (٧/ ١٢٤)، ومسلم (٥/ ٣٩) و(٧/ ٢٢) من حديث وهيب به.

<sup>(</sup>٤) هو: حماد بن شعيب، أبو شعيب الحماني الكوفي، ضعيف الحديث.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: «وقدس»!، والمثبت من التلخيص، وكذا تقدم في الطب الأول من وجه آخر عن أبي الزبير.

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حماد ويحيى ضعيفان»، تقدم في الطب الأول
 (٢٦٨٦) من حديث نصير بن أبي الأشعث عن أبي الزبير به.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٣/ ٣٧٨-٥١١).

<sup>(</sup>٨) هو: ميمون البصري الكندي، ويقال: القرشي، مولى عبد الرحمن بن سمرة، =

نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. قَالَ قَتَادَةُ: يُلَدُّ<sup>(۱)</sup> مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ<sup>(۱)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ عَالِي الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٨٤ - صرّما أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ وَهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٍ لَهَا يَسِيلُ مَنْ خِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى عَائِشَة وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا يَسِيلُ مَنْ خِرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟». قَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ، قَالَ: «وَيْلَكُنَّ، لَا تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ، أَيَّةُ امْرَأَةٍ يَأْتِي وَلَدَهَا الْعُذْرَةُ فَلْتَأْخُذُ قُسْطًا هِنْدِيًّا، فَلْتَحُكَّهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُسْعِطُهُ\* " إِيَّاهُ». ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْهُ بِالصَّبِيّ، فَبَرَأَهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٨٥ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْمُشْمَعِلُّ، مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْمُشْمَعِلُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ (١) الْمُزَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرُو الْمُزَنِيُّ عَلَيْقَةً حَدَّثَنِي عَمْرُو الْمُزَنِيُّ عَلَيْقَةً

<sup>=</sup> ضعيف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(ك) و (م): «تكد»!.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٥٨٨ - ٤٦٩٨) وتقدم قريبا (٨٤٧٧)، وفي الطب الأول (٧٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر، أبو نصر الملاحمي.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ليستعطه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ١٧٨ - ٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م): «عمرو بن مسلم»، وفي (ك): «عمر بن مسلم»، وقد تقدم =

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا إِللهِ حَالَا وَصِيفٌ - يَقُولُ: «الشَّجَرَةُ الْعَجْوَةُ (١) مِنَ الْجَنَّةِ»(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٨٦ - حدثمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُ ''، ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي هَوْذَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ''، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي هَوْذَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ''، عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ حُجَيْرٍ، حَدَّثَنِي هَوْذَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ '' مَنْ تَمَرَاتِهِمْ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَهُ، فَسَمَّى تِلْكَ عَلَى النَّبِيُ عَلِيلَةً تَمْرًا مِنْ تَمَرَاتِهِمْ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَهُ، فَسَمَّى تِلْكَ التَّمَرَاتِ بِأَسْمَائِهِمْ، فَقَالُوا: مَا نَحْنُ بِأَعْلَمَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَسْمَائِهَا '' مِنْكَ،

<sup>= (</sup>٦٦٦٦) من هذا الوجه على الصواب، وعمرو بن سليم مُزَني بصري، تفرد عنه المشمعل بن إياس، وقيل: ابن عمرو بن إياس، وحديثه هذا عند ابن ماجة.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ والتلخيص، وقد تقدم: «الشجرة والعجوة والصخرة من الجنة»، والشجرة يحتمل أن تكون: شجرة العجوة، والعجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه، ويحتمل أن تكون: شجرة بيعة الرضوان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٩٣ ٤ - ٤٥٦٨)، وتقدم في المناقب (٦٦٦٦) والأطعمة (٧٣٥٢) و(٧٦٥٣) والطب الأول (٧٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) لم يخرج مسلم للمشمعل بن إياس ولا لعمرو بن سليم، وقال المصنف في الأطعمة والطب الأول: "صحيح الإسناد" فحسب.

<sup>(</sup>٤) في (س): «الحنفي» مصحف، فهو الإمام أبو عبد الله البخاري.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ والتلخيص والإتحاف، وقال مغلطاي في الإكمال (١٧٢/١٢): "وفي كتاب الصريفيني: ويقال هوذة، وخرج الحاكم حديثه مصححا له"، وهو: "هُود بن عبد الله" يعني ابن سعد العبدي العصري، روى عن جده لأمه مزيدة بن جابر، أخرج له البخاري في أفعال العباد (ص ٦٠) والأدب المفرد (١/ ٣٠٣) طرفا من هذا الحديث، والترمذي حديثا آخر.

<sup>(</sup>٦) في (س): «بأسمائهم».

ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ: أَطْعِمْنَا مِنْ بَقِيَّةِ الْمُقَرَّبِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا الْبَرْنِيُّ، وَهُوَ خَيْرُ تُمُورِكُمْ، هُوَ دَوَاءٌ لا دَاءَ فِيهِ»(١).

٨٤٨٧ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَطَّارُ" بِبَعْدَادَ، قَالَا: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا فُلْيُحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ"، فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ الْعَدَوِيَّةِ وَهُو اللهِ عَنْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَ وَهُو نَاقِهُ، قَالَتْ: وَلَنَا دَوَالِي " مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو نَاقِهُ، قَالَتْ: وَلَنَا دَوَالِي " مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَكُلَ، وَقَامَ عَلِيٌّ فَأَكُلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "مَهُلًا" يَا عَلِيُّ، فَإِنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَكُلَ، وَقَامَ عَلِيٌّ فَأَكُلَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: "مَهُلًا" يَا عَلِيُ مَا فَيْكَ، فَإِنَّكَ وَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَقَامَ عَلِيٌّ فَأَكُلَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: "مَهُلًا" يَا عَلِيُّ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٨٨ - أخْمِرْنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ١٧٢ - ١٦٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو: على بن عبد الله بن سليمان بن مطر، أبو عبد الله العطار البغدادي.

 <sup>(</sup>٣) وقيل: أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة، وحديثه هذا عند أبي داود والترمذي وابن
 ماجة.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س): «دوابي».

<sup>(</sup>٥) في (س): «فهلا».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «مهلا يا علي» إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٧) قوله: «ثم» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٨/ ٣١٧- ٢٣٦٨٥)، تقدم في الطب الأول (٧٦٨١،٧٦٨١).

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّافِعِ: التّلْبِينَةُ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ». قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ». قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ». قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِي عَلَى الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ». قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى النَّادِ مَتَى النَّادِ حَتَّى يَأْتِيَ " عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ: إِمَّا مَوْتُ، أَوْ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَوَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّادِ حَتَّى يَأْتِيَ " عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ: إِمَّا مَوْتُ، أَوْ حَيَاةً " .

هَذَا حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٨٩ صُمَّ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) في (ز): «تأتي»، وفي سائر النسخ والتلخيص غير منقوطة.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٧٦ - ٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) سبق أن استدركه في الطب الأول (٧٦٨٤) على شرطهما! من حديث مسدد عن المعتمر عن أيمن، فقال: عن فاطمة بنت المنذر عن أم كلثوم عن عائشة، لكن أخرجه ابن ماجة (٥/ ١٢١) من حديث وكيع عن أيمن عن امرأة من قريش يقال لها: كلثم بإسقاط فاطمة من وقيل: عن أيمن عمن ذكره عن عائشة، ورواه الإمام أحمد (١٣٩/٤٣) عن روح بن عبادة عن أيمن فقال: حدثتني فاطمة بنت أبي ليث، عن أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب به، وصوب ذلك الدارقطني في العلل (١٤/ ٤٤٣)، وكذا سمى النسائي في الكبرى (٧/ ٨٥) فاطمة: بنت أبي ليث، وأم كلثوم: بنت عمرو بن أبي عقرب، وعليه ففاطمة وأم كلثوم مجهولتان، وقال ابن حبان في عمرو بن أبي عقرب، وعليه ففاطمة وأم كلثوم مجهولتان، وقال ابن حبان في المجروحين (١/ ٧٠٧) ترجمة أيمن بن نابل: "ولست أدري فاطمة هذه من هي، والخبر منكر بمرة»، وقد أخرج البخاري (٧/ ١٢٤) قول عائشة في التلبينة موقوفا عليها: "هي البغيض النافع»، وخرج لها مرفوعا: "إن التلبينة تجم فؤاد المرض وتذهب ببعض الحزن».

مَا كَانَ رَجُلٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: «احْتَجِمْ». وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: «اخْضِبْهُمَا» (۱۰. (۲)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩٠ أَضْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَصَفَ لَهُمْ عِرْقَ النَّسِ بْنِ مِالِكِ وَ اللَّهَ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ " يَأْخُذُوا أَلْيَةَ كَبْشٍ، لَيْسَ بِعَظِيمٍ وَلَا صَغِيرٍ فَيُدَافُ "، ثُمَّ يُجَزَّأُ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ " يَأْخُذُوا أَلْيَةً كَبْشٍ، لَيْسَ بِعَظِيمٍ وَلَا صَغِيرٍ فَيُدَافُ "، ثُمَّ يُجَزَّأُ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ النَّهُ مَنْ اللهِ عُلْمَ اللهِ عَلَيْمٍ وَلَا صَغِيرٍ فَيُدَافُ "، ثُمَّ يُجَزَّأُ عَلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩١ أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (١٠)، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر هذا». في الطب الأول (٧٦٨٧) من حديث أبي عامر العقدي عن ابن أبي الموال به، وأيوب وثقه ابن حبان، واستنكره عليه الموصلي والأزدي، وتقدم أيضا في المعرفة (٢٠٤١) من حديث ابن وهب، فقال: عن ابن أبي الموال عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن عبيد الله عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي بن أبي رافع فيه لين، واستغربه الترمذي من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٨٢- ٢١٤٧٩) وفاته هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أن» ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ز): افيذاف، والمثبت من سائر النسخ، وهو من داف الشيء دوفا وأدافه يعني خلطه، ويقال فيها بالذال، لكن تقدم في الطب الأول (٧٦٨٨،٧٦٨٩،٧٦٠): «تذاب».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢٧٧ – ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وعنه الثوري.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩٢ - أَخْمِرُ فِي أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَا حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةَ وَكُلَ اللهِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةَ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةَ وَكُلُ اللهِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةً وَلَا اللهِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةً وَلَا اللهِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَكْرِمَةً وَلَا اللهِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ عَلْمُ أَنْ يَنَامَ كُلَّ لَيْلَةٍ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبَّادٌ لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ بِحُجَّةٍ (").

٨٤٩٣ - صرَّمُ أَبُو حَفْصٍ أَحْمَدُ بْنُ أَحْيَدَ (١) الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، أَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةً (١)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّعْمَانِ،

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٠ – ٧٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٩٩٥-٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ولا هو حجة"، وقال أبو حاتم: "نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس"، وروى العقيلي عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: "قلت لعباد بن منصور الناجي، سمعت: ما مررت بملا من الملائكة، وأن النبي على كان يكتحل ثلاثا؟، فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس" وانظر تهذيب الكمال (١٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «أحيل» مصحف، والمثبت من الإتحاف، وهو: أحمد بن أحيد بن حمدان البخاري الكرابيسي.

<sup>(</sup>۵) في (ز) و(ك) و(س): "بن حلة"، وسقطت من (م) والإتحاف، ووقع في الإتحاف: «عبد الرحمن بن عمرو بن النعمان»، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف وكتب الرجال، وهو باهلي، ضعيف الحديث جدا، وكذبه أبو حاتم، يروي عن عمرو بن =

ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُ "، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَقَالَتْ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيْقُ، الصِّدِّيقِ وَقَالَ: «افْتَحِيهِ، فَلا تَدَعِيهِ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَيَمُصُّ الدَّمَ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩٤ - أَحْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ ''، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ''، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ عُنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ عَلْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانَ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ '' الدُّنْيَا كَمَا لَلْعُ مَانِ عَلْمُ اللّهُ عَبْدًا حَمَاهُ '' الدُّنْيَا كَمَا يَطُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ » ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ (" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> النعمان الباهلي البصري.

<sup>(</sup>۱) في التلخيص: «منصور بن صفية» ذكره بالمعنى، فأمه هي: صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي.

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: «خرج»، وفي التلخيص: «خرج بي في عنقي خرج»، والمثبت من الإتحاف، والخراج: الدُّمَّل

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٤٨-٢١٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الفردي».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(ك) و(س): «عمرو» مصحف، وسقط هذا الحديث من (م)، وقد تقدم حديثه هذا في الطب الأول (٧٦٩٣) و(٧٦٩٥)، والرقاق (٨٠٩٣).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك) و(س): «أحماه».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٩٩-١٦٣١).

 <sup>(</sup>٨) بل على شرط مسلم؛ فإن عمارة ابن غزية أخرج له مسلم واستشهد به البخاري، وانظر
 ما تقدم في الرقاق (٨٠٩٣).

٨٤٩٥ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (''، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ قَالَتْ: مَرِضْتُ، فَحَمَانِي أَهْلِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَحَدٌ، فَدَنَوْتُ مِنْ قِرْبَةٍ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْمَاءَ، فَعَطِشْتُ لَيْلَةً وَلَيْسَ عِنْدِي أَحَدٌ، فَدَنَوْتُ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهَا شَرْبَةً، وَقُمْتُ وَأَنَا صَحِيحَةٌ، فَجَعَلْتُ أَعْرِفُ صِحَّةَ تِلْكَ مُعَلِقَةٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهَا شَرْبَةً، وَقُمْتُ وَأَنَا صَحِيحَةٌ، فَجَعَلْتُ أَعْرِفُ صِحَّةً تِلْكَ الشَّرْبَةِ فِي جَسَدِي. قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَقَالَ: لَا تَحْمُوا الْمَرِيضَ شَيْئًا (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩٦ حدثُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَصَّفَا عَادَ حَدَّنَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَصَّفَا عَادَ الْمُقَنَّعَ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى يَحْتَجِمَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٤٩٧ - صرفن بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي بكر المقدمي، يروي عن محمد بن مسلم المدني نزيل البصرة المترجم له ف التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤٥–٢٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ١٩٥-٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري (٧/ ١٢٥) ومسلم (٧/ ٢١)، واتفقا عليه أيضا من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم به مطولا.

بِبَغْدَادَ، قَالًا: ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ السُّلَمِيُ، قَالاً: ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ("). قَالاً ("): ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفَضَيَّا، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهُ قَالَ: «مَا مَرَرْتُ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلاثِكَةِ إِلّا أَمَرُونِي عَبَّاسٍ وَفَضَيًّا، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهُ قَالَ: «مَا مَرَرْتُ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلاثِكَةِ إِلّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩٨ - صَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (''، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (''، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٤٩٩ صُرُّمُا ﴿ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُثْمَانُ بْنُ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُثْمَانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصري.

<sup>(</sup>٢) من (س)، وفي (ك): «قال»، وهي غير موجودة في (ز) و(م).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٦١٧ - ٨٦٠٣)، وانظر قول الذهبي في الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) يعنى: أبا داود الطيالسي البصري الحافظ.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٦١٨- ٨٦٠٤).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا»، وانظر الكلام على عباد في التعليق على حديث رقم (٨٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: «حدثنا» مكانه بياض في (ز) و(م).

جَعْفَرِ (()، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَة، عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، إِنَّهُ (() قَدْ تَبَيْغَ بِيَ الدَّمُ، فَالْتَمِسُ لِي حَجَّامًا، وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا (() كَبِيرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّيقِ أَمْثُلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ؛ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، عَلَى الرَّيقِ أَمْثُلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ؛ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحْدِ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْاثْنِيْنِ وَالنَّلاثَاء؛ فَإِنَّهُ الْيُومُ الَّذِي اللهُ تَعَالَى فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبُلَاءِ، وَلَيْسَ يَبْدَأُ بَرَصٌ وَلَا جُذَامٌ إِلَا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاء وَلِيْلَةَ الأَرْبِعَاء وَلِيْلَةَ الأَرْبِعَاء وَلِيْلَةَ الأَرْبِعَاء وَلِيْلَةَ الْأَرْبِعَاء وَلِيْلَةَ الْأَرْبِعَاء وَلِيْلَة الْأَرْبِعَاء وَلَيْلَة الْأَرْبِعَاء وَلَيْلَة الْأَرْبِعَاء وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة الْأَرْبِعَاء وَلَيْلَة وَلَيْلَه وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلِيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَا عُلَالًا فَيْلُولَ يَوْمَ اللّا وَيُعْلَا وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَيْلَة وَلَالْرَابِعَاء وَلَيْلَة وَلَالْمَا الْتَلْكَى أَيُّولَ وَلِيْلَة وَلَيْلَة وَلَالله وَلَا الْمُعْلَى وَلَا عَلَى وَالْمَتَهُ وَلَيْلَة وَلَالْمُ وَيُولِهُ وَلَاللّا وَلَوْلَه وَلَالْمُ وَالْمَالِعُولَ وَلَوْلَا الْمُنْ وَالْمُولَة وَاللّالْمُ وَلَالْمُ وَلَا عَلَيْلُ وَلَالْمُ وَلَا عُلُولَ وَلَا الْمُعْلَى وَلَيْسَ وَلِلْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُه وَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَا الْمُعْلَى وَلِيْسَا وَالْمُعْلَى وَلَوْلِهُ وَلِيْلُولُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَالَه وَالْمُولِ وَلَوْلَا اللْمُعْلَقِ وَلَا الْمُعْلَالَا وَالْمُولِومُ وَالْمُولِومُ وَالْمُولُومُ وَلَا اللْمُولِقِيْلُومُ و

<sup>(</sup>۱) كذا، وقال المصنف بعد الحديث: عثمان بن جعفر هذا لا أعرفه بعدالة ولا جرح»، وزاده الحافظ في اللسان (٥/ ٣٧٥) وقال: «محمد بن جحادة وعنه عبد الملك بن عبد ربه الطاثي بخبر منكر في الحجامة»، نقول: تصحف عليهما فلم يعرفاه، والصواب: عثمان بن مطر أبو علي، ويقال: أبو الفضل الشيباني البصري الضرير عن الحسن بن أبي جعفر الجفري عن محمد بن جحادة به؛ كذا رواه ابن ماجة (٥/ ١٤٧) عن سويد بن سعيد، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٧٤) من طريق محمد بن أبان، كلاهما عن عثمان به، وقال ابن عدي قبله: «حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا عبد الملك بن عبد ربه الطاثي ثنا أبو علي المكفوف واسمه عثمان عن الحسن بن أبي حعفر عن محمد بن جحادة فذكر حديثا». وعبد الملك الطاثي وعثمان بن مطر والحسن بن أبي جعفر ثلاثتهم ضعفاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إنه» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «شيئا».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر هذا وهو واه». تقدم في الطب الأول (٧٧١٠) من طريق غزال بن محمد، -كذا، والصواب: عذال، وهو مجهول- عن محمد بن جحادة به، وانظر الحديثين اللذين بعده.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٣٢٢-١١٢٩٢).

رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ عُثْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا؛ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْجِ.

٠٠٠ - حرثما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ [الزُّهْرِيِّ] (()، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مِنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْمُسَبِّ فَرَأَى وَضَحًا فَلَا يَلُومَنَ إِلَا نَفْسَهُ » ("). (")

١٠٥٠ أخررًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُ '' بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيُ '' بْنُ شَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللهِ عِنْ خَيْرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها والإتحاف: «عن السدي»!؛ والسدي لا يروي عن ابن المسيب، ولا عنه سليمان بن أرقم، والمثبت من التلخيص؛ وكذا رواه البزار (۱۶/ ٢٣٣) عن محمد بن معمر، والبيهقي في الكبرى (۹/ ۳٤٠) من طريق أبي مسلم الكجي، كلاهما عن حجاج بن منهال به، وقال البيهقي: «سليمان بن أرقم ضعيف، ورُوي عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزهري كذلك أيضا موصولا وهو أيضا ضعيف، وروي عن الحسن بن الصلت عن ابن المسيب عن أبي هريرة على مرفوعا وهو أيضا ضعيف، والمحفوظ عن الزهري عن النبي عن أبي مربرة عبد الرزاق في مصنفه والمحفوظ عن الزهري عن النبي عن أبو داود في المراسيل (ص ٢١٩) عن الزهري مرسلا، وانظر الكامل (٤/ ٢٣٠) و(٥/ ٢٠٤) وعلل الدارقطني (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سليمان متروك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٧٠-١٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «السيد»!، والمثبت من الإتحاف.

## فَالْحِجَامَةُ(١)»(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٠٢ حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مَسْدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَيْعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ: «نِعْمَ الدَّوَاءُ الْحِجَامَةُ؛ تُذْهِبُ الدَّمَ، وَتَجْلُو الْبَصَرَ، وَتُخِفُ الصُّلْبَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيْنِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ النَّقَفِيُّ "، حَدَّثَنِي خَالِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الثَّقَفِيُّ "، حَدَّثَنِي خَالِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا

<sup>(</sup>١) في (س): «والحجامة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٩٤ – ٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١١٨–١٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا».

<sup>(</sup>٥) كذا نسب في النسخ الخطية والتلخيص والإتحاف، والصواب: «النبقي»؛ فهو: محمد بن العلاء بن الحسين بن عبد الله بن أبي نبقة -وأبو نبقة هذا جد جماعة من بني عبد المطلب- ذكر الأزدي وابن ماكولا أنه يروي عن خاله الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٦) نسب لجده، فهو الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري -كما تقدم- ولم نر من أفرده بترجمة، لكن ذكره ابن سعد فيمن ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وقال: أمه أم ولد، وأخرج حديثه هذا البزار (٣/ ٢٢٤/٢٤) من طريق محمد بن العلاء فسماه =

تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ »(۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ (۱)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَعِنْدَنَا فِيهِ حَدِيثُ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْيَشْكُرِيُّ " عَنْهُ. الْيَشْكُرِيُّ " عَنْهُ.

٨٥٠٤ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الدَّوَاءُ (١) الْخَبِيثُ هُوَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهِ بِلَا شَكَّ فِيهِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ وَ الْخَصْ عَلَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (٧). وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ حَدِيثَ

<sup>=</sup> كذلك الوليد بن إبراهيم، ثم أخرج له حديثين آخرين بهذا الإسناد، وقال في الثلاثة: «لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٢-١٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «رواته كلهم مدنيون» ساقط من (ك) و (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «اليشكر»، وهو: محمد بن عمر بن الوليد بن لاحق التيمي، ذكره المزي تمييزا، وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ٢٢٣): «روى عن مالك بن أنس حديثا منكرا، أظنه سرقه من على بن قتيبة الرفاعي».

 <sup>(</sup>٤) قوله: «أبي» ساقط من (ز) و(ك) و(س)، والمثبت من حاشية (م)، والتلخيص والإتحاف، ويونس احتج به مسلم دون البخاري.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٩١-١٩٧٥).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (س): او الدواء ١.

<sup>(</sup>٧) كذا قال مع كونه استدركه في الطب الأول (٧٧٤٠)!، وإنما علقه البخاري في الطب =

٢٥٨ ----

شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ».

٥٠٠٥ - أَصْرِفِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ، ثَنَا عُمَرُ '' بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ ''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ ''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ '' فَنَهَى النَّبِيُ عَيَّا اللَّوَاءَ '' عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا إِلَيْهُ فَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يَكُونُ فِي الدَّوَاءِ، فَنَهَى النَّبِيُ عَيَّا اللَّهُ عَنْهَى النَّبِيُ عَيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْم

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَدْ أَدَّتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ﴿ عَمَالِكَ ، وَلَمْ يَمْض فِيمَا تَقَدَّمَ.

٨٥٠٦ - مَرْثُنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُ، ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ

<sup>= (</sup>٧/ ١١٠)، ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: اعمرو، مصحف، والمثبت من الإتحاف، وهو: عمر بن حفص بن عمر، أبو بكر السدوسي البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ المدني، وحديثه هذا عند أبي داود والنسائي.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(س): «ذكرت طيب الدواء»، وفي (م): «ذكرت طبيب الدواء»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٢١-٨٠٥١١)، وقد تقدم في المناقب (٦٠١٣).

<sup>(</sup>٥) كذا نسب في النسخ، ولم تذكر نسبته في التلخيص ولا في الإتحاف، والصواب: «السامي»، فهو: بشر بن حجر بن النعمان السامي، وعنه محمد بن يونس بن موسى الكديمي السامي، وقال أبو حاتم: «ليس به بأس قد كتبت عنه وكان صدوقا».

ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَيْكَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ عُرُوقٌ مِنَ الْجُذَامِ تَنْعَرُ (١٠)، فَإِذَا هَاجَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ الزُّكَامَ، فَلَا تَدَاوَوْا لَهُ». (٣).

١٥٠٧ - أخمر أَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ بِمَرْوَ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ صُهَيْبًا فِي قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صُهَيْبًا فِي قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِي وَيَكُو وَبُنْ يَدُيْهِ تَمْرٌ وَخُبْزٌ، فَقَالَ: «ادْنُه فَكُلْ». فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ، النَّبِي وَيَكُ رَمَدُ ("؟"». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَمْضُغُ مِنَ النَّاحِيةِ الْأُخْرَى، فَتَبَسَّمَ النَّبِي وَيَكُونَ ...

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٠٨ - صَرَّنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَمِّدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنِ عَمَّارُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) يعني: تسيل، يقال: جرح نعار، وقد نعر ينعر نعرا، وانظر تصحيفات المحدثين للعسكرى (۱/ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كأنه موضوع، فالكديمي متهم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٩–٢١٨٢٦).

<sup>(</sup>٤) كذا سمي، وقد تقدم في المناقب (٥٨٢٠) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي عن ابن المبارك فسماه: «عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب» فانظر التعليق عليه هناك، وهو من رجال التهذيب، أخرج له ابن ماجة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س) و(م): «رمدا»!.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٣٢٠–١٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) يعنى: أبا ياسر البصري الدلال، ضعيف ذكره المزي تمييزا.

<sup>(</sup>٨) هو: محمد بن زياد اليشكري الرقي الطحان الأعور، المعروف بالميموني، كذبوه، =

المتعالل -----

ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تُبْلِي الثَّوْبَ، وَتُنْتِنُ الرِّيحَ، وَتُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ »(١).(١)

٩٠٥٩ و و مَرْمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عُبْدُ اللَّرْحْمَنِ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُؤسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَدِهِ سَفَرْجَلَةً، فَأَلْقَاهَا إِلَيْ، وَقَالَ: «دُونَكَهَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِمُّ الْفُؤَادَ»(١٠).



= وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ٢١٣): «يروي عن ميمون بن مهران وغيره الموضوعات»، ثم أخرج له هنا!.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: ذا من وضع الطحان.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٨/ ١٠٣ - ١٠٦)، وقال: «قلت: لم يتكلم عليه، والطحان كذاب».

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي القرشي العيشي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٣٦٠-٦٦٣٨). وعبد الرحمن بن حماد منكر الحديث، وانظر علل الحديث (٤/ ٢٥)، ولسان الميزان (٥/ ٩٧).



## كِتَابُ: الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ

## بشِيكِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَ زِ ٱلرَّجِي مِ

مُ ٨٥١٠ صَرَّنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالا: أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا صُفْيَانُ، ثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ سُفْيَانُ، ثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ فَرْحَةٌ، أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا -وَوَضَعَ أَبُو بَكْرٍ سَبَّابَتَهُ وَرَحَةٌ، أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا -وَوَضَعَ أَبُو بَكْرٍ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا-: "بِإِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِلْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا-: "بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

١١ - ٨٥ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا السِيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثِنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ عَائِشَةَ عَلَيْتُهُ أَنْ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنِ "".

إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٧–٢٣١٩٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجاه». البخاري (٧/ ١٣٣)، ومسلم (٧/ ١٧) من حديث ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٠ - ٢٩٧٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٥١٢ - أَصْمِرْ فِي أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، قَالاً: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَلِبِ بْنِ قَوْبَانَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَلِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَلْمَ سَمِعَ جُنَادَةً بْنَ أَلِي عَبْدُ اللهِ أَمْ يَعْوَلُ: سَمِعْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ وَلَيْكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ أَمْ يَتُهُ وَلَا يَعْفِلُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ كُلِّ ضَيْءٍ وَكُلِّ عَيْنِ "، وَاسْمُ اللهِ يَشْفِيكَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥١٣ - أَصْرِفِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَرُ (٥) بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في مسلم». (٢١٩٥) من حديث الثوري ومسعر عن معبد به.

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): "وكل عمى"! وضبب فوقها في (ز)، وفي التلخيص: "وكل غم"، وهذه الجملة ليست في (ك) و(س)، والمثبت من مسند الإمام أحمد (۳۷/ ٤٢٠) وهو أصل رواية المصنف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٦ – ١٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لم يخرج البخاري لزيد، ولا أخرج مسلم احتجاجا لعبد الرحمن».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «عمرو» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

عَنْ أَبِي جَنَابِ ''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّنَبِي أَبِيُ بْنُ كَعْبِ عَنَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ، إِنَّ لِي أَخَا وَبِهِ وَجَعٌ، قَالَ: "وَمَا وَجَعُهُ؟». قَالَ: بِهِ لَمَمٌ، قَالَ: "فَأْتِنِي بَهِي اللهِ، إِنَّ لِي أَخَا وَبِهِ وَجَعٌ، قَالَ: "وَمَا وَجَعُهُ؟». قَالَ: بِهِ لَمَمٌ، قَالَ: "فَأْتِنِي بِهِ». فَأَتَاهُ بِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَوَّذَهُ النَّبِي عَلِي يَهِ بِهَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبِعِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَآيَةِ الْكُرْسِيّ، وَثَلَاثِ مَنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهَاتَيْنِ الْآيَّةِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلّهُ إِلّا إِلّهُ مَنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلّا هُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ إِلَى مَثَلِي اللهُ أَنَهُ اللّهُ أَلَدِى خَلَقَ السَمَورَةِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلَدَى خَلَقَ السَمَورَةِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قَدِ احْتَجَ الشَّيْخَانِ سِحْ الْمَا بِرُواةِ هَذَا الْحَدِيثِ كُلِّهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ، غَيْرَ أَبِي جَنَابِ الْكَلْبِيِّ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ (^) صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ك) و(س): «حباب» مصحف، وهو الكلبي يحيى بن أبي حية الكوفي، ضعيف مدلس.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ١٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «من» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ٥٤).

<sup>(</sup>٥) (المؤمنون: آية ١١٦).

<sup>(</sup>٦) (الجن: آية ٣).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٢٤٠-٩٠).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو جناب الكلبي ضعفه الدارقطني، والحديث منكر».

٨٥١٤ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي جَدَّتِي الرَّبَابُ (()، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي جَدَّتِي الرَّبَابُ (()، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: مَرَرْنَا بِسَيْلِ فَدَخَلْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِي ذَلِكَ يَقُولُ: مَرَرْنَا بِسَيْلِ فَدَخَلْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذْ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، وَالرُّقَى صَالِحَةٌ ؟ فَقَالَ: «لارُقَى إِلَّا فِي (") نَفْسٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ لَدْغَةٍ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥١٥ حدثُمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا شَرِيكٌ ''، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيح، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَنْسٍ '' رَفَعَهُ، قَالَ: «لَا رُقْبَةَ إِلَّا مِنْ '' عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ (''. عَنْ أَسْرِ '' وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ''.

<sup>(</sup>١) هي: جدة عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، ولم يرو عنها غيره، وحديثها هذا عند أبي داود والنسائي في اليوم والليلة.

<sup>(</sup>٢) في (س): «لا رقى لأني»!.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٩١ - ٩١٧٦) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في المناقب.

 <sup>(</sup>٤) يعني: ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وعنه محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي،
 أبو جعفر ابن الأصبهان.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «عامر بن أنس».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «في».

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۲/ ۲۷-۱۲٤۲).

<sup>(</sup>A) عباس بن ذريح الكلبي ثقة لكن لم يخرج له مسلم، وشريك القاضي ذكر المصنف في المدخل إلى الصحيح (٢/ ٣٧٣) أن مسلما أخرج له في الشواهد، ثم إن أصل الحديث أخرجه مسلم (٧/ ١٨) من حديث عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس: =

مُ ٨٥١٦ صُرُّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ (١٠ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَحْيَى، أَنَا يُوسُفُ بْنُ مَالِكٍ عَلَيْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ -أَوْ أَحَدًا مِنْ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَيْتُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا أَصَابَهُ رَمَدٌ -أَوْ أَحَدًا مِنْ أَمْلِكٍ عَلَى مَنْ طَلَمَني بِبَصَرِي، وَاجْعَلْهُ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ - دَعَا بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ (١٠): «اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِبَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ، وَأَرِنِي فِي الْعَدُو أَأْرِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ طَلَمَني (١٠). (١٠)

٨٥١٧ - صرم أَنُ الْبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبَّة (")، عَنْ عَلِيٍّ فَيَّ قَالَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ (") يَسْمَعُهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَنْ حَبَّة (")، عَنْ عَلِيٍّ فَيْقَ قَالَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ (") يَسْمَعُهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الضِّرْسِ وَلَا وَجَعَ الْأُذُنِ (").

٨٥١٨- صرَّبي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ

<sup>= «</sup>رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة».

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن عطية بن باب الصفار الأنصاري –متروك– عن يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): «الدعوات».

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «قلت: فيه ضعيفان».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٣٨٥-١٩٥٣)، وقال: «قلت: لم يتكلم عليه، وفيه ضعيفان».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الحسن بن محمد بن زياد»، وفي الإتحاف: «الحسن بن علي بن زياد»!، وهو: أبو علي العبدي النيسابوري المعروف بالقباني، يروي عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري.

<sup>(</sup>٦) هو: حبة بن جوين بن علي بن عبد نهم العرني، أبو قدامة الكوفي.

<sup>(</sup>V) في (ك) و (م): اعطشة اا.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١١/ ٣٣٢–١٤١٣٨).

وَالْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَجْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْقَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْأَوْجَاعِ، وَلِمَنْ يُحْمَى أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ، نَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، مِنْ شَرِّ عِرْقِ نَعَّادٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ "(۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (۱) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥١٩ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا: الشَّفَاءُ، كَانَتْ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهِ: «عَلِّمِيهَا خَفْصَةَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٨٥٢٠ حدثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ فَرَقَيُكُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ فَرَقَيْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٥ - ٨٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إبراهيم قد وثقه أحمد». وضعفه غيره واستنكر عليه الترمذي والعقيلي وابن عدي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٠٨ - ٢١٣٨٧)، وانظر علل الدراقطني (١٥/ ٣٠٩).

عَيْنِيْ جَارِيَةً بِوَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ: «بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا»(۱). هَذَا حَدِيثٌ (۱) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(۱).

المُحمر الحَمر المُحمر اللهِ عَلَيْ بنُ مُحمّد بنِ عُقْبة الشَّيْبَانِيُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ إِلْمُورِعِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (')، عَنْ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا مُحَاضِرُ بنُ الْمُورِعِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (')، عَنْ جَاءِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بنُ حَزْمٍ (') جَاءِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بنُ حَزْمٍ (') حَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ الْحَيَّةِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْحَيَّةِ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَذِهِ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ». مِنَ الْحَيَّةِ ، قَالَ: «قُصَّهَا عَلَيَّ». فَقَصَّهَا، فَقَالَ: «لا بَأْسَ بِهَذِهِ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ». مَنَ الْخَقْرَبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: «مَنِ السُتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ وَلَكَ نَهُيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: «مَنِ السُتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ وَلَكَ نَهُيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: «مَنِ السُتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ وَلَكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، قَالَ: «مَنِ السُتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ وَلَيْنَا أَنْ يَنْفَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ وَلَيْنَا أَنْ يَنْفَعَ أَنَا أَنْ يَنْفَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَنْ يَنْفَعَ أَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ الْ أَنْ يَنْفَعَ أَنْ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَقْلُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٤٣ – ٢٢١٨٥).

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): اصحيحا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه البخاري (٧/ ١٣٢) من حديث: الزبيدي عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. وكذا مسلم (٧/ ١٨)»، وقد سبق أن استدركه المصنف في الطب الأول (٧٧١٧) من حديث الزبيدي به!، ثم إن البخاري قال عقبه: "وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي ﷺ، مرسلا»، وقال الحافظ في فتح الباري (١٠ / ٢١٣): "ووجدته في مستدرك الحاكم من حديثه وقال الحافظ في فتح الباري (١٠ / ٢١٣): "ووجدته في مستدرك الحاكم من حديثه يعني عقيل – لكن زاد فيه عائشة بعد عروة، وهو وهم فيما أحسب».

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك) و(م): «عن أبي السفر»!، وغير مقروءة في (م)، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو طلحة بن نافع القرشي.

<sup>(</sup>٥) في (ز) (م): «حرام»، وعند مسلم: «فجاء آل عمرو بن حزم».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ١٧٤ - ٢٧٦٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٥٢٢ - صُرُّ الْبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَمُهُ بْنُ وَمُوسِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، الْمُوسِم، فَرَأَيْتُ جَمْعَهُمْ، فَأَعْجَبَنِي كَثْرَتُهُمْ وَهَيْنَتُهُمْ، الْعُرِضَتُ عَلَيَّ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِم، فَرَأَيْتُ جَمْعَهُمْ، فَأَعْجَبَنِي كَثْرَتُهُمْ وَهَيْنَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مَعَ هَوُلَاءِ سَبْعِينَ (اللهَ عُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مَعَ هَوُلَاءِ سَبْعِينَ (اللهَ عَلَيْ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لَكَ مَعَ هَوُلَاء سَبْعِينَ واللهَ عَلَيْ يَتُوكَّلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا لَكُ مَعَ هَوُلَاء سَبْعِينَ (اللهَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا لَكَ مَعَ هَوُلًا عَلَى مَعْمَلُ اللهَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (اسَبَقَكَ إِلَيْهَا عُكَاشَةُ اللهُ الْوَيُ اللهَ الْوَيُ اللهَ الْوَيَ اللهَ الْنَ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (اسَبَقَكَ إِلَيْهَا عُكَاشَةُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنْ أَوْجُهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنِ الرُّقَى، لَمْ يُؤَثِّرِ (٥) التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:

٨٥٢٣ - مَ صَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عَلِيٍّ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى - ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: هو في مسلم" (٧/ ١٨،١٩) من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ومن حديث أبي الزبير عن جابر به.

<sup>(</sup>Y) في النسخ: «سبعون»!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿لا الساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٢-٢٠٨٦) وسيأتي برقم (٨٩٧٧) من وجه آخر مطولا.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، والجملة غير مستقيمة، وهو يقصد أن الرقى ليس فيها شيء إن لم تؤثر على التوكل.

أَبِي '' نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ الْخَفَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى»'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٢٤ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا شَيْبَانُ الْأَبُلِّيُ (٣)، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي اللهِ هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي عَنِ النَّهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ». قَالَ: وَكَانَ إِذَا اللَّامَاتِ مِنْ أَهْلِهِ إِنْسَانٌ قَالَ مَا قَالَ الْكَلِمَاتِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(٥).

٨٥٢٥ - مَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، قَالاً: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ وَمَسَحَ بِيَدِهِ (۱).

النَّبِيِّ وَاللهُ فَرَقَاهُ النَّبِيُ وَمَسَحَ بِيَدِهِ (۱).

<sup>(1)</sup>قوله: «أبي» ساقط من (ك) و(س).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٢٩ – ١٦٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) هو: شيبان بن فروخ الحبطي البصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٤٦ – ١٨١٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨/ ٧٦) من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح ذكوان به بنحوه.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٣٧٥-١٦٦٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٢٦ - مَرْمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ (''، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و بِإِسْنَادِهِ: كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ (").

٨٥٢٧ - أَصْمِرُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْمُحَوَّقَ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «عن يزيد بن أبي خالد» بزيادة «ابن» خطأ، وفي التلخيص: «عن أبي خالد الدالاني»، وقد تقدم في الجنائز (١٢٨٢) والطب الأول (٧٧٢٠) من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٩ -٧٤٧٦) وفاته هذا الموضع، وانظر ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) يعني بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»، انفرد به البخاري (٤/ ١٧٤) من حديث جرير عن منصور عن المنهال به، وقد سبق أن استدركه المصنف في المناقب (٤٨٣٤) وقال هناك: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»!.

لَنَا مَرِيضٌ فَوُصِفَ لَهُ الْكَيُّ فَنَكْوِيهِ، فَسَكَتَ ثُمَّ عَادُوا، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «اكْوُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٢٨ - صرَّمُ عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَعَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، [قَالا] ": ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو التَيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ عَنْ عَلْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْكَيِّ عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا، وَلا أَنْجَحْنَا "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٢٩ صرفي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ أَحْمَدُ بْنِ النَّضْ الْأَذْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهُ طَبِيبًا، فَكَوَاهُ (الله عَلَيْهُ طَبِيبًا، فَكَوَاهُ (الله عَلَيْهُ طَبِيبًا، فَكَوَاهُ (الله عَلَيْهُ عَلِيبًا، فَكَوَاهُ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيبًا، فَكَوَاهُ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٨٥٣٠ - أَخْرِرُا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدِّدٌ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/ ٤٢٥- ١٣٠٨١) عزاه لكتاب الطب، وقد تقدم في الطب الأول (۲۷ ) من حديث الثوري عن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قالا» غير موجود في النسخ، والمثبت من الإتحاف.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٦-٥٠٥٦)، وانظر ما تقدم برقم (٧٧٢٧) و (٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١٧٢ – ٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٧/ ٢٢)، وقد تقدم في الطب (٧٧٢٥).

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَنسُ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَنسُ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَنسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (۱). (۱)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٣١ عرمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرُ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الْحَقَّةُ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَلَيْتُ بِيدِهِ عِنْ جَابِرٍ الْحَقَّةُ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَلَيْتُ بِيدِهِ بِمِشْقَصٍ. قَالَ: ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٥٣٢ - أَصْمِلْيِ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَمَا نُهِيتُ مَالِكِ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَمَا نُهِيتُ

<sup>(</sup>۱) من (ك) وما تقدم في المناقب (٤٩٠٢)، وفي (ز) و(س) والتلخيص: «من الشوة»، والحديث ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٣١٠-١٧٧٦)، وقال ابن حبان: «تفرد به يزيد بن زريع» قال الحافظ في الإتحاف: «قلت: ذكر أبو علي بن السكن في الصحابة أن معمرا حدث به بالبصرة هكذا وأنه أخطأ، والصواب عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن النبي عليه مرسلا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٨٩ - ٣٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٧/ ٢٢) عن أحمد بن عبد الله بن يونس ويحيى بن يحيى، عن زهير بن معاوية أبي خيثمة به.

عَنْهُ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

معيد السُّلَمِيُ وَأَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ السُّلَمِيُ وَأَبُو سَعِيدٍ أَخْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُ، قَالَا: أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ أَخْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، قَالَا: أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ عَامِرِ الْحَيْفَةُ فَكُر يُحِيمَ عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَامِر اللَّهِ عَلَى مَنْ عَلْقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا تَمَّمَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٣٤ - صَرَّمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا '' عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ، ثَنَا جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ ''، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ ''، عَنْ الْجَزَّارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ''، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهَا أَصَابَهَا حُمْرَةٌ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ''، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهَا أَصَابَهَا حُمْرَةٌ فِي

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲/ ۲۵۷-۱٦٦٥)، وأصله عند البخاري (۷/ ۱۲۸) من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس.

 <sup>(</sup>۲) خالد وثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري،
 واستنكر حديثه هذا ابن عدي على مشرح بن هاعان (۸/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢١-١٣٩١٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك): اثنا.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن عبد الله بن مسلم، أبو الحسن بن أبي شعيب الحراني.

<sup>(</sup>٦) هو البناني صاحب الأعمش، قال أبو حاتم الرازي: «هو شيخ لا أعرفه وحديثه ليس بمنكر»، وقال ابن حبان: «يروي عن الأعمش ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار، ولا الاحتجاج به بحال»، وقد خولف في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) كذا قال محمد بن سلمة عن الأعمش، ورواه الإمام أحمد (٦/ ١١٠) وأبو داود =

وَجْهِهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا عَجُوزٌ، فَرَقَتْهَا فِي خَيْطٍ، فَعَلَّقَتْهُ عَلَيْهَا، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ الْمَثَرُقَيْتُ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَمَدَّ مَسْعُودٍ وَ الْمُثَرُقَيْتُ مِنَ الْحُمْرَةِ، فَمَدَّ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، ثُمِّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ. قَالَ: فَقُلْتُ (") رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ حَدَّثَنَا: ﴿إِنَّ الرَّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ (") شِرْكُ ». قَالَ: فَقُلْتُ ("): مَا التَّهَلَةُ اللهِ عَلَيْهُ الرَّجَالَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٣٥ – أَصْرِفِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُسَلِّةِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ أَنَهَا قَالَتْ: التَّمَاثِمُ مَا عُلِّقَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلاءِ " فَلَيْسَ بتَمِيمَةٍ ".

<sup>= (</sup>٣٢٨/٤) من طريق أبي معاوية عن الأعمش فقال: «يحيى الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله»، ورواه ابن ماجة (١٧٣/٥) من طريق عبد الله بن بشر الرقي عن الأعمش به فقال: «عن ابن أخت زينب».

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (۱/ ۲۰۰): «بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) في (س): «قلت».

<sup>(</sup>٣) قوله: اهو، غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٥- ١٣٤٠٧)، وانظر ما تقدم برقم (٧٧٣٥) و(٧٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٦) يعني: أبا عبد الملك الإسكندراني المصري، أخرج له البخاري دون مسلم.

<sup>(</sup>٧) قوله: «وما علق بعد نزول البلاء» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٩١-٢٢٦٧٧) وقد استدركه على شرطهما في الطب الأول =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ('')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ('')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمِ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُ ('')، ثَنَا أَبُو مُسْلِمِ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُ ('')، ثَنَا أَبُو مُسْلِمِ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّشْرَةِ، شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ('')، عَنِ النَّشْرَةِ، فَقَالَ: شَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّشْرَةِ، فَقَالَ: ذَكَرُوا عَنِ ('' النَّبِيِّ وَالْمَانِ اللَّهُ يُطَلِّهُ أَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو رَجَاءٍ هُوَ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) في (ز): «محمد بن أحمد بن بالويه».

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن أحمد بن أبي شعيب عبد الله بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «بن بالويه» إلى هاهنا ساقط من (س).

<sup>(3)</sup> سماه المصنف بعد: "مطر الوراق" يعني مطر بن طهمان، ومطر يروي عن الحسن، وعنه شعبة بن الحجاج، لكن جزم البزار (٢٢٤/١٣) وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٦٥) بأن أبا رجاء هو: محمد بن سيف البصري الأزدي -وتصحف عند أبي نعيم إلى محمد بن يونس- فالله أعلم، وقال أبو نعيم: ورواه غندر وغيره عن شعبة مرسلا -يعني من قول الحسن-، وانظر علل الحديث (٦/ ١٣٩)، والمراسيل لأبي داود (ص ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): اعندا.

<sup>(</sup>٦) أشار إليه في الإتحاف في مسند الحسن عن أنس (١/ ٥٩٥-٨٤)، وقال: "في المبهمات في ترجمة أنس عن بعض الصحابة"، ولم يذكره بعد.

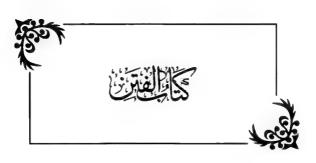

## كِمَّابُ: الْفِتَنُ بشِيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيهِ

٨٥٣٧ - صرّ الله المُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ السَّلَمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " اللَّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ذِي عَصْوَانَ " ، عَنْ اللّهُ مَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنِ مَعْدِ السَّكْسَكِيِّ " ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً ، عَنْ يُزِيدُ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدِ السَّكْسَكِيِّ " ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدِ السَّكْسَكِيِّ " ، عَنْ جُنَادَةً وَقُوفٌ إِذْ أَقْبَلَ عَبُولِ اللهِ عَلَيْ وُقُوفٌ إِذْ أَقْبَلَ رَبُولِ اللهِ عَلَيْ وُقُوفٌ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ مَا لَكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ أَمَانِهُ مَنْ أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ مَا مَدًا مَالَةُ سَنَةٍ مَا أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ مَا أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ وَلَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ لِيَلْكَ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ مُدَّةً رَخَاءِ أُمَّتِي مِائَةُ سَنَةٍ ». قَالَ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلْ لِيَلْكَ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ مُدَّةً وَخَاءِ أُمَّتِي مِائَةً سَنَةٍ ، وَاللهِ ، فَهَلْ لِيَلْكَ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ مُدَّةً وَخَاءٍ أُمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ وَلَا اللهُ ، فَهَلْ لِيَلْكَ مِنْ أَمَارَةٍ أَوْ آيَةٍ اللْهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «سليمان بن عبد الله» خطأ، فهو: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون، أبو أيوب الدمشقي ابن بنت شرحبيل بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يجرحاه، ووثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ. يروي عن يزيد بن عطاء، وثقه ابن حبان، وذكره المزى تمييزا.

<sup>(</sup>٣) ذكره المزي تمييزا، ولم يرو عنه غير يزيد بن عطاء.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): ابينماا.

<sup>(</sup>٥) في (م): «فقال له رسول الله».

أَوْ عَلَامَةٍ، قَالَ: «نَعَمْ، الْقَذْفُ، وَالْخَسْفُ، وَالرَّجْفُ، وَإِرْسَالُ الشَّيَاطِينِ الْمُلْجِمَةِ عَلَى '' النَّاسِ»'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٣٩ - صرَّى الله بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ الدِّمَشْقِيُ (١٠)، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «عن»!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٤٣١- ٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده مظلم».

<sup>(</sup>٤) في (س): «أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار».

<sup>(</sup>٥) سقطت كنيته من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك) و(م): «الشيباني» مصحف وسيبان بطن من حمير، يروي عن عبد الله بن فيروز الديلمي، ولم يخرج لهما الشيخان.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٨ - ٢٢١).

<sup>(</sup>٨) هو: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون، أبو أيوب الدمشقى، ابن بنت =

الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِ الرَّبَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ '' بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: أَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: "يَا يَقُولُ، اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: "يَا عَوْفُ، اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانُ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَمُّ مَعْتَى يُعْطَى الرَّجُلُ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِأْخُذُ فِيكُمْ كَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِأْخُذُ فِيكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَعْدُرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَعْدُرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلُ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْقًا». قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَذَاكُونَا هَذَا الْحَدِيثَ شَيْخًا مِنْ كُلُ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْقًا». قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَذَاكُونَا هَذَا الْحَدِيثَ شَيْخًا مِنْ شُيوحٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْلَهُ: "ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ". فَقَالَ الشَّيْخُ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْدِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقُولُ اللهِ وَيَقَلَى الْمَقْدِسَ". "فَقَالَ الشَّيْخُ بَيْتِ الْمَقْدِسَ". "عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسَ"."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ(١).

٠٤٠ - أخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادِ الْمَرْوَزِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي

<sup>=</sup> شرحبيل بن مسلم.

<sup>(</sup>١) في (س) و(ك) و(م) والإتحاف: ابشرا مصحف.

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): "كعقاص"!، والقعاص، قال ابن الأثير (٤/ ٨٨): "بالضم: داء يأخذ الغنم
 لا يُلبثها أن تموت".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٤٣ -١٦٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في الجزية (١٠١/٤) عن الحميدي عن الوليد به، دون حديث أبي هريرة.

الْمُسَاوِرِ (''، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمِيْرَةَ قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَسَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ﴿ عَلَى الْمُعْتُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغْبِطُهُمُ الشُّهَدَاءُ». فَأَقَمْتُ مَعَهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ الشَّامَ وَأَهْلَهَا وَأَسْعَارَهَا، فَتَجَهَّزَ إِلَى الشَّام، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ الْكَاعَٰ اللَّهُ الْ صَحِبْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْتَ أَضَلَّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ")، فَأَصَابَ ابْنَهُ الطَّاعُونُ وَامْرَأْتَهُ، فَمَاتَا جَمِيعًا، فَحَفَرَ لَهُمَا قَبْرًا وَاحِدًا فَدُفِنَا، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مُعَاذٍ وَهُوَ ثَقِيلٌ، فَبَكَيْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَى الْعِلْم، فَهَذَا كِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَفْسِيرِهِ فَعَلَيْكُمْ بِهَوُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ("): عُوَيْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ أُمٍّ عَبْدٍ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَإِيَّاكُمْ وَزَلَّةَ الْعَالِم وَجَدَلَ الْمُنَافِقِ، فَأَقَمْتُ شَهْرًا، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحَيُّ أَهْلُ الشَّامِ، لَوْلَا أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالنَّجَاةِ، قُلْتُ: صَدَقَ مُعَاذٌ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قُلْتُ: أَوْصَانِي بِكَ وَبِعُوَيْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَقَالَ: وَإِيَّاكُمْ (") وَزَلَّةَ الْعَالِم وَجَدَلَ الْمُنَافِقِ، ثُمَّ تَنَحَّيْتُ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا كَانَتْ زَلَّةً مِنِّي، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا، ثُمَّ أَتَيْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا

<sup>(</sup>١) يعني: أبا مسعود الجرار الزهري -متروك- من رجال التهذيب، وكذبه ابن معين.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): احمار ابنه!!، والمثبت من (ك) و(س) والتلخيص

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م) و(س): «الثلاث».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «إياكم» بدون الواو.

يُقَسِّمُ اللَّيْلَ، وَيُقَسِّمُ النَّهَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَادِمِهِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٤١ فَحُرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُور، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يَقُولُ: حَابِر، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يَقُولُ: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ حُضُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ مُحُمُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ حُضُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ مُحُمُورُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَالِ. قَالَ: وَاللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ كَمَا ثُمَّ ضَرَبَ مُعَاذٌ عَلَى مَنْكِبٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ "".

هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الرِّجَالِ، وَهُوَ اللَّائِقُ بِالْمُسْنَدِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ.

٨٥٤٢ - صَرَّنُا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَ فِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ('' الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ('' الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ('' الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ ذِي مِخْمَرٍ ('' رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَظِيَّةً وَهُوَ ابْنُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۳/ ۲۳۰-۱٦٦٣)، وانظر ما تقدم برقم (۳۳۷) و(۵۲۵) و (۵۲۵) و (۵۲۵) من حديث ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن ربيعة عن معاذ.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الأعلى تركه أبو داود».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٥٥ – ١٦٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (م): ٤كبير٤.

<sup>(</sup>٥) كذا، وضبب الذهبي في التلخيص فوق: "عطية" إشارة لانقطاعه بين حسان وذي =

أَخِي النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَتُصَالِحُونَ '' الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا حَتَّى تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِهِمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ، وَيَقُولُ حَتَّى تَنْزِلُونَ بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ، فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الرُّومِ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الرُّومِ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بَلِ اللهُ غَلَبَ، فَيَتَدَاوَلانِهَا بَيْنَهُمْ، فَيَثُورُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ صَلِيبِهِمْ وَهُمْ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ - فَيَدُقُّهُ، وَيَثُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ فَيَقْتَلُونَهُ، وَيَثُورُ المُسْلِمُونَ '' إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيُقْتَلُونَ، فَيَكْرِمُ اللهُ وَجَالِي لَكَ مِنَا اللهُ وَيَعُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ فَيَقْتَلُونَهُ، وَيَثُورُ المُسْلِمِينَ بِالشَّهَادَةِ، فَتَقُولُ الرُّومُ '' لِصَاحِبِ الرُّومِ: كَفَيْنَاكَ حَدَّ '' الْعَلْمَةِينَ بِالشَّهَادَةِ، فَتَقُولُ الرُّومُ '' لِصَاحِبِ الرُّومِ: كَفَيْنَاكَ حَدَّ '' الْعَرْبِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَجْمَعُونَ الْمَلْحَمَة، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ فَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلُ الْعَرْبِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَجْمَعُونَ الْمَلْحَمَة، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ فَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلُ الْعَلْمَةِ الْفُلُونَةُ عَشَرَ أَلْفًا ''' ''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> مخمر، وكتب في الحاشية: "منقطع"، وقال الحافظ في الإتحاف: "ولم يذكر بين حسان وذي مخمر أحدا"، ورواه الإمام أحمد (٢١/٢٨) و(٣٨/٣٨) عن روح بن عبادة عن الأوزاعي فقال: عن حسان عن خالد بن معدان عن ذي مخمر، ورواه المصنف بعد من حديث بشر بن بكر، وأبو داود (٣/ ١٤٤) وابن ماجة (٥/ ٥٤٣) من حديث عيسى بن يونس، والإمام أحمد من حديث محمد بن مصعب القرقساني، وغيرهم عن الأوزاعي، فقالوا: عن حسان عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مخمر، وقال المصنف: وهو أولى.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «تصالحون»، وفي (ز) و(س) و(م): «الصالحون»!، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٢) في النسخ «المسلمين»!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (ك) كلمة غير مقرؤة.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): ١ جد١.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٤٦٢ - ٤٥٢٢).

<sup>(</sup>٦) في حاشية التلخيص: ﴿قلت: منقطع ۗ.

مَابِقِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّة، سَابِقِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّة، قَالَ: قَامَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكِرِيًّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَقُمْتُ مَعَهُمَا، فَقَالَ: قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْمَرٍ صَاحِبِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ '' جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْمَرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ صَاحِبِ مَسْطِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ وَمَنْ مَنُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ وَمَنْ مَنُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُكُمُ الرُّومُ وَمَنْ مَنْ النَّصُرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَحُونَ، ثُمَّ مَنْ أَنْ مُنْ وَهُمْ عَدُوّا ''، فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَحُونَ، ثُمَّ مَنْ وَهُمْ عَدُوّا''، فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَحُونَ، ثُمَّ مَنْ النَّصُرُونَ وَمَسْلَمُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَفْتَحُونَ، ثُمَّ اللهُ مُنْ مَنْ السَّلِيبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْضَبُ الرُّومُ، فَيَجْتَمِعُونَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُومُ إِلَيْهِمْ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْضَبُ الرُّومُ، فَيَجْتَمِعُونَ اللْمَلْحَمَةِ»''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ<sup>(٥)</sup>، وَهُوَ أُوْلَى مِنَ الْأُوَّلِ.

٨٥٤٤ - أَخْمِرْ يَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ (''، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ (''، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) في النسخ: «بن» مصحف، فخالد هو ابن معدان، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

 <sup>(</sup>٢) في النسخ: «عدن» مصحفة، والمثبت من الحديث الذي قبله، وكذا من مصادر التخريج،
 وانظر مسند أحمد (٢٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «لهم» غير موجود في (ك) و(س).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٤ – ٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية التلخيص: اينظر سنده».

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن محمد بن على بن زياد، السمذي النيسابوري الدورقي.

 <sup>(</sup>٧) كذا، وعزاه الحافظ في الإتحاف لابن خزيمة في الجهاد قال: «ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، ثنا الوليد بن المغيرة المعافري»، ولا نخال عبدة الخزاعي البصري المتوفي سنة ٢٥٨هـ لقي الوليد بن المغيرة المعافري المصري المتوفي سنة ٢٧٢هـ؛ وقد رواه =

عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرِ الْغَنَوِيُ ''، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ». قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثُتُهُ، فَعَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةٌ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ") وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٤٥ – أَصْمِرْ اللهِ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ (' أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَقْفَ يَقُولُ: تَذَاكُوْنَا فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِصُنْدُوقٍ فَفَتَحَهُ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيَّةٌ نَكْتُبُ، فَقَالَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ قَبْلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

<sup>=</sup> البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٨١) والأوسط (٣/ ٢٣٠) عن عبدة بن عبد الله عن زيد بن الحباب عن الوليد به، وكذا رواه ابني أبي شيبة ومحمد بن العلاء أبو كريب وعلي بن المديني وغيرهم عن زيد، وقال الخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ١٨٣): «تفرد زيد بن الحباب برواية هذا الحديث عنه -يعني عن الوليد-، وذكر أبو سعيد بن يونس أن هذا الحديث ليس عند المصريين» اهد. فلعل «زيد بن الحباب» سقط من صحيح ابن خزيمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (ك) والتلخيص: «عبيد الله»، وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد الله، وقيل: عبيد الله، ووثقه وقيل: عبيد، وبالأخير ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يرو عنه غير الوليد، ووثقه ابن حبان، وهو غير عبد الله بن بشر الخثعمي المترجم في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٦١٦- ٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك) و(س): «فهير»، وفي (م): «نهيد»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، واسمه حيى بن هانئ المعافري.

«مَدِينَةُ هِرَقْلَ». يُرِيدُ مَدِينَةَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحْمَدُ بَنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ " مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ " مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ خُثِيمٍ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَعَاذَكَ اللهُ يَا كَعْبُ مِنْ إِمَارَةُ اللهُ فَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، اللهُ فَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، اللهُ فَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، اللهُ فَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، اللهَ فَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، اللهُ فَهَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>۱) أبو قبيل حيى بن هانئ لم يخرج له الشيخان، وسيأتي هذا الحديث بعد برقم (۸۸۰۲) و (۸۹۱٦) من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب به، وقال في الموضعين: اصحيح الإسناد» فحسب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٨ – ١١٦٥١).

<sup>(</sup>٣) في (س): "عن أبي خثيم"، وفي (ز) و(ك) و(م): "أبي خيثم"!، والمثبت من التلخيص ومصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٤٥) أصل رواية المصنف، وكذا مر في الأطعمة (٧٣٨١) بهذا الإسناد، وتقدم أيضا في الإيمان (٢٦٧) والمناقب (٦١٦٤) من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم.

<sup>(</sup>٤) ذكر يحيى بن معين أن حديث عبد الرحمن بن سابط عن جابر، مرسل.

<sup>(</sup>٥) في (ك) فقط: ﴿ لا يهتدون﴾.

<sup>(</sup>٦) في (س): «فهم».

وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ» -أَوْ قَالَ-: «بُرْهَانٌ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ أَبَدًا، النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ بَائِعُهَا ('' فَمُوبِقُهَا» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٤٧ - صرفً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ '' بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ ''، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ '' هِلَالِ ''، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ '' هِلَالِ ''، وَرَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ فَي فَلَا: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ ''، وَرَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ ' فِي فَقَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكِ، ادْخُلْ '' فَبَدُ مِنْ أَدُمِ ، إِذْ مَرَرْتُ فَسَمِعَ صَوْتِي، فَقَالَ: ﴿ يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكِ ، اذْخُلْ '' فَتَلَا رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ ﴿ فَقَالَ: ﴿ يَا عَوْفُ بْنَ مَالِكِ ، اذْخُلْ '' فَقَالَ: ﴿ وَلَا رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ قَالَ: ﴿ وَمَا مُنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا مُنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ وَمَا مُنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ وَلُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْكَ اللهِ وَاللهِ ؟ قَالَ: ﴿ مَا مُنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ فَقُلْتُ وَمُولُ اللهِ عَيْلِيْ : ﴿ قُلْ: إِحْدَى '' فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : ﴿ قُلْ: إِحْدَى '' فَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ وَاللهِ فَيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ مُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بائعها» مطموس في (ز)، وفي (م): «أو قال».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٢٢٤-٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر». وقد ذكرنا مواضعه في الكتاب آنفا.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: اعبيد الله اله والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «سعيد بن هلال»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل (ص١٦٠) عن أبيه في عامر بن شراحيل الشعبي:
 هما يمكن أن يكون سمع من عوف بن مالك الأشجعي».

<sup>(</sup>٧) في التلخيص: (في غزوة تبوك).

<sup>(</sup>A) من قوله: «غزوة تبوك» إلى هاهنا ساقط من (س).

إِحْدَى، ثُمَّ قَالَ: "فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قُلِ: اثْنَتَيْنِ». قُلْتُ: اثْنَيْنِ "، قَالَ: "وَمَوْتٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَقُعَاصِ " الْغَنَم، قُلْ: ثَلاثٌ». قُلْتُ: ثَلَاثٌ، قَالَ: "وَمُوْتٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَقُعَاصِ الرَّجُلُ الْمِائَةَ فَيَسْخَطَهَا، قُلْ: أَرْبَعٌ». قُلْتُ: "وَنُفْتَحُ لَهُمُ اللَّنْيَا حَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ الْمِائَةَ فَيَسْخَطَهَا، قُلْ: أَرْبَعٌ». قُلْتُ: أَرْبَعٌ» وَفِئْنَةٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَيْنَهُ، قُلْ: خَمْسٌ». وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، يَأْتُونَكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ فَلْتُ: خَمْسٌ، "وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، يَأْتُونَكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ فَلْتُ: خَمْسٌ، "وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، يَأْتُونَكُمْ عَلَى ثَمَانِينَ فَيْلِكُمْ حَتَّى حَمْلَ الْمَرَأَةِ». قَالَ: فَلَاتَ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي السَّاعَةِ». فَقَدْ كَانَ مِنْهُنَّ الثَّلَاثُ وَلَكُنْ وَبَيْنَ بَنِي كَتِي السَّاعَةِ». فَقَدْ كَانَ مِنْهُنَّ الثَّلَاثُ وَبَعْ وَلَكِنْ خَمْسٌ أَظَلَّتُكُمْ، مَنْ أَدْرَكَ وَبَقِيَ ثَلَاثُ ثُونَ مُ الْمَعَاذِ إِنَّ لِهِذَا مُدَّةً وَلَكِنْ خَمْسٌ أَظَلَّتُكُمْ، مَنْ أَدْرَكَ وَبَقِي ثَلَاكُنُ شَيْئًا ثُمُ السَّطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ: أَنْ يَظْهَرَ التَّلَاعُنُ " عَلَى الْمَنَايِرِ، وَلَكِنْ خَمْسٌ أَظَلَّتُكُمْ، مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُنَّ شَيْئًا ثُمَّ السَّطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ: أَنْ يَظْهُرَ التَّلَاعُنُ أَنْ يَعْوَى الْمَنَايِرِ، وَلَكِنْ حَمْسٌ أَظَلَّتُكُمْ، مَنْ أَدْرَكَ

<sup>(</sup>١) في (م) في الموضعين: «اثنين».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): اكعقاص ١١.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: "غياب"، والمثبت من التلخيص، والغياية: السحابة، والظلة، وأنكر أبو عبيد كما في لسان العرب (١٤٤/١٥) أن تكون "غياية" محفوظة هنا فقال: "وبعضهم روى الحديث: في ثمانين غياية، وليس ذلك بمحفوظ ولا موضع للغياية هاهنا"، وفي صحيح البخاري من وجه آخر تقدم قريبا (٨٥٣٩): "في ثمانين غاية، تحت كل غاية"، قال ابن الأثير (٣/٤٠٤): "الغاية والراية سواء، ومن رواه بالباء الموحدة – غابة – أراد به الأجمة، فشبه كثرة رماح العسكر بها". وسيأتي برقم (٨٩٠٩) ووقع في بعض النسخ هناك: "غيابة" وكأنها أصل غابة.

<sup>(</sup>٤) كما في التلخيص، وغير منقوطة في (ز) و(ك) و(م)، وفي (س): اعيابة.

<sup>(</sup>٥) في (م): «الثلاث».

<sup>(</sup>٦) في (س): «البلاء».

وَيُعْطَى مَالُ اللهِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ (''، وَسَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقَّ، وَبِقَطْعِ الْأَرْحَامِ، وَيُصْبِحُ الْعَبْدُ لَا يَدْرِي أَضَالٌ هُوَ أَمْ مُهْتَدِي ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٨٥٤٨ - أَخْبِرُ أَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (").

وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ " الدِّهْقَانُ بِمَرْوَ، أَنَا أَبُو نَصْرِ أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُّ "، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا جَاعَ " النَّاسُ، حَتَّى لا تَسْتَطِيعَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ: قَلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «تَعِفُّ». وُلا مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ؟». قَالَ: هَلُتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «تَعِفُّ». ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَاتَ النَّاسُ، حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ "؟؟». قَالَ: «قَلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَلْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَالَ: هُو يَعْرَافِلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هُلِهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هُو يَتُ مِنْ عَسْرَاقُهُ أَعْلَمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالَا اللهُ وَيَسُولُهُ أَعْلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ وَلَا عَلَا وَالْهُ اللهَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْعَلَادُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) المثبت من (ك)، وفي سائر النسخ والتلخيص: «والبنيان».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٤٣ -١٦٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥٦/١٥-١٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (س) و(ك) و(م): «حكيم»، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وهو: الحسن بن محمد بن حليم بن محمد بن حليم المروزي.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «السدوسي»، وهو: أحمد بن إبراهيم البختِيُّ المروزي الذي يروي عن سعيد بن هبيرة بن عديس أبي مالك المروزي كتاب النسب له، وقال فيه ابن ماكولا: «شيخ ثقة»، أما ابن هبيرة فضعيف يروي مناكير.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: اجا، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٧) في (ك): "بالوطيف"، والوصيف: الخادم، والمراد بالبيت: القبر.

«تَصْبِرُ». ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا اقْتَتَلَ" النَّاسُ، حَتَّى تَغْرَقَ أَحْجَارُ" الزَّيْتِ بِالدِّمَاءِ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «تَأْتِي مَنْ أَنْتَ مِنْهُ». قُلْتُ: فَإِنْ بِالدِّمَاءِ؟» قَالَ: «قُلْتُ: إِنْ خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَائِفَة رِدَائِكَ أَتِي عَلَيَ؟ قَالَ: «قُلْتُ: إِنْ خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَائِفَة رِدَائِكَ عَلَيَ عَلَيَ؟ قَالَ: «قُلْتُ: أَفْلَا عَلَى وَجْهِكَ، يَبُوءُ ﴿" بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ ﴿ فَيَكُونَ ﴿" مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». قُلْتُ: أَفَلَا أَحْمِلُ السَّلَاحَ؟ قَالَ: «إِذًا تُشَارِكُهُ» ﴿" .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن.

وَقَدْ خَرَّجَهُ (') الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ('')، وَقَدْ زَادَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فِي إِسْنَادِهِ بَيْنَ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ الْمُشَعَّثُ ('') بْنَ طَرِيفٍ، بِزِيَادَةٍ فِي الْمَتْنِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَثْبَتُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً.

<sup>(</sup>١) في (ز) و (م): «أقبل».

<sup>(</sup>٢) في النسخ والتلخيص: "تغزو أصحاب" وكتب فوقها في (ك): "تغرق"، وفي التلخيص لحق فوق: "أصحاب" وفي حاشيته: "أحجار"، وفي مصنف عبد الرزاق (١١/ ٢٥١): "إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء حجارة الزيت"، وتقدم (٢٦٩٦) من حديث الدبري وأحمد بن حنبل عن عبد الرزاق به: "حتى تغرق حجارة الزيت بالدم".

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م): «تبوء»!.

<sup>(</sup>٤) في (ز): «فتكون»!، وغير منقوطة في (ك) و(س) و(م) ومجودة في التلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤٤/١٤١).

<sup>(</sup>٦) في (م): «أخرجه».

<sup>(</sup>۷) لم يخرجه البخاري، وقد سبق أن استدركه المصنف قبل ذلك في قتال أهل البغي (۲۲۹۲) وقال هناك: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكر علته التي أوردها هنا.

<sup>(</sup>٨) في (ز) و(م): «المشعب»، وفي (س): «المسعب»، وغير منقوطة في (ك).

٨٥٤٩ - أخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ (١٠ ثَنَا أَجُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ ، عَنِ الْمُشَعَّثِ (٣ بَنِ سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ ، عَنِ الْمُشَعَّثِ (٣ بَنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ . فَلْ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْكَ ، قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، قَانَت لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، قَانِي فِرَاشِكَ ، وَتَأْتِي فِرَاشَكَ ، وَتَأْتِي مَسْجِدكَ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ ، وَتَأْتِي فِرَاشَكَ ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ ، وَتَأْتِي فِرَاشَكَ ، وَتَأْتِي فَرَاشَكَ ، وَتَأْتِي فِرَاشَكَ ، وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، –أَوْ: مَا فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْهُضَ إِلَى مَسْجِدكَ » . قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، –أَوْ: مَا فَلَا اللهُ لِي وَرَسُولُهُ – قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ كَالَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، [قَالَ] (١٠ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ يَا اللهُ لِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، أَوْ قَالَ: «تَصْبِرُ » . قُالَ: «كَانُ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَانَ «يَا أَبَا أَلَا اللهُ لِي وَرَسُولُهُ – قَالَ: «يَا أَلَى السَّهُ وَلَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَى وَرَسُولُهُ أَعْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ وَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ وَالَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَى اللهُ اللهُ وَالَا اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الْمُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف، وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «السروري»، وهو: أحمد بن إبراهيم البختي.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): "المشعب"، وفي (س): "المسعب"، وغير منقوطة في (ك)، وفي الإتحاف: "المنبعث"، وهو مشعث بن طريف، قاضي هراة، ويقال: منبعث، وتقدم حديثه برقم (٢٦٧٠) وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير موجودة في (ك) و(س)، والجملة بأكملها ساقطة من (ز) و(م)، والمثبت لاستقامة المعنى.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ، والعبارة محرفة، وصوابها: "يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر"، كما في سنن أبي داود (٦/ ٣١٨)، وغيره، وكما مر في الحديث الذي قبله، قال ابن الأثير في النهاية (١/ ١٧٠): "حتى يكون البيت بالوصيف: أراد بالبيت هاهنا القبر، والوصيف: الغلام، أراد أن مواضع القبور تضيق فيبتاعون كل قبر بوصيف".

الفرا

ذَرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ ( اِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: «تَلْحَقُ بِمَنْ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ؟». قُلْتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: «تَلْحَقُ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ». قُلْتُ: أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى أَنْتَ مِنْهُ». قُلْتُ: أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قَالَ: «تَلْزَمُ بَيْتَكَ». قُلْتُ: عَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «تَلْزَمُ بَيْتَكَ». قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَ بَيْتِي؟ قَالَ: «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ وَدَاءَكَ عَلَى وَجُهِكَ، يَبُوْ ( اللهِ يُومِهِ وَإِنْمِكَ الْأَنْ عَلَى وَجُهِكَ، يَبُوْ ( اللهَ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِكَ، يَبُوْ ( اللهُ يُومِهِ وَإِنْمِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِكَ، يَبُوْ ( اللهُ يَعْمَلُ اللهُ الل

٠٥٥٠ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ وَ اللهُ عَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ اللهُ اللهُ عَذِهِ الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ اللهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ مَا:

٨٥٥١ أَخْمِرْنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَسْلِمٍ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ عَنْ اللهِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الْعَظْمُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) من قوله: «إذا أصاب الناس موت» إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «تبوء»!، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤٤/١٤) - ١٧٥٤١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٣- ١٧٤٢٥)، معاوية بن صالح وعبد الرحمن بن جبير وأبوه لم يحتج بهم البخاري.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «[لَنْ](١) يُعْجِزَنِي عِنْدَ رَبِّي أَنْ يُؤَجِّلَ أُمَّتِي نِصْفَ يَوْمٍ». قِيلَ: وَمَا نِصْفُ يَوْمٍ؟ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورِمَةَ '')، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ، عَنِ اللهَّ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْدِيِّ، عَنِ اللهَّعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ '' ﴿ اللهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ '' ﴿ اللهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ '' ﴿ اللهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ '' ﴿ اللهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ '' وَاللهِ اللهِ إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْغَرِقِ ''.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

٨٥٥٣ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةً بْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةً بْنِ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٤٥ – ٥٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: لا والله ابن أبي مريم ضعيف ولم يرويا له شيئا"، وكذا لم يخرجا لراشد بن سعد المقرائي، وقال أبو رزعة الرازي في مراسيل ابن أبي حاتم (ص٩٥): "راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص مرسل".

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «أرومة».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ والتلخيص، وقد تقدم في الدعاء (١٨٨٦) من حديث الحسين بن الحكم الحبري عن قبيصة عن الثوري به، بزيادة: «أبي عمار» بين عمارة بن عمير وحذيفة، وأبو عمار هو: عريب بن حميد الهمداني الدهني، وأحال الحافظ في الإتحاف هذا الإسناد على المتقدم في الدعاء، ولم يتنبه إلى الفرق بينهما.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٩ – ٤٢٠٣).

<sup>(</sup>٧) وكذا قال في الدعاء، وأبو عمار ثقة لكن لم يخرج له الشيخان.

حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَ زُغْبِ الْإِيَادِيَّ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ، فَقَالَ لِي -وَإِنَّهُ لَنَاذِلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي "-: لَا أُمَّ لَكَ، أَمَا يَكْفِي ابْنَ حَوَالَةَ مِاتَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ: بَعَنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَغْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ، وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا، فَقَامَ فِينَا، عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَغْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ، وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا، فَقَامَ فِينَا، فَقَالَ : "اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَلَيْهِمْ ". ثُمَّ قَالَ: "لَتَفْتَحُنَّ الشَّامَ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ". ثُمَّ قَالَ: "لَتَفْتَحُنَّ الشَّامَ وَفَارِسَ -أَوِ الرُّومَ وَفَارِسَ - حَتَّى يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا، وَمِنَ وَفَارِسَ - أَو الرُّومَ وَفَارِسَ - حَتَّى يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا، وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا، وَحَتَّى يُعُطَى أَحَدُكُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا". ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا، وَحَتَّى يُعُطَى أَحَدُكُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا". ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْبَقِرِ كَذَا وَكَذَا، وَحَتَّى يُعْطَى أَحَدُكُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا". ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي وَعَلَى هَامَتِي، فَقَالَ: "يَا ابْنَ حَوالَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْأَرْضُ الْمُقَدِّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَاثِ وَالْأَمُورُ الْعِظَامُ، لَلسَّاعَةُ" يَوْمَنِ الْأَرْضُ الْمُقَدِّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلُولَ وَالْبُلَاثِ وَالْأَمُورُ الْعِظَامُ، لَلسَّاعَةُ" يَوْمَنْ رَأْسِكَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «ابن زغبة»!، ذكره البخاري وابن أبي حاتم فيمن لا يعرف له اسم ويعرفون بآبائهم، وسماه ابن حبان (٤/ ٢٧١): «زغب بن عبد الله»!، وقال: «يغرب»!!، وسماه المصنف بعد: «عبد الرحمن بن زغب»، وسماه أبو زرعة الدمشقي وتبعه المزي: «عبد الله بن زغب»، وكذا سماه أبو نعيم (٣/ ١٦٦٤) وأورد له حديثا آخر ذُكر فيه سماعُه من رسول الله ﷺ، وقال: «مختلف في صحبته، يعد في تابعي أهل حمص»، وحديثه هذا عند أبي داود.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وهذه الجملة تعارض التي قبلها، وأظن لذلك لم يذكر الذهبي الجملة الثانية في التلخيص، والصواب ما في مسند الإمام أحمد (٣٧/ ١٥١) عن عبد الرحمن بن مهدي به: «نزل عليّ عبد الله بن حوالة ...».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «الساعة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٧٠٢٥).

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زُغْبٍ الْإِيَادِيُّ مَعْرُوفٌ فِي تَابِعِي أَهْلِ مِصْرَ.

١٥٥٤ - أخْمِرْ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ "، أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبِ"، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْ الْأَشْجَعِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مْ، وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ، وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، وَمَعَهُ عَصّا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ، وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، وَمَعَهُ عَصّا، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي الْقِنْوِ، قَالَ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، وَمُعَهُ عَصَا، وَلَا لَعْصَا فِي الْقِنُو، قَالَ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، وَمُعَهُ عَلَانَ اللهُ إِلَّا مَلْكَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي "". قُلْنَا: اللهُ قَالَ: اللهُ وَلَيْ إِلَا لَمْدِينَةِ، لَتَدَعُنَهَا مُذَلِّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي "". قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَيْ اللهُ الْمَدِينَةِ وَالسِّبَاعُ "". قَالَا: اللهُ قَالَ: «الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ "". قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَالسِّبَاعُ "". قَالًا: اللهُ قَالَ: «الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ "". قَالَ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَالسِّبَاعُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٥٥٥ - أَخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُ (٧)، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً (١)، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «أبو عامر».

<sup>(</sup>٢) في (س): «غريب».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «بل الحشف».

<sup>(</sup>٤) في (س): «للعواقي».

<sup>(</sup>٥) في (س): «العواقي».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٤٢ - ١٦٠٥٢)، وقد تقدم في التفسير (٣١٦١).

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر، أبو العباس القاضي البرتي.

<sup>(</sup>٨) في (م): «عبد الله بن محمد بن مسلمة ، خطأ، فهو القعنبي.

حِمَاسِ (''، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْكَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَتُتُرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتِ، الْعَوَافِي تَأْكُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ('')".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

فَلْيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ، وَكَانَ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْأَعْلَمِ مَجْلِسٌ '' مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ عِلَّةِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ، وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْأَعْلَمِ مَجْلِسٌ '' مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ عِلَّةِ وَلَكَ الْجِنْسِ، وَقَدْ خَفِي عَلَى حُذَيْفَةَ الَّذِي يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَعَلَى الْمُدِينَةِ وَعَلَى اللهِ يَنْ الْمَدِينَةِ وَعَلَى اللهِ يَعْلَى عَدِي بُنِ وَعَلِمَهُ غَيْرُهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ وَقَدِي اللهِ عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ وَعَلِمَهُ عَيْرُهُ، وَقَدِ اللهِ بِيْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَقِيْقَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْهُ وَعَلِي مَا اللهِ يَعْلِيهُ وَعَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، إِلّا أَنِّي لَمْ فَعَ كَابِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلّا وَقَدْ سَأَلَتُهُ عَنْهُ، إِلّا أَنِّي لَمْ وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، إِلّا أَنِّي لَمْ وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، إِلّا أَنِي لَمْ

<sup>(</sup>۱) وقيل: يوسف بن يونس، من رجال التهذيب، وقد اختلف على مالك في تسميته، وانظر موضح أوهام الجمع والتفريق (۱/ ٣٠٠) والتمهيد (۲۲۰/۲۶)، ثم إن الجوهري في مسند الموطأ (ص٦١٦)، والدارقطني في العلل (۱۱/۲۱۱) وابن عبد البر، ذكروا أن القعنبي قال عن مالك: «أنه بلغه عن أبي هريرة»، وعم يونس هو على الأغلب: أبو عمرو بن حماس الليثي، وذلك لقول المزي (٣٢/ ٥٦٠) في ترجمة يونس بن يوسف بن حماس، أنه ابن عم شداد بن أبي عمرو بن حماس.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وقوله: «العوافي» غير موجود في التلخيص، وفي الموطأ رواية يحيى بن يحيى بن يحيى (٢/ ١٦٥): «لتتركن المدينة على أحسن ما كانت، حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي -يعني يبول- على بعض سواري المسجد، أو على المنبر» قالو: يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للعواف؛ الطير والسباع».

 <sup>(</sup>۳) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٩١-٢٠٨٠٣)، وأصله في الصحيحين من حديث الزهري عن
 ابن المسيب عن أبي هريرة؛ البخاري (٣/ ٢١)، ومسلم (١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والظاهر أنها تصحفت عن: "بجنس" حتى يستقيم معنى العبارة.

أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ (''.

٨٥٥٦ صرفً مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ"، عَنْ جَابِرِ بْنِ عُمْمَانُ بْنُ عُمْرَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ"، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تُقَاتِلُونَ سَمُوتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تُقَاتِلُونَ فَارِسَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهُمُ اللهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمُ اللهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمُ اللهُ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٥٥٧ - حرشي الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلْفِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ ''، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عِنْ فَيَ النَّبِي عَيْلِيْ: «الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ » ''.

<sup>(</sup>١) بل انفرد به مسلم (٨/ ١٧٢) من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و (م): «المسعودي عبد الملك بن عمير».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٩١-٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: «قد أخرجه». مسلم (٨/ ١٧٨)، وقد تقدم في معرفة الصحابة برقم (٥٩٥٠)، وانظر (٥٨٠٣).

<sup>(</sup>٥) هو: الوليد بن سفيان بن أبي مريم الغساني، لم يرو عنه إلا ابن عمه أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وأبو بكر ضعيف، وحديثه عند أبي داود وابن ماجة والترمذي واستغربه.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أبي مخرمة» مصحف، وهو عبد الله بن قيس الكندي التراغمي.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٥٤-١٦٦٧٢)، وقال: "ولم يتكلم عليه، وفيه ضعف».

٨٥٥٨ - أخمر في أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن رَاشِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي لَبِالْكُوفَةِ فِي دَارِي إِذْ سَمِعْتُ عَلَى بَابِ الدَّارِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَلِجُ؟ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، تَلِجُ، فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ فَكُلُّتُ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ لِلزِّيَارَةِ؟ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ: طَالَ عَلَى النَّهَارُ، فَتَذَكَّرْتُ مَنْ أَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُحَدِّثُهُ. قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَةِ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتْنَةٌ، الْنَّائِمُ (') فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُضْطَجِع، وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْفَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ، وَالرَّاكِبُ خَيْرٌ مِنَ الْمُجْرِي». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَيَّامَ الْهَرْج، حِينَ لا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ». قُلْتُ: فَبِمَ تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: «اكْفُفْ نَفْسَكَ وَيَدَكَ، وَادْخُلْ دَارَكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ دَارِي؟ قَالَ: «فَادْخُلْ بَيْتَكَ». قَالَ: قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيّ بَيْتِي؟ قَالَ: "فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ وَاصْنَعْ هَكَذَا -وَقَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْكُوع-وَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ، حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) المثبت من (س)، وكذا تقدم في المناقب (٥٤٨٨) من هذا الوجه، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٠) أصل رواية المصنف، وفي سائر النسخ والتلخيص: «القائم»!.

<sup>(</sup>٢) [تحاف المهرة (١٠/ ٥٠٤-١٣٢٩٤)، وقد تقدم في المناقب (٥٤٨٨) من هذا الوجه.

٨٥٥٩ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ (()، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ بِحَاجَةٍ، ثُمَّ عَارَضَنِي فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى أُحُدٍ، وَصَعِدْتُ مَعَهُ، فَأَقْبَلَ عَارَضَنِي فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى أُحُدٍ، وَصَعِدْتُ مَعَهُ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا، ثُمَّ قَالَ: «وَيْلَ أُمِّكِ -أَوْ وَيْحَ أُمِّهَا- قَرْيَةً بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا، ثُمَّ قَالَ: «وَيْلَ أُمِّكِ -أَوْ وَيْحَ أُمِّهَا- قَرْيَةً يَدَعُهَا (") أَهْلُهَا أَيْنَعَ مَا تَكُونُ، تَأْكُلُهَا عَافِيَةُ (") الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، يَأْكُلُ ثَمَرَهَا، فَلَا يَدُحُلُهَا الدَّجَالُ إِنْ شَاءَ اللهُ، كُلَّمَا أَرَادَ دُخُولَهَا تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكٌ يَدُخُلُهَا الدَّجَالُ إِنْ شَاءَ اللهُ، كُلَّمَا أَرَادَ دُخُولَهَا تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكُ يَدُ مُنْعُهُ عَنْهَا " لَهُ مُنْعُهُ عَنْهَا " أَمْ يَعَلَى اللّهِ يَعْفَى اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُا اللّهَ بَالَا لَا يَعْفَى اللهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهِ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ مَنْعُهُ عَنْهَا " لَا اللّهُ يَتُ مَعْهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ مَنْعُهُ عَنْهَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٦٠ - أَصْمِرْ أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ (٥٠،

<sup>(</sup>١) في (ك): "بن الحسين".

<sup>(</sup>٢) في (س): «تدعها».

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): "قايفة»، وفي (س): "كايفة»، وغير مقروءة في (ك)، والمثبت من التلخيص، والعافية: الحاجة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢٧/١٣ –١٦٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) لم ينسبه المصنف في المدخل إلى الصحيح (٣/ ١٨٠)، وجزم أبو بكر بن منجويه في رجال صحيح مسلم (١١٩/٢) والمزي في تهذيب الكمال بأنه: عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي، وهو الأشبه، وقتادة يروي عن اثنين يسميان عزرة: عزرة بن عبد الرحمن، يروي عن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى وغيرهم. وعزرة بن تميم البصري يروي عن أبي هريرة -ذكرهما البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان-، وزاد أبو علي النيسابوري ثالثا كما هنا، وعند البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٦) عقب روايته لحديث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: «عزرة هذا =

عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبَيِّ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ ﴾ آلْعَذَابِ عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ الْعَذَابِ اللَّهُ بْنِ الْعَذَابِ اللَّهُ وَمُ وَالْبَطْشَةُ، [أَوِ الْآذَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبِ ﴾ (١٠. قَالَ: مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا: الرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، [أَوِ الدُّخَانُ، شَكَّ شُعْبَةً] (١٠)، قَالَ: ثُمَّ انْقَطَعَ شَيْءٌ، فَقَالَ: هُوَ الدَّجَالُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

سَأَلْتُ أَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ، عَنْ عَزْرَةَ هَذَا، فَقَالَ: عَزْرَةُ بْنُ يَحْيَى، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ تَمِيم.

٨٥٦١ أَخْمِرُ إِنْ أَبُو زَكَرِيًّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الصُّوفِيُّ (٥٠)، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الشَّعْبَانِيُّ [حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيُ ] (١٠)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَع وَ السَّيْبَانِيُّ اللَّ سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَع وَ اللَّهِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَع وَ اللَّهِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَع وَ اللهِ الْعَالَ : سَمِعْتُ

<sup>=</sup> هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا على الحافظ يقول ذلك، قال: وقد روى قتادة أيضا عن عزرة بن تميم وعن عزرة بن عبد الرحمن، وانظر تهذيب التهذيب (٣/ ٩٧،٩٨).

<sup>(</sup>١) (السجدة: آية ٢١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الروم والبطشة والدخان» بالعطف، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٢٤١-٩١).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٣٢) من حديث شعبة به.

<sup>(</sup>٥) هو: عمران بن هارون، أبو موسى الرملي الصوفي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «حدثني يحيى بن أبي عمرو السيباني» ساقط من جميع النسخ والإتحاف، والمثبت من التلخيص، وكذا هو عند الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٧٩) ومسند الشاميين (٢/ ٣٢) عن المطلب بن شعيب الأزدي عن عمران بن هارون به.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَالدَّجَّالُ، وَنُزُولُ('' عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوجُ، وَمَأْجُوجُ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ ؛ تَحْشُرُ الذَّرَ وَالنَّمْلَ »(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا] "مُحَمَّدُ بْنُ الْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ " فَالَّذَ مَمْ مَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ " غَرْقَدَة، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ الْحُصَيْنِ " قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْحُصَيْنِ " قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْحُصَيْنِ فَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ الْعُرَبُ: إِذَا وَلِيَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَمْ يَقُولُ: قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى يَهْلِكُ الْعَرَبُ: إِذَا وَلِيَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ عَلَيْتَةٍ، وَلَمْ يُعَالِحْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (س): «ونزل».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٥٢- ١٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ والإتحاف، والمثبت من سائر أسانيد المصنف؛ فالمصنف خرج في الفتن كثيرا للحسين بن حفص عن الثوري من طريق محمد بن عبد الله بن أحمد أبي عبد الله الصفار الأصبهاني، عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أورمة الأصبهاني عن الحسين، كما سبق برقم (٨٤٥٢) و(٨٤٦٦) وكما سيأتي برقم (٨٤٥٥) و(٨٤٥١) و(٨٤٩٩) و(٨٥٠٥) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «عن».

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا الميثاء البارقي الأزدي، لم يرو عنه غير شبيب بن غرقدة، ووثقه ابن حبان والعجلي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٧٥- ١٥٧٨٩).

مَّ مَنَ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَنْوُبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ الْعَبْدِيُّ (''، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ ثُمَامَةً ('')، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّهِ بْنُ النَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَثُمَامَةً ('')، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَثُمَامَةً ('')، عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَقُلْدَ اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ» ("'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٦٤ - أَخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ ( ) الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُودِيُّ ( ) ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، السَّدُودِيُّ ( ) ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: كَيْفَ أَنْتَ وَفِتْنَةٌ خَيْرُ أَهْلِهَا

<sup>(</sup>۱) في النسخ: "عود بن عمارة"، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وقوله: "العبدي" كذا قد يقرأ في (ز) وقد يقرأ: "الغنوي"، وفي سائر النسخ: "العبري"، وعون بن عمارة عبدي قيسي بصري منكر الحديث، وحديثه هذا عند ابن ماجة (٥/ ٥١٥)، واستنكره عليه العقيلي، ونقل الحافظ في التهذيب عن البخاري: "فقد مضى مئتان ولم يأت من الآيات شيء"!، وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ٣٠٣): "روى عن حميد الطويل وهشام بن حسان المناكير"، ثم صحح له هنا على شرط الشيخين!.

<sup>(</sup>٢) كذا، وعند ابن ماجة: «عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده»!، والصحيح: أن عبد الله بن المثنى هو ابن عبد الله بن أنس، فهو عمه، وانظر تهذيب الكمال (٢٧/٢٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ١١١ – ٤٠١٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أحسبه موضوعا، وعون ضعفوه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هذه غفلة شديدة؛ فعون بن عمارة واهي الحديث، وعبد الله بن المثنى تفرد به البخاري، وفيه مقال».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و (ك) و (س): «حكيم».

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: «الشذوري».

<sup>(</sup>٧) كتب في حاشية التلخيص: «سعيد اتهم».

فِيهَا كُلُّ غَنِيٍّ حَفِيٍّ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا عَطَاءُ أَحَدِنَا، ثُمَّ نَطْرَحُ هَهُنَا وَهُهُنَا، وَنَرْمِي كُلَّ مَرْمَى. قَالَ: أَفَلَا تَكُونُ كَابْنِ اللَّبُونِ؛ لَا رَكُوبَةٌ فَتُرْكَب، وَلَا حَلُوبَةٌ فَتُرْكَب، وَلَا حَلُوبَةٌ فَتُرْكَب، وَلَا حَلُوبَةٌ فَتُحْلَبَ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَرْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا، الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَنْ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ -وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ وَقَعْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَعُوذُ أَيَّامِ ابْنِ الزُّبِيْرِ - فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَقَعْنَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحَرَمِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِجَيْشٍ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهِمْ». عَائِذٌ بِالْحَرَمِ، فَيْبُع بَعْنُ بِمَنْ يَخْرُجُ كَارِهَا؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"،

٨٥٦٦ - مَرَّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، اللهِ بْنِ صَفْوَانَ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٥ – ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٤٤ - ٢٣٤٦١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم» (٨/ ١٦٦) من حديث جرير بن عبد الحميد به، وعبيد الله ابن القبطية لم يحتج به البخاري.

سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حَفْصَةُ وَ اللهِ اللهِ عَنْ الْأَرْضِ عَلَى اللهِ قَالَ: «لَيَوُمَنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، فَيَتَنَادَوا (' ) أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ خَسْفًا ('')، لا يَنْجُو خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، فَيَتَنَادَوا (' ) أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ خَسْفًا ('')، لا يَنْجُو بُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ، فَيَتَنَادَوا (' ) أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ خَسْفًا ('')، لا يَنْجُو إِلَا الشَّرِيدُ اللّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ (اللهُ وَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى جَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا كَذَبْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمُ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

- ٨٥٦٧ - حرمي أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ - وَأَنَا سَأَلْتُهُ - ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ وَأَنَا سَأَلْتُهُ - ثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْأَغَرِ، النَّخَعِيُ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْأَغَرِ، اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ بَيْتِ اللهِ تَعْالَى حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ »(١٠).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، لَا (٧) أَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و (س): «فشادوا».

 <sup>(</sup>۲) كذا في (م) والتلخيص، وفي (ز): "صنعا"، وفي (س): "صيفا" ومثل ذلك في (ك) لكن بدون نقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنه» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٩١٢ – ٢١٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة» (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٠٤ – ١٧٨٧٤).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (م): «و لا».

عُمَرَ (١) بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ (١) الْإِمَامُ أَبُو حَاتِمٍ (٣).

٨٥٦٨ - صَرُّعُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ " بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ فِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْكِنْدِيَّ فِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْكِنْدِيَ فِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ مِنْ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ فَيْلِي بُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجِعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُلِيلُهُمْ فَيَدِينُوا لَهَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٦٩ أَضْرُلُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ك): «عمرو».

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(ك) و(س): «تعدد به عند»!، وكتب في (ك) فوق «تعدد»: «تفرد»، وفي (م):
 «يرويه عنه».

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه النسائي (٥/ ٢٠٦)، ومن طريقه تمام في فوائده (١/ ٢٨١) عن أبي حاتم به، لكن رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٤٤) عن إبراهيم بن أحمد بن (أبي) حصين يعني أبا القاسم القاضي الكوفي - عن عبيد بن غنام بن حفص بن غياث قال: وجدت في كتاب عمي عمر بن حفص ين غياث ثنا أبي، به، وقال أبو نعيم: «تفرد به حفص عن

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «زيد»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤٥٨/١٣) - ١٧٠٠)، وقد خالف عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، صفوانُ بن عمرو بن هرم السكسكي، فقال: عن سليم بن عامر، عن تميم الداري، كما سيأتي بعد حديث، وسليم بن عامر الكلاعي لم يحتج به البخاري.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِرْقَةً قَوْمٌ يَضِونَ اللهُ مُورَ اللهُ مُورَ بِرَأْبِهِمْ، فَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ، وَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ » (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٥٠ - أخْمِرْ فِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَ فَيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا اللَّينَ عَرْمَ مَبْلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلا يَتُرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ الأَمْرُ مَبْلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلا يَتُرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، بِعِزِّ يُعِزُّ اللهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَيُذِلُّ بِهِ الْكُفُرُ (٣)». وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُ وَقَعْ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّغَارُ وَالْعِزِّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ قَالًا الذَّلُ وَالصَّغَارُ وَالْعِزْيَةُ (٤). الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزْ يَوْلَا الدَّلُ وَالصَّغَارُ وَالْعِزْيَةُ (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧١ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ (٥) أَوْرَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٤٨ -١٦٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر هذا وأحسبه موضوعا». تقدم في معرفة الصحابة (٢) وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو أحد ما أنكر على نعيم بن حماد. ورواه سويد بن سعيد، عن عيسى، فأنكروا عليه غاية الإنكار، وضعفوه بسبب ذلك».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «به في الكفر».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١١-٢٤٦٠)، وانظر (٨٥٦٨).

<sup>(</sup>۵) في (ز) و (م) و (س): «عن».

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةً"، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ" قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ الْقَائِمُ فِيهِ مِالْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الصَّامِتِ، وَالْقَائِمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّامِتِ، وَالْقَائِمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَإِنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا: الصَّامِتُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ النَّاطِقِ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَإِنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا: الصَّامِتُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ يَكُونُ أَمْرٌ مَنْ أَخَذَ بِهِ الْيَوْمِ كَانَ ضَلَالَةً ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُمُوهُ، بِهِ الْيَوْمِ كَانَ ضَلَالَةً ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُمُوهُ، اعْتَبِرُوا ذَلِكَ بِرَجُلَيْنِ مَرًّا بِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي، فَأَنْكَرَا كِلَاهُمَا، وَصَمَتَ اعْتَبُرُوا ذَلِكَ بِرَجُلَيْنِ مَرًّا بِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي، فَأَنْكَرَا كِلَاهُمَا، وَصَمَتَ اعْتَبُرُوا ذَلِكَ بِرَجُلَيْنِ مَرًّا بِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي، فَأَنْكَرَا كِلَاهُمَا، وَصَمَتَ أَحَدُهُمَا فَسَلِمَ، وَتَكَلَّمَ الْآخَرُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ، فَأَخُذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى ذِي سُلْطَانِهِمْ، فَلَمْ يَزَلْ -أَوْ لَمْ " يَزَالُوا بِهِ - حَتَّى أَخِذَ بِأَخْذِهِ وَعَمِلَ بِعَمَلِهِ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧٢ - مَرُّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو ('' بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ ('')، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ (''، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَتْ: قَالَ الْخَلِيلِ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ (''، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَتْ: قَالَ

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن ميسرة الأحمسي وثقه ابن معين وابن حبان، ولم يحتج به الشيخان، وليس من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): «عن طارق عن ابن شهاب»، وفي (س): «عن طارق عن شهاب».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لم» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٨ – ١٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «عمر»، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) هو: عمران بن داور البصري العمي.

<sup>(</sup>٧) هو: صالح بن أبي مريم الضبعي البصري.

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي، كذا قال عمران القطان عن قتادة، وخالفه =

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُبَايعُ لِرَجُلِ" مِنْ أُمَّتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ كَعِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَيَأْتِيهِ مُ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَيَأْتِيهِ مُ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، ثُمَّ يَسِيرُ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، فَيَهْزِمُهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٨٥٧٣ - صرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ رَبُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ غَنِيمَةَ كَلْبٍ وَلَوْ عِقَالًا "، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُبَاعَنَّ " نِسَاؤُهُمْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، كَلْبٍ وَلَوْ عِقَالًا أَنَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَيُبَاعَنَّ " نِسَاؤُهُمْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، حَتَى ثُرَدَ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْرِ يُوجَدُ بِسَاقِهَا " ...

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧٤ - صُرَّنًا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ،

<sup>=</sup> هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهمام بن يحيى عن قتادة عن أبي الخليل، فقالا: عن رجل عن أم سلمة، وانظر سنن أبي داود (٥/ ٣٢) ومسند أحمد (٤٤/ ٢٤٦) وعلل الدارقطني (١٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الرجل»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو العوام عمران ضعفه غير واحد، وكان خارجيا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ١٢٤-٢٣٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) كذا، والمثبت من الدر المنثور (١٢/ ٢٣٧) عن المصنف.

<sup>(</sup>٥) من (ز) و(س) و(ك)، وغير منقوطة في (م)، وفي التلخيص: «لتباعن» بالتاء الفوقية.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧٠٦/١٥-٢٠٢١٩)، وكثير بن زيد الأسلمي قال أبو زرعة الرازي:
 صدوق فيه لين.

ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ قُرْطٍ (١) قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَلْقَةٌ كَأَنَّمَا قُطِعَتْ رُءُوسُهُمْ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ يُحَدِّثُ فَإِذَا حُذَيْفَةُ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ كَيْمَا أَعْرِفَهُ فَأَتَّقِيَهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَا يَفُوتَنِي. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ». ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا(٢) الْخَيْر الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ». ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «فِتْنَةٌ وَاخْتِلَافٌ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْر؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ، وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ، وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ»("). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فِتَنٌ عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، [فَلَأَنْ](" تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْكٍ (" خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن قرط لم يرو عنه غير حميد بن هلال، وحديثه هذا عند النسائي في الكبرى وابن ماجة، قال المزي: «قد اختلف فيه على حميد بن هلال، رُوي عنه هكذا، وروي عنه عن نصر بن عاصم الليثي عن اليشكري عن حذيفة وهو المحفوظ، وسيأتي بعد حديث.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ذلك».

<sup>(</sup>٣) من قوله: "قلت" إلى هاهنا ساقط من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(ك) و(م) والتلخيص: «فلا»، وفي (س): «ولا»، والكل تصحيف، والمثبت كما في سنن النسائي الكبرى (٧/ ٢٦٥) حيث رواه عن أحمد بن حرب، عن سعيد بن عامر به.

<sup>(</sup>٥) من التلخيص، والجذل قال ابن الأثير (١/ ٢٥١): «أصل الشجرة يقطع، وقد يُجعل =

مِنْهُمُ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً الصَّنْعَانِيُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا عِلْمُ الصَّنْعَانِيُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ"، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ"، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَظَلَّتُكُمْ فِتَنٌ كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، [أَنْجَى] النَّاسِ فِيهَا -أَوْ قَالَ: النَّسُ مَنْ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، [أَنْجَى] النَّاسِ فِيهَا -أَوْ قَالَ: مِنْهَا صَاحِبُ شَاءٍ يَأْكُلُ مِنْ [رَسَلِ] " غَنَمِهِ، وَرَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ ".

= العود جذلا)، وتصحفت في جميع النسخ إلى: اخدك!!.

إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٦–٤٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(س): «أخبرني».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «غياث» مصحف، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، فهو راوية عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) هو: نافع بن سرجس الحجازي، أبو سعيد مولى بني سباع، لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقال الإمام أحمد: ما أعلم إلا خيرا، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «أيها»، وسيأتي بهذا الإسناد برقم (٨٦٨٢)، وفي النسخ هناك: «إنما»!، والمثبت من مصنف عبد الرزاق (٢١/ ٣٥٣،٣٦٨) أصل رواية المصنف، وقد مر في الجهاد، وسيأتي من وجه آخر كذلك على الصواب، وفي تلخيص الذهبي: «كقطع الليل المظلم فيها» وضبب فوق «المظلم» إشارة لوجود سقط في الجملة.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «رأس»، والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٣،٣٦٨) أصل رواية المصنف، ومما سيأتي بسنده ومتنه سواء برقم (٨٦٨٢)، والرسل: اللبن.

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (٦٥/ ٦٣٠- ٢٠٠٣٣)، وسيأتي بَهذا الإسناد (٨٦٨٢)، وقد تقدم في الجهاد من حديث زهير عن ابن خثيم (٢٤٨٨)، ويأتي من حديث زائدة عنه (٨٨٢٣) كلاهما مرفوع.

مَوْقُوفٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧٦ - مدني مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو(') الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم، عَنْ سُبَيْع بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْكُوفَةِ زَمَنَ فُتِحَتْ تُسْتَرُ لِأَجْلِبَ مِنْهَا [بِغَالًا] (")، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ رِجَالِ الْحِجَازِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، وَقَالُوا: مَا تَعْرِفُ هَذَا؟ هَذَا حُذَيْفَةُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ ﴿ اللَّهِ عَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللهُ يَكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «السَّيْفُ». قُلْتُ: وَهَلْ لِلسَّيْفِ مِنْ تَقِيَّةٍ (٣)؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنِ». قَالَ: «جَمَاعَةٌ عَلَى فُرْقَةٍ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِلَّا فَمُتْ عَاضًا بِجِذْلِ شَجَرَةٍ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ وَمَعَهُ نَهَرٌ وَنَارٌ، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَقَعَ وَحُطَّ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهَرهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ<sup>(١)</sup> أَجْرُهُ». قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ إِنَّمَا هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ» (°).

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: «نعالا»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: (بقية).

<sup>(</sup>٤) في (س): ١ حط١٠.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٩ -٤٢٠٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧٧ - أَخْبِرُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٢) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧٨ - أَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ " الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُّ "، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ "، ثَنَا قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيَّةِ: " يُفْتَحُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيَّةِ: " يُفْتَحُ عَلَى الْأَرْضِ فِتَنُ كَصَيَاصِيِّ الْبَقَرِ ". فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، فَقَالَ: "هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى عَلَى الْأَرْضِ فِتَنُ كَصَيَاصِيِّ الْبَقَرِ ". فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ، فَقَالَ: "هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: الْحَقِّ ". فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ، فَقُلْتُ: هَذَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هَذَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هَذَا». قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَالَ: قَالَ: هَالَ: هَالَ اللهِ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥١–٤٢٠٧)، وسيأتي بهذا الإسناد (٨٦٨٠) بأطول مما هاهنا، وبرقم (٨٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «الإسناد» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٤) في (س): «السدوسي».

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا هلال الراسبي، مولى بني سامة بن لؤي، وليس بالقوي.

<sup>(</sup>٦) ويقال: كعب بن مرة، ويقال: مرة بن كعب، من بني بهز بن الحارث بن سليم بن منصور، له صحبة، ومترجم له في التهذيب، وقد خالف أبا هلال الراسبي كهمسُ بن الحسن، فرواه عن عبد الله بن شقيق عن هرمي بن الحارث وأسامة بن خريم عن مرة، ورواية كهمس أخرجها أحمد وابن حبان كما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٦٨/١٣١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٧٩ - صرم السَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، أَخْبَرَنِي جَدِّي ثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ، أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو أُمِّي أَبُو حَبِيبَةَ "، أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ فَقَامَ، فَحَمُورٌ فِيهَا، وَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِي الْكَلَامِ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَامَ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي فِتْنَةً وَاخْتِلَافًا". أَوْ قَالَ: "الْحَتِلَافًا وَفِتْنَةً". فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوبِمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ". وَهُو يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَعِينَ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٨٠ صُرَّمُ أَبُوالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْجُذَامِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْجُذَامِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ اللهُ الْعَادِيِّ الْأَنْصَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ الْمُنْفَادِيِّ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَ

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سعيد اتهمه ابن حبان». نقول: لم ينفرد به؛ فقد أخرجه الإمام أحمد (٣٣/ ٤٦٢) عن بهز بن أسد وعبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي هلال الراسبي به، وأخرجه هو وابن حبان (١٥/ ٣٤٤) من حديث كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق فقال: حدثني هرمي بن الحارث وأسامة بن خريم عن مرة، وأصل الحديث عند الترمذي من وجه آخر وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت في (م) دون نقط، وهو مولى للزبير بن العوام، وفي (ز) و(س) و(ك): «أبو حبة» بدون نقط، وفي التلخيص مجودة: «أبو حيية»، وتقدم في المناقب (٤٥٨٥): «أبو حسنة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٨-٢٠٣١٧).

<sup>(</sup>٤) سحيم المصري، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان وصحح له هذا =

قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَمْرًا وَرُطَبًا، فَأَكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمْ يُبْقُوا شَيْئًا إِلَّا نَوَاهُ وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ تَذْهَبُونَ '' الْخَيِّرُ فَالْخَيِّرُ، حَتَّى لا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَا مِثْلُ هَذَا» '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ الصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدِ الطَّاعِنِي (") الَّذِي:

٨٥٨١ - صَرَّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَالَى اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

وقد تقدم هذا الحديث في الرقاق (٨١٢٣) عن أحمد بن إسماعيل النجاد وعلي بن حمشاذ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن ابن أبي أويس به فقال: «عن أبي جميل - ونسبه المصنف- الطاعي»! فراجعه.

<sup>=</sup> الحديث.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «يذهبون» وغير منقوطة في سائر النسخ والتلخيص.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٥٢٨ - ٢٠٤) عزاه للمصنف ولم يسق إسناده.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، هو: أبو حميدة الطاعني أو الظاعني واسمه علي بن عبد الله، ولد في عهد علي والنسخ، وروى عنه عبيدة بن أبي رائطة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: «أدرك من الصحابة عروة بن أبي الجعد، وروى عن ابن مسعود مرسل، وعن أبي هريرة مرسل»، وقال الذهبي: «أبو حميدة الطاعني لا يكاد يعرف، ويقال اسمه علي»، وتعقبه ابن حجر في لسان الميزان (٩/ ٤٥) فقال: «أظنه مولى مسافع الذي أخرج له ابن ماجة» لكن عند المصنف وابن ماجة (٥/ ٣٠٥): «أبو حميد» بدون تاء في آخره، وقال المزي: «أبو حميد مولى مسافع، يقال: هو عبد الرحمن بن سعد المقعد». وبذلك جزم الدارقطني في العلل (٩/ ١٥٨).

عَلَيْهُ: «لَتُنْتَقَيُنَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنَ الْحَفْنَةِ''، فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيَبْقَيَنَ شِرَارُكُمْ، فَمُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ"'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ:

١٨٥٨٦ أَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ بْنُ عَمَّارِ بْنِ نُعَيْمِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ بْنُ عَمَّارِ بْنِ نُعَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ "، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الدَّوْرَقِيُ "، ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْأَنْصَادِيِّ "، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الدَّوْرَقِيُ "، ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي " حُمَيْدٍ مَوْلَى مُسَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ الْحَقْقَ يُحَدِّثُ أَنَّ وَيُسُولَ اللهِ عَيْقِيدٍ قَالَ: التَّنْتَقَيُنَ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنَ الْحَفْنَةِ، فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ الْحَفْنَةِ، فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيَا اللهِ عَلَيْهُ مَنَ الْحَفْنَةِ، فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَوا إِنِ اسْتَطَعْتُمُ " (").

٨٥٨٣- صَرَّنًا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ

<sup>(</sup>١) كذا في (ز) و(س) و(م) والتلخيص، وفي (ك)، وكذا تقدم في الرقاق (٨١٢٣): «الجفنة»، والحفنة: ملء الكف، والجفنة معروفة.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٠- ٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) لم نقف له على ترجمة، لكن ذكره المزي فيمن روى عن طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي، ورمز له به (م) على أن مسلما أخرج له!، وذكره أيضا فيمن روى عنه محمد بن الخليل بن عيسى المخرمي، ونسبه في الموضعين: «البياضي».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ز) و(ك) و(م) والتلخيص، وفي (س): «الدروقي»، وكلاهما تصحيف، والصواب: «الزرقي»، فهو: طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) في (ك): (بن) وانظر التعليق عليه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٠- ٢٠٣٢٠)

حَرَسَهَا اللهُ عَلَى الصَّفَا إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اللهِ اللهِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَىٰ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عُمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عُمْرِو: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عُمْرِو: أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُعَرِّبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، وَتَبْقَى حُنَالَةٌ مِنَ عَلَىٰ النَّاسِ، قَدْ مَرِجَتْ اللهِ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ السَّاسِ، قَدْ مَرِجَتْ اللهِ عَمُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ». قَالُوا: فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ». قَالَ وَتُعَيْمُ مُنْ مَنْصُورِ: حُنَالَةُ النَّاسِ: رُذَالُهُمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: «مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ». وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ». الله يَعْودُهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَرْ عَامَّتِكُمْ اللهَ عَلَى الْمَوْدُونَ مَا تُعْرِفُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ اللهِ عَلَى الْمُولُونَ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولُونَ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُولُونَ الْمَالَةُ النَّاسِ: رُذَالُهُمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: «مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ». الْفَالِ بِهَا اللهُ عَلَى الْمُ يَفُولُ بِهَا لِهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٨٤ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَالشَّخَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و الشَّخَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرٍ و اللهِ عَمْرٍ و اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا اللهِ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَبْقَى عَجَاجٌ لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: «بن» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فيعقوب بن عبد الرحمن يعني: ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري الإسكندراني يروي عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني.

<sup>(</sup>٢) يعني: اختلطت، وفي (س): «مزجت»، والمزج الخلط.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٩٧ - ١٢٠٢)، وقد تقدم في آخر الجهاد من حديث عبد الله بن
 وهب عن يعقوب به (٢٧٠٢)، وتقدم أيضا (٧٩٩١) وسيأتي (٨٨٥٤) من وجه آخر.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٦-١١٦٤)، والشرطة: أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة، =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِنْ كَانَ الْحَسَنُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو''<sup>)</sup>.

٨٥٨٥ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ "، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

٨٥٨٦ وعن الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ لَا يَرَوْنَ لَكُمْ حَقًّا إِلَّا إِذَا شَاءُوا ('').

<sup>=</sup> والمراد بالشريطة: أهل الخير والدين، والأشراط من الأضداد، يقع على الأشراف والأرذال، والعجاج: الغوغاء والأرذال ومن لا خير فيه. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>۱) زاد في المناقب (۵۷۸۹): "فإنه أدركه بالبصرة بلا شك"، لكن أنكر سماعه منه ابن المديني في علله، وابن حبان في الثقات فيما ذكر مغلطاي، وانظر التعليق عليه في المناقب.

<sup>(</sup>۲) زاد في الإتحاف في هذا الموضع: "عن أبي معمر" يعني: عبد الله بن سخبرة الأزدي، وسيأتي (۸۷۹۱) من طريق حميد بن عياش عن مؤمل بن إسماعيل عن الثوري به، وزاد فيه أيضا "عن أبي معمر"، وكلا الزيادتين خطأ نشأ من الجمع بين هذا الحديث في موضعيه وبين الحديث التالي له عن الأعمش عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر عن عمرو بن شرحبيل عن حذيفة، فظن أن مدار الحديثين على أبي معمر، وعمارة بن عمير التيمي الكوفي، يروي عن أبي عمار الهمداني عريب بن حميد، وهو يروي عن حذيفة

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٤٤٢ – ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٤٤٢ – ١٩٥٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

٨٥٨٧ - مرشم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ('')، ثَنَا '') أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُ ('')، ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ، الصَّغَانِيُ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ يُوشِكْ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَعْدُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ " ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٨٥٨٨ - أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أُمِيَّةً بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ وَ فَيْ قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» -أَوْ قَالَ-: «خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَادِكُمْ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالنَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَنَاءِ السَّيِّئِ؛ أَنْتُمْ شُهُودٌ النَّاسِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالنَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَنَاءِ السَّيِّئِ؛ أَنْتُمْ شُهُودٌ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(س): «الصنعاني» مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) من أول الإسناد إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «العدوي».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١٢٣ - ١٨٩٩٧).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٥٥) من حديث زيد بن الحباب وأبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو -فرقهما- عن أفلح به، وانظر صحيح مسلم أيضا (٦/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م): «عن»، وأبو بكر بن أبي زهير معاذ بن رباح الثقفي لا يعرف اسمه، وحديثه هذا عند ابن ماجة، وتقدم في العلم.

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٨٩ - صرّمًا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ (")، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَ وَ الْقِنْمَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، حَتَى يَأْتُوا أَبُوابَ مَسَاجِدِهِمْ، نِسَاؤُهُمْ الْأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاثِرِ، حَتَى يَأْتُوا أَبُوابَ مَسَاجِدِهِمْ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ (") الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ (") الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ (") الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمَهُمْ كَمَا خَدَمَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَعِ مَنَاتُ اللهُ مَنْ الْمُعَلِي وَمَا الْمَيَاثِرُ ؟ قَالَ: سُرُوجًا عِظَامًا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٩٠ أَخْمِرْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُفَضَّل، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

 <sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٧٢- ٢٧٧٤) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في العلم برقم
 (١٧).

<sup>(</sup>٢) هو: عياش بن عباس القتباني الحميري المصري.

<sup>(</sup>٣) في (س): (كأسنة).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٩ – ١٢٠٤١).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة». نقول: ولم يخرج له البخاري ولا لأبيه، ولم يحتج الشيخان بعيسى بن هلال الصدفي المصري.

بُجَيْرٍ، ثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةً (()، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ (()).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلِم، إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَوْرَمَةَ (٣)، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَا جُلَ لِيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، يَأْتِي الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا، فَيُقْسِمُ لَهُ بِاللهِ إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ (١)، فَيَرْجِعُ مَا حَلِيَ مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ، وَقَدْ أَسْخَطَ اللهَ عَلَيْهِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٩٢ صريني عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ (١٠)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

<sup>(</sup>۱) كذا، ويقصد: سيار بن سلامة أبو المنهال الرياحي، والصواب أنه: سيار مولى بني أمية الشامي، فالحديث حديثه، وهو الذي يروي عن أبي أمامة، وعنه عبد الله بن بجير، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٧ - ٦٣٩٤) وفاته عزوه للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): اأرومة».

<sup>(</sup>٤) أحال الحافظ في الإتحاف إسناد هذا الحديث على الحديث المتقدم برقم (٨٥٧١) والذي فيه: «الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب» به، ولم يتنبه إلى الفرق بينهما.

<sup>(</sup>٥) هي مثل (کيت وکيت)، يعنی يثني عليه.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٨ –١٢٧٢٣).

<sup>(</sup>V) في التلخيص: «المعدل».

الْهَمَذَانِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ''، ثَنَا يُحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «وَالَّذِي يَخْنَى بِالْحَقِّ، لَا تَنْقَضِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّى يَقَعَ بِهُمُ الْخَسْفُ، وَالْمَسْخُ، وَالْمَسْخُ، وَالْقَنْنِي بِالْحَقِّ، وَالْمَسْخُ، وَالْمَسْخُ، وَالْقَنْنَاتُ، وَشُهِدَ شَهَادَاتُ الزُّورِ، وَشَرِبَ النِّسَاءَ قَدْ رَكِبْنَ السُّرُوجَ، وَكَثُرَتِ الْقَيْنَاتُ، وَشُهِدَ شَهَادَاتُ الزُّورِ، وَشَرِبَ النِّسَاءَ قَدْ رَكِبْنَ السُّرُوجَ، وَكَثُرَتِ الْقَيْنَاتُ، وَشُهِدَ شَهَادَاتُ الزُّورِ، وَشَرِبَ الْمُصَلُّونَ '' فِي آنِيَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ؛ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءُ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ؛ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَسَتَرَ وَالنَّسَاءُ بِالنِّسَاءُ فَاسْتَذْفِرُوا '' وَاسْتَعِدُوا». وَقَالَ: هَكَذَا بِيَدِهِ، وَسَتَرَ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءُ فَاسْتَذْفِرُوا '' وَاسْتَعِدُوا». وَقَالَ: هَكَذَا بِيدِهِ، وَسَتَرَ وَالْنَسَاءُ بِالنِّسَاءُ فَاسْتَذْفِرُوا '' وَاسْتَعِدُوا». وَقَالَ: هَكَذَا بِيدِهِ، وَسَتَرَ

٨٥٩٣ أَخْمِنْي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ(١٠)، عَنْ

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن داود، أبو الجمل اليمامي الزهري، وقد استنكر عليه ابن عدي (۲) هذا الحديث إلا أنه فرق هو والبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان بين سليمان بن أبي سليمان، وسليمان بن داود، وجزم الخطيب في الموضح (۱۱۹/۱) بأنهما واحد، ووهم البخاري؛ وهذا الحديث مما يؤيد قول الخطيب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) من التلخيص، وفي النسخ: «المصليون».

 <sup>(</sup>٣) مجودة في التلخيص، وفي النسخ بإهمال الدال، واستذفر بالأمر: اشتد عزمه عليه،
 وصلب له، كما في تاج العروس (١١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سليمان هو اليمامي ضعفوه، والخبر منكر».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٨ - ٢٠٨٦)، وقال: «ولم يتكلم عليه».

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي التلخيص: «معمر عن رجل سماه عن منذر»، وكتب في الحاشية: «كذا، الرجل: طارق بن شهاب»، وفي الإتحاف: «معمر عن طارق –كذا قال – عن منذر»، وفي مصنف عبد الرزاق –أصل رواية المصنف – (١١/ ٣٥٦): «معمر عن طارق عن منذر» فلم يسم أباه، ولم نجد لطارق هذا ترجمة، وقوله «ابن شهاب» إن أراد الأحمسي الكوفي فهو خطأ محض، فإن الأحمسي قديم له رؤية، ولم يدركه معمر بن راشد =

مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنِ: فِتْنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ قِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ الْعَمْيَاءُ '' الصَّمَّاءُ الْمُطْبِقَةُ، الَّتِي يَصِيرُ النَّاسُ فِيهَا كَالْأَنْعَامِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٤ صري أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ أَحْمَدَ أَبِي النَّغْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ " قَالَ: دُفِعْتُ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ " قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَكَرُوا الْفِتْنَةَ، فَقَالَ إلى حُذَيْفَة وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَكَرُوا الْفِتْنَةَ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا كُنْتُ أَرَى تَرْتَدُ عَلَى عَقِبَيْهَا لَمْ يُهَرَاقُ فِيهَا مِحْجَمٌ مِنْ دَم، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، يُقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ الْيَوْمَ، وَيَقْتُلُهُ اللهُ عَدًا، يُنكِّسُ قُبُلَهُ " فَتَعْلُوا اسْتُهُ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: طَذَيْ رَسُولُ اللهِ يَكُلِي فِي الْفِتْنَةِ ".

<sup>=</sup> اليمامي، وزيادة: «ابن شهاب» هذه هي من المصنف أو من شيخة، فقد رواه آخرون من طريق عبد الرزاق فلم يزيدوا على قولهم: «طارق».

<sup>(</sup>۱) في (س): «العماء».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٤٤ - ١٤٣٨٥)، وسيأتي برقم (٨٧٩٢) من حديث الأعمش عن منذر الثوري عن ابن الحنفية عن علي.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أحمد بن محمد».

<sup>(</sup>٤) يعني: أبا ثور الحداني الأزدي الكوفي، قيل هو: حبيبب بن أبي مليكة النهدي، من رجال التهذيب، وعنه أبو البختري الطائي سعيد بن فيروز.

<sup>(</sup>٥) في (م) والتلخيص: «قلبه»، وكذا تقدم في قتال أهل البغي (٢٦٩٩)، ويأتي (٨٨٩٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٧ - ٤٢٦٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَبُو ثَوْرٍ هَذَا مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ قَدْ أَدْرَكَ حُذَيْفَةً.

٥٩٥- أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَوْرَمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ سَمِعَ الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَنَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُخَيَّرُ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُخَيِّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ الْعَجْزَ عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى النَّاسِ رَامَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى النَّاسِ رَمَانٌ الْعُجْرَ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى النَّاسِ رَامَانَ فَلْيَعْتَمْ الْعَجْزَ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ الْعَالَ اللَّهُ الْمَانَ فَلْيَعْمَانَ الْعَبْدُ وَالْكُونِ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْعَالِي اللْعَلَالِي اللْهِ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرِالُولُ الْمُؤْمِنِ الْعَالَى النَّاسُ لَمَانَ الْعَبْرُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْلُهُ الْمُؤْمِنِ الْعُرَالُ لَكُولُ الْمَالَ الْمُعْمِلِ اللْعَبْرُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللْعَلَالُ الْمُؤْمِنِ اللْعَلَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْعُمْرِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْعُلِقُ الْمُؤْمِنِ اللَّا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّ الشَّيْخَ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، هُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي خَيْرَةَ (٢):

٨٥٩٦ - مَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا مِسْعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ " مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شَيْعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُخَيِّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ النَّاسِ زَمَانٌ، يُخَيِّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ النَّاسِ زَمَانٌ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ» ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٤ – ١٨٤٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك) و(م): «جبيرة»، وفي (س): «جبير»، وفي الإتحاف: «حرة».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م) و(س) و(ك): «جبيرة»، و وفي الإتحاف: «حرة»، والمثبت من التلخيص، وهو من رجال التهذيب، ولم يوثقه سوى ابن حبان، ونحسب روايته عن أبي هريرة مرسلة، فإنه يروي عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٠١ - ٢٠٨١٧)، وفاته عزوه للمصنف.

٨٥٩٧ أخْمِلِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الشَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو اللهِ عَلَىٰ مَنَ عَبْدُ اللهِ بَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُعَرِّفُ هَذَا الْمَتْنَ:

٨٥٩٨ - صرَّمُناه الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ.

وَقَدْ حَدَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنَ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ (")، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» (").

٨٥٩٩ - أخْرِزُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّادِيُّ بِمَرْوَ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ (١٠)،

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۸/ ۲۲۷ – ۱۰۰۹۸).

 <sup>(</sup>۲) وهو الذي يقال له: سعد بن سنان الكندي المصري، من رجال التهذيب، ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٦ – ١١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: اعبد الرزاق، خطأ، والمثبت من الإتحاف، وسائر أسانيد المصنف.

أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاس (١) قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَيْهَا النَّاسُ، إِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ، وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ نُبِّئْنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ، أَلَا وَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيٌّ قَدِ انْطَلَقَ، وَرُفِعَ الْوَحْيُ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا أَقُولُ لَكُمْ، أَلَا وَمَنْ يُظْهِرْ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ يُظْهِرْ مِنْكُمْ شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، أَلَا وَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَحْسَبُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ اللهَ تَعَالَى وَمَا عِنْدَهُ، وَلَقَدْ خُيِّلَ إِلَتِّي بِأَخَرَةٍ أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يُريدُونَ مَا عِنْدَ النَّاسِ، أَلَا فَأَرِيدُوا مَا عِنْدَ اللهِ بِقِرَاءَتِكُمْ وَبِعَمَلِكُمْ "، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَبْعَثُ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنِّي أَبْعَثُهُمْ لِيُعَلِّمُونَكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَكُمْ، وَيَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ، وَيَقْسِمُوا فِيكُمْ فَيْنَكُمْ، أَلَا مَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأَقُصَّنَّهُ مِنْهُ. فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ مَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ عَلَى رَعِيَّةٍ، فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ، إِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: أَنَا لَا أَقْتَصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُصُّ مِنْ نَفْسِهِ!، أَلَا لَا تَضْرِبُوهُمْ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حَقَّهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُجْبِرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ (").

<sup>(</sup>۱) هو: أبو فراس النهدي، قيل: اسمه الربيع بن زياد، أخرج له أبو داود والنسائي هذا الحديث -مقتصرين على جملة القصاص منه-، ولم يرو عنه غير أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (س): "بقرآنكم وعملكم"، في (ك): "بقرائتكم وعلمكم".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/١١) - ١٥٨٥٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْفَضْلُ بْنُ عَمْرٍ الْغَبَّارِ، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ الْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ الْعَرَب، مُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٠٢ - مَرْمُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْحَارِثِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٨٤ – ٢٠١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والتلخيص، وفي مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٧): «لم يخف منهم أربعون رجلا، قال معمر وقال غيره: خف معه يعني عليا مئتان» به، فهو صريح أنه ليس من قول ابن سيرين.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كذا، قال: ولم يكن بقي من البدريين عشرون أو ثلاثون نفسا في الفتنة».

<sup>(</sup>٤) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ٣٩٩-١٥).

ﷺ يَقُولُ: «لا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلا الْمَالُ إِلَّا إِفَاضَةً، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادٍ مِنْ خَلْقِهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ:

٨٦٠٤ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا شَلْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٦ - ٦٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أبو كبشة السدوسي البصري، لا يعرف اسمه، وحديثه هذا عند أبي داود (٥/ ٢٠) لكن عن محمد بن يحيى بن فارس عن عفان بن مسلم عن عبد الواحد به.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٢٣ – ١٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر»، كذا قال، ولم يتقدم.

أَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ:

<sup>(</sup>١) في النسخ: «سليمان» مصحف، وهو الفقيه النجاد الحنبلي، يروي عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «السجل»، وفي (س) و(ك): «الشجل»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: صحيح".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٤-١٧١٦٩)، وقال: «قلت: هو في مسلم» (١٦٩/٨) من حديث عثمان الشحام به، وأخرجه أبو داود (١٦/٥) عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن عثمان الشحام به.

٥٦٠٥ فَأَخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَهَيَّةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهٌ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ مَالِكِ وَهَيَّةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهٌ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا " خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، الْقَائِم، وَالْقَائِم، وَالْوَاكِبُ خَيْرٌ مِنَ الْمُوضِع» " وَالسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ، وَالرَّاكِبُ خَيْرٌ مِنَ الْمُوضِع " ".

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم "، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَدْ (') صَارَ هَذَا بَابٌ كَبِيرٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا خَرَّجَهُ ( ) أَبُو دَاوُدَ اللَّهِ عَلَى شَرْطِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ أَحَدُ السِّجِسْتَانِيُ خِطْكَ فِي السُّنَنِ ('' الَّذِي هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ أَحَدُ أَئِمَةٍ هَذَا الْعِلْمِ.

٨٦٠٦ صرفى عِيسَى بْنُ زَيْدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَ عُنِدِ اللهِ عَبْدِ اللهَ عُبْدِ اللهَ عُبْدِ اللهَ عُبْدِ اللهَ عُبْدِ اللهُ عُلَى

<sup>(</sup>١) قوله: «فيها» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٨ -٥٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) وقال الذهبي في التلخيص أيضا: "قلت: على شرط مسلم"، فقد تواطأ الحاكم والذهبي على تصحيحه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (م): «فقد».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أخرجه».

<sup>(</sup>٦) لم نجد هذا الحديث في سنن أبي داود أصلا، وعنده في باب النهي عن السعي في الفتن (٦) لم نجد هذا الحديث التي رواها (١٧/٥) حديث آخر لسعد بن أبي وقاص، فالظاهر أن هذه الأحاديث التي رواها أحمد بن سلمان النجاد عن أبي داود زائدة على ما في رواية أبي على اللؤلؤي، وأبي بكر بن داسة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۷) قال عنه المصنف كما في الأنساب لابن السمعاني (۲۱۸/٤): سمع بمكة الكتب من
 علي بن عبد العزيز، وسمع من أقرانه فلم يقتصر عليهم، وأبى إلا أن يرتقي إلى قوم =

ُهَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ الشَّافِعِيِّ ﴿ الشَّافِعِيِّ ﴿ السَّافِعِيِّ الْكَانِّ فَقَدْ حَدَّثَ بِهِ غَرُهُ:

٨٦٠٧ حرين أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزْدَادَ الرَّاذِيُّ الْمُذَكَّرُ بِبُخَارَى مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ الْعَتِيقِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَصْلَ كِتَابِهِ الْعَتِيقِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَعُمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَشْدِينَ بْنِ سَعْدِ الْمَهْرِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، ثَنَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ "، ثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّعِيدِ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، ثَنَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ "، ثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّعَيْ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ السَّكَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْجَنَدِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَسَلَى مُعْنَدِ اللّهِ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلا مَهْدِيَّ إِلَا شِدَّةً، وَلا النَّاسُ إلَّا شُحَا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، وَلا مَهْدِيَّ إِلَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (")».

<sup>=</sup> لعل بعضهم مات قبل أن يولد، وقال: قيل له متى سمعت: قال مع أبي بمصر سنة ٢٧٢. وقد مات يونس بن عبد الأعلى المصري سنة ٢٦٤، فهو لم يسمع يونس قطعا، لكن قد روى هذا الحديث ابن ماجة (٥/٣/٥) وغيره عن يونس به.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الجدي»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، والجند: بلدة مشهورة باليمن، ومحمد بن خالد مجهول.

<sup>(</sup>٢) في (س): «يزاد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٥٨١-٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) هو: صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة، أبو محمد الجندي، قال ابن حبان في الثقات: «يهم ويغرب».

<sup>(</sup>٥) من أول قوله: «هذا حديث يعد في أفراد الشافعي» إلى هنا ساقط من (ز) و(م).

قَالَ صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ: عَدَلْتُ إِلَى الْجَنَدِ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ مِنْ صَنْعَاءَ، فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَدِّثٍ لَهُمْ، فَطَلَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَوَجَدَهُ عِنْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْجَنَدِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ مِثْلَهُ ""."

وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ هَذَا الْمَتْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ ﴿

قَالَ: أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ:

٨٦٠٨ - فَحَدُّنَاهُ الْحُسَيْنُ " بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُ عَلْكَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، ثَنَا مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ "، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِلْقَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِلْقَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِلْقَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِي أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ عَبْدُ النَّاسُ إِلَّا شُحًا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ " (\*).

فَذَكَرْتُ مَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ عِلَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبًا، لَا مُحْتَجًّا بِهِ فِي

<sup>(</sup>١) يعني مرسلا، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: يحيى بن السكن ضعفه صالح جزره». وقال أبو حاتم الرازي: «ليس بالقوي، بابة محمد بن مصعب القرقساني».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٨١٥-٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «الحسن»، والمثبت من الإتحاف، وسائر أسانيد المصنف؛ فهو: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى أبو أحمد بن أبي عبد الرحمن التميمي الدارمي، المعروف بحسينك، يروي عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) مبارك أبو سحيم البصري منكر الحديث، ولا يروي إلا عن مولاه عبد العزيز بن صهيب، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ١٢١ – ١٣٥٣).

الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَ الْمُعْبَةَ وَزَائِدَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، الْمَوْضِعِ حَدِيثُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ وَزَائِدَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْمُسْلِمِينَ، النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِ النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

٨٦٠٩ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةً "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو('' وَخَطْنَعُ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ '' .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦١٠ - مَرْمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي زَائِدَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَرْدِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ (١٠)، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ (١٠)، عَنْ أَبِي ذَرِّ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وكتب فوقها في (ك): "يذكره".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ١٩٤ - ١٢٥٦١)، وبيض لإسناده، وذكره الذهبي في التلخيص، وقال بعده: «صحيح»، وسيشير إليه المصنف عقب حديث رقم (٩٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك الجعفي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عبد الله بن عمر»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وانظر حديث رقم (٨٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٢٥٢ – ١١٦٥٩).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م): «حبيب عمار»، وفي (ك): «عن أبي حبيب عمار»، والمثبت من =

﴿ فَلَمَّا رَجَعْنَا تَعَجَّلَ نَاسٌ، فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْهُمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَر، فَلَمَّا رَجَعْنَا تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْهُمُ النَّبِيُ عَلَيْةٍ، فَأَخْبِرَ أَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَدَعُوهَا أَخْسَنَ مَا كَانَتْ، لَيْتَ شِعْرِي مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ جَبَلِ الْبُوشِيُ أَنْ يَدَعُوهَا أَخْسَنَ مَا كَانَتْ، لَيْتَ شِعْرِي مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ جَبَلِ الْهِورَاقِ، تُضِيءُ لَهَا أَغْنَاقُ الْبُخْتِ بِالْبُصْرَى بُرُوكًا كَضَوْءِ النَّهَارِ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ رَافِعِ السُّلَمِيِّ الَّذِي:

١٩٦١ - أخْمِرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَوْفِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَوْفِيُ، ثَنَا عُبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَوْفِيُ، ثَنَا عُبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عِلِيًّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ السُّلَمِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ بِشْرِ السُّلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عِلِيًّ قَالَ: «تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حُبْسِ سَيْلٍ (")، تَسِيرُ بِسَيْرٍ بَطِيعَةً، أَبِيهِ ("): أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَةٍ قَالَ: «تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حُبْسِ سَيْلٍ (")، تَسِيرُ بِسَيْرٍ بَطِيعَةً،

<sup>=</sup> الإتحاف، وهو ما قيده به الدارقطني والأزدي وابن ماكولا وغيرهم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١٤/١١١-١٧٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) كذا، وفي التلخيص: "عن أبي جعفر الباقر"، لكن رواه الإمام أحمد (۲۵/۲۵) والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۳۵٦) وغير واحد عن عثمان بن عمر عن عبد الحميد فقالوا: "عن محمد بن علي أبي جعفر" فقط لم يسموا جده، وقال البغوي في معجم الصحابة (۱/ ۳۰۱): "وهذا إسناد وهم ولا أدري من وهم فيه؛ رواه عبد الحميد بن جعفر، في رواية أبي عاصم -يعني الضحاك بن مخلد- عن عبد الحميد عن عيسى بن علي الأنصاري، وفي رواية عبيد الله بن موسى عن عبد الحميد عن عيسى بن علي بن الحكم الأنصاري عن رافع"، وقال: "وليس لأبي جعفر محمد بن علي في هذا الحديث ذكر، وقد رواه علي بن ثابت الجزري عن عبد الحميد عن عيسى بن علي عن رافع بن بسر"، وعيسى بن علي الأنصاري ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان، ولم يذكروا أحدا روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) قد اختلف في اسمه، فقيل: بشر، وقيل: بشير، وقيل: بسر.

<sup>(</sup>٤) في (س): ﴿سل،

تَكْمُنُ بِاللَّيْلِ، وَتَسِيرُ بِالنَّهَارِ، تَغْدُو وَتَرُوحُ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَاغْدُوا، قَالَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَيَقِيلُوا، رَاحَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَرُوحُوا، مَنْ أَدْرَكَتْهُ أَكَلَتْهُ»(۱).(۱)

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ خُرُوجُ النَّارِ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ: عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو ذَرِّ الْغِفَارِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

أَمَّا حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ:

٨٦١٢ - فَحَرَّنَاهِ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْأَسْفَاطِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَيْنَ حُبْسُ أَبِيهِ أَلَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ حِدْثَانَ مَا قَدِمَ، فَقَالَ: «أَيْنَ جُبْسُ سَيْلٍ '')». قُلْنُ: لَا نَدْدِي. فَمَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ خُبْسِ سَيْلٍ، فَدَعَوْتُ بِنَعْلَيَّ، فَانْحَدَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْهُ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: مِنْ خُبْسِ سَيْلٍ، فَدَعَوْتُ بِنَعْلَيَّ، فَانْحَدَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْهُ، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) في حاشية التلخيص: «قلت: رافع مجهول»، ونقل ذلك ابن الملقن في مختصر استدراك الذهبي (٧/ ٣٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۲۱۷ – ۲۳۹۸).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(س): «حدثني أبو السداح بن عاصم الأنصاري، عن أبيه، قال: حدثني أبو السداح عن عاصم الأنصاري، عن أبيه"!، وفي (م) كما هاهنا غير أن «أبو البداح» تصحف إلى : «أبو السداح»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «بن حنش سل»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ سَأَلْتَنَا عَنْ حُبْسِ سَيْل، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِهِ عِلْمٌ، وَإِنَّهُ مَرَّ بِي هَذَا الرَّجُلُ فَسَأَلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ هَذَا الرَّجُلُ فَسَأَلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ أَهْلُك؟». قَالَ: بِحُبْسِ سَيْل، فَقَالَ: «أَخُرْ أَهْلَكَ ('')؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ فَالٌ ثَخْرُجَ مِنْهُ فَالًا ثَانَ تَخْرُجَ مِنْهُ فَالًا ثَانَ تَخْرُجَ مِنْهُ فَالًا لَهُ اللهِ عَنَاقَ الإبل بِبُصْرَى ('')".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجِيْكَةُ:

٨٦١٣ - فَأَحْمِرْنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ '' مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ '' الْمُسَيَّبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنَا لَهُ بَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ بِأَرْضِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ بِأَرْضِ اللهِ عَلَيْهُ أَلْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ بِأَرْضِ اللهِ عَلَيْهُ أَلْ اللهِ بَيْصُرَى » (١٠) (١٠)

<sup>(</sup>١) قد تقرأ بالنسخ: «احذ أهلك»، والمثبت كما في التلخيص، وعند ابن قانع والطبراني: «أخرج أهلك».

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(س): «بصرى».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣٨٥- ٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: منكر، وإبراهيم ضعيف، وإسماعيل متكلم فيه".

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «بن»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن» غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «تخرج نار بالحجاز».

 <sup>(</sup>٨) في حاشية التلخيص: «قلت: رشدين واه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «هو في الصحيح». البخاري (٩/ ٥٨)، ومسلم (٨/ ١٨٠) من حديث الزهري به.

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٧١–١٨٦٨).

١٦٦٤ - أَخْمِرْ مِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: لَا تُقَاتِلُ؟! فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الشُّورَى، وَأَنْتَ أَحَتُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِكَ، فَقَالَ: لَا أُقَاتِلُ حَتَّى تَأْتُونِي بِسَيْفِ لَهُ عَيْنَانِ، وَلَا أَبْخَعُ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ رَجُلًا خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ، قَدْ جَاهَدْتُ وَأَنَا أَعْرِفُ الْجِهَادَ، وَلَا أَبْخَعُ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ رَجُلًا خَيْرٌ مِنَى الْمُؤْمِنِ، قَدْ جَاهَدْتُ وَأَنَا أَعْرِفُ الْجِهَادَ، وَلَا أَبْخَعُ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ رَجُلًا خَيْرٌ مِنَى الْمُؤْمِنِ، قَدْ جَاهَدْتُ وَأَنَا أَعْرِفُ الْجِهَادَ، وَلَا أَبْخَعُ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ رَجُلًا خَيْرٌ مِنَى الْمُؤْمِنِ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٤١ - ٥٠٨١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل هو منقطع».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: "زياد بن فائد"، والمثبت من التلخيص والإتحاف؛ فهو: أبو جوين الحمراوي المصري، ضعيف الحديث مع كثرة عبادته.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س) و (م): «عن».

<sup>(</sup>٥) في (س) و (ك): «يظهر».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م): «فيهم».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٢٠–١٦٦١٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦١٦ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَى أُمَّةُ مَرْحُومَةٌ، لَا عَذَابَهَا فِي اللَّذِيزَةِ، جَعَلَ اللهُ عَذَابَهَا فِي اللَّنْيَا: الْقَتْلَ، وَالنِّلَاذِلَ، وَالْفِتَنَ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٣٠٠.

٨٦١٧ - صرم عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، قَالاَ: فَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ الْقُرْقُسَانِيُّ، ثَنَا عُمَارَةُ الْمِعْوَلِيُّ ('')، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمِعْوَلِيُّ ('')، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْقَوْمُ، فَيَقُولُونَ: مِنْ صُعِقَ الْمَاعِةِ، فَيُصْبِحُ الْقَوْمُ، فَيَقُولُونَ: مِنْ صُعِقَ الْبَارِحَة؟ فَيَقُولُونَ: صُعِقَ فُلانٌ وَفُلانٌ ('').

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: منكر، وزبان لم يخرجا له"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: زبان ضعيف"، وكذا سهل بن معاذ ضعف ولم يخرجا له.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٩٨ – ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: هو في مسلم من هذا الوجه عن أبي بردة"، نقول: وكذا عزاه المصنف لمسلم عقب حديث رقم (٧٨٨٣)، وإنما أخرج مسلم (٨/ ١٠٤) حديث "إذا كان يوم القيامة دفع الله عَجَالًا إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار"، فلعله اشتبه عليهما بهذا.

 <sup>(</sup>٤) هو: عمارة بن مهران المعولي، أبو سعيد البصري، أخرج له البخاري في الأدب المفرد،
 ولم يخرج له هو ولا مسلم في الصحيح شيئا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٤٤٢ - ٥٧٣٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦١٨ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَة، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ فِيْكَ قَالَ: عَلَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا تَأْمُرُنَا إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ "؟ قَالَ: مَحْذَيْفَةَ فِيْكَ قَالَ: مَا بُؤ مَلَ تَأْمُرُنَا إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ "؟ قَالَ: آمُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ أَقْصَى بَيْتٍ فِي دَارِكَ، فَتَلِجَ فِيهِ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْكَ فَتَقُولَ: هَا بُؤ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ، فَتَكُونَ كَابْنِ آدَمَ "كُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَتَقُولَ: هَا بُؤ بِاللهِ عَلَيْكَ فَتَقُولَ: هَا بُؤ بِيْمِي وَإِثْمِكَ، فَتَكُونَ كَابْنِ آدَمَ "كُونَ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦١٩ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّحِيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الشِّحِيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الشِّحَدِيْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِيَ عَنْ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ: «قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ، فَيُقَالُ: مَنْ بَقِي مِنْ بَنِي فُلَانٍ». قَالَ: فَعَرَفْتُ حِينَ قَالَ: «قَبَائِلَ». أَنَّهَا الْعَرَبُ؛ لِأَنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا "كُنْ الْعَرَبُ؛ لِأَنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٢٠ - مَرْثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ (°)، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عمارة ثقة لم يخرجوا له».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (س): «المصليون».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٩ – ٢٨١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٠٠ – ١٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية التلخيص: «الحسن ثقة».

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو<sup>(۱)</sup> وَهُلِظَنَّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي أُمَّتِي خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ»<sup>(۱)</sup>.

إِنْ كَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٢١ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ وابْنِ أَبْجَرَ ''، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللَّهُ عَلَى بِرَاكِبٍ قَدْ نَزَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حَالَ بَيْنَ الْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ وَبَيْنَ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى آبَائِهِمْ، فَقَالَ: الْمَالُ لَنَا اللهُ عَلَى آبَائِهِمْ، فَقَالَ: الْمَالُ لَنَا اللهُ عَلَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «عبد الله بن عمر» والمثبت من التلخيص والإتحاف، وكذا رواه الإمام أحمد (۱) (۱) وابن أبي شيبة (۲) (۷٪) عن ابن نمير به، ورواه ابن ماجه (۵/ ۱۹) من حديث أبي معاوية ومحمد بن فضيل عن الفقيمي به.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٦٢١–١٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «عبد الله بن عمر»!، وقال الدوري عن ابن معين: «أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص»، وقال أبو حاتم الرازي في المراسيل (ص١٩٣): «هو مرسل لم يلق أبو الزبير عبد الله بن عمرو»، وانظر التعليق على حديث رقم (٧٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في (س): «الأعمش بن أبجر» وفي (ز) و(م): «الأعمش وأبحر»، وفي (ك) والإتحاف والتلخيص: «الأعمش» فقط، وابن أبجر هو: عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني الكوفي يروي عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٩- ١٨٢).

 <sup>(</sup>٦) سعيد بن وهب وابنه عبد الرحمن أخرج لهما مسلم ولم يخرج لهما البخاري في صحيحه.

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مَدْمَةَ بْنُ عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ "، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ جُلُوسَا، فَجَاءَ آذِنَهُ، فَقَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَدَخَلْنَا الْمَسْجِد، فَرَأَى النَّاسَ فَقَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَدَخَلْنَا الْمَسْجِد، فَرَأَى النَّاسَ وَقُلَا: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَدَخَلْنَا الْمَسْجِد، فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَكَبَرَ وَرَكَعَ وَمَشَى، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ. قَالَ: فَمَرَ رَجُكُ مُ مُسْكُمْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ عَلَيْهُ، فَلَانَا أَسْأَلُهُ مَتَى الشَّوْرُهُ حَتَى رَجُعَ، فَوَلَجَ أَهْلَهُ، وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِهِ نَتَنظِرُهُ حَتَى رَسُولُهُ عَلَيْهُ، فَلَا طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ، فَسَأَلُهُ طَلَقُ اللَّهُ عَلَى النَّعْرَةِ، فَقَالَ عَمْدُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّجَارَةِ، وَتَعْ يَعُولُ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَةِ، وَفُشُو التَّجَارَةِ، وَتَعْ يَعُولُ: لَمْ أَرْبَحْ ضَيْئًا» (").

٨٦٢٣ - صَرَّمُنُاهُ(٥) عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «سليمان» مصحف، فهو: أبو إسماعيل الكندي، والد الحكم بن بشير.

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام أحمد: «هو سيار أبو حمزة وليس قولهم سيار أبو الحكم بشيء، أبو الحكم
 ما له ولطارق بن شهاب، إنما هو سيار أبو حمزة» كما في تهذيب الكمال (۲۱/ ۲۱۳)،
 وقد تقدم برقم (۷۲٦۲) من حديث أبي نعيم به مختصرا، فراجعه.

<sup>(</sup>٣) في (س): اسلام».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٧-٢٦٧١).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «حدثنا».

الْحَكَمِ ('' رَجُلِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرْجُمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ يَوْمًا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَمَرَّ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا تَقُومُ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى يَسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى يَسُلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى يَسُلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى يَعْلُو الْخَيْلُ وَالنِّسَاءُ ('')، ثُمَّ تَرْخُصَ وَلَا تَعْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ('')، ثُمَّ تَرْخُصَ وَلَا اللهَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(''). وَقَدْ أَسْنَدَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ فِي رِوَايَتِهِ، ثُمَّ صَارَ الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ شُعْبَةَ هَذِهِ صَحِيحًا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٢٤ - أَصْرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ ('')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفِتَنِ أَبِيهِ ('')، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ﴾ أَوْ قَالَ: «بِرَسَنِ فَرَسِهِ خَلْفَ أَعْدَاءِ اللهِ، يُخِيفُهُمْ وَلا رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ﴾ أَوْ قَالَ: «بِرَسَنِ فَرَسِهِ خَلْفَ أَعْدَاءِ اللهِ، يُخِيفُهُمْ وَلا

<sup>(</sup>١) في (ك): اعن حصين بن عبد الأعلى بن الحكم،

<sup>(</sup>٢) في (س): « الخيل النساء» بدون عطف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ١٧٨ - ١٢٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: موقوف، وبشير ثقة احتج به مسلم». نقول: وأصرح من هذه الرواية في بيان وقفه ما يأتي (٨٨٥٢) من حديث وهب بن جرير عن شعبة به، وفيها: «فلما فرغ سألته عن قوله صدق الله ورسوله، فقال: إنه كان يقال: لا تقوم الساعة ...»، وكذا رواه أبو داود الطيالسي (١/ ٣٠٩) عن شعبة به، وقال: «قال شعبة: لم نسمع من ابن مسعود (كان يقال) إلا هذا» .

<sup>(</sup>٥) من هنا يبدأ سقط من النسخة (ز) ينتهي عند التعليق على حديث رقم (٨٦٩٥).

يُخِيفُونَهُ (''، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ، يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ تَعَالَى الَّذِي عَلَيْهِ» (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَلْمَةَ آَنَ، عَاضِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، [ثَنَا سُويْدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ آَنَ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَعَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى عَنْ عَائِشَةَ وَالْعُزَى». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَظُنُّ عَيْبَدَ اللّاتُ وَالْعُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَلْهُدَى وَدِينِ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِي اللهِ عَلَى اللهُ مِينَا أَنْوَلَ اللهُ مَنْ كُونُ وَيَعَالَى: ﴿ وَلَوْ حَكْرِهُ اللهُ مِينَا أَنْوَلَ اللهُ مُنْ كُونُ وَيَعَالَى: ﴿ فَهُ وَالَذِي حَلُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ مُنْ كُونَ ﴾ ". أَنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ مُنْ عَبْرِ "، فَيَبْقَى مَنْ لا طَيْبَةً، فَيْتُوفًى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ "، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دَيْنِ آبَائِهِمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(^).

<sup>(</sup>۱) في التلخيص: «يخيفهم ويخيفونه»، وكذا سيأتي قريبا من حديث يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق به.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٣٠٣-٧٨٦٧) وفاته هذا الموضع، وسيأتي برقم (٨٦٧٨).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية، ومكانه بياض في التلخيص، والمثبت مما سيأتي برقم (٨٩٠٤) بنفس الإسناد، وقال أبو عاصم: سويد بن العلاء، وإنما هو: الأسود بن العلاء.

<sup>(</sup>٤) (التوبة: آية ٣٣) و(الصف: آية ٩).

<sup>(</sup>٥) في (م): ايكونا.

<sup>(</sup>٦) في (س): «من خردل خير»، وفي (ك): «مثقال حبة من خردل» فقط.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٧/ ١٣٦- ٢٢٩٣٢).

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: أخرج مسلم أوله)، نقول: بل أخرجه بتمامه =

١٩٦٢٦ - أَخْمِرُ اللهِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ أَهْلِي حِينَ تَعَشَّوْا عَشَاءَهُمْ، وَاغْتَبَقُوا عَنْ عَبْوقَهُمْ، أَصْبَحُوا مَوْتَى عَلَى فُرُشِهِمْ، قِيلَ: يَا أَبَا فُلَانٍ، أَلَسْتَ عَلَى غِنِّى؟ غَبُوقَهُمْ، أَصْبَحُوا مَوْتَى عَلَى فُرُشِهِمْ، قِيلَ: يَا أَبَا فُلَانٍ، أَلَسْتَ عَلَى غِنِّى؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: يُوشِكُ يَا ابْنَ أَخِي إِنْ عِشْتَ إِلَى قَرِيبٍ أَنْ تَرَى الرَّجُلَ النَّوْمَ [أَبُو الْعَشْرَةِ الرِّجَالِ، وَيُوشِكُ يَا ابْنَ أَخِي إِنْ عِشْتَ إِلَى وَيُوشِكُ إِنْ عِشْتَ إِلَى قَرِيبٍ أَنْ تَرَى الرَّجُلَ السُّلْطَانُ، وَلَا يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ، وَلَا يُعْرَمُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يُعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرَفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْرَفُهُ السُّلْطَانُ وَلَا يَعْمُونُ اللَّذِي يَعْرِفُهُ السُّلْطَانُ وَيُعْمَلُ الْعَلَى الْمَلْ يَعْرَفُهُ السُّلُونَ فَي السُلْ يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَى الْمَلْعِيمُ عَلَى الْمَلْ الْمَلْ الْمَلَى الْمَلْ الْمُلْ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُولُ اللَّهُ اللْمُ الْمُولِ الْمَلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُلْطَانُ وَلَا اللْمُلْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>= (</sup>٨/ ١٨٢) من حديث خالد بن الحارث وأبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء به مثله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>۲) سقط من (م) قوله «ولا يدنيه ولا يكرمه، يغبط كما يغبط اليوم الذي يعرفه السلطان»
 ومن (س) قوله: «يغبط كما يغبط اليوم الذي يعرفه السلطان ويدنيه ويكرمه».

<sup>(</sup>٣) في (م): «وشك».

<sup>(</sup>٤) في (س) و (م): التمرا.

ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٧ - ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن الصامت الغفاري ابن أخي أبي ذر احتج به مسلم دون البخاري، =

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ هَانِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَا: بْنَ مَهْرَانَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ نُفَيْلِ السَّكُونِيَّ يَقُولُ وَكَانَ سَمِعْتُ ضَمْرَةَ بْنَ حَبِيبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ نُفَيْلِ السَّكُونِيَّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ يَعِيْهُ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا يَعْ اللهِ، هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِن السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: «أُتِيتُ " بِطَعَامٍ مِسْحَنَةٍ " " . قَالَ: قَمَا فُعِلَ بِهِ؟ قَالَ: «رُفِعَ إِلَى نَيْ اللهِ، هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: «قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ؟ قَالَ: «رُفِعَ إِلَى فَهَلْ كَانَ فِيهِ فَضُلٌ عَنْكُ؟ قَالَ: «نَعَمْ ». قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ؟ قَالَ: «رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُو يُوحَى إِلَيَّ أَنِي غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَسْتُمْ لَابِثُونَ بَعْدِي إِلَا السَّمَاءِ وَهُو يُوحَى إِلَيَّ أَنِي غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ إِلَا قَلِيلًا، وَلَسْتُمْ لَابِثُونَ بَعْدِي إِلَا السَّمَاءِ وَهُو يُوحَى إِلَيَ أَنِي غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ إِلَا قَلِيلًا، وَلَسْتُمْ لَابِثُونَ بَعْدِي إِلَا قَلِيلاً، وَلَسْتُمْ لَابِثُونَ بَعْدِي إِلَا قَلِيلاً، وَلَسْتُونَ أَفْنَادًا، وَيُفْنِي بَعْضُكُمْ وَسَنَوَاتُ الزَّلَاذِلِ» "نَ يَدَى السَّاعَةِ مُوْتَانٌ شَدِيدٌ وَسَنَوَاتُ الزَّلَاذِلِ» "نَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> والحديث أخرجه المعافى بن عمران في الزهد (ص٢١٣) عن الثوري عن يونس بن عبيد عن أبى نصر حميد بن هلال به.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «أبو محمد جعفر»، خطأ، وفي الإتحاف: «ثنا محمد بن صالح» ولم يكنه، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وهو أبو جعفر النيسابوري الوراق.

<sup>(</sup>٢) في (س) و (م): «أتيته».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٥٢): «هي قدر كالتور يسخن فيها الطعام».

 <sup>(</sup>٤) كذا، وعند أحمد (٢٨/ ١٦٣) والدارمي (١/ ٢٠٠)، وابن أبي عاصم (٤١٢/٤)،
 والطبراني (٧/ ٥١): «متى»، ومكررة عند الدارمي والطبراني.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ١١٨-١٠٤١).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لم يخرجا لأرطاة وهو ثبت، والخبر من غرائب الصحاح»، وكذا لم يخرجا لضمرة بن حبيب.

٨٦٢٨ - أَخْبِرُوا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، حَدَّثِنِي أَبُو أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى أَيْهُ اللهُ عَلَى أُمْتِي، حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْهَا اللّوْثَانَ اللهِ عَلَى أُمْتِي، حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْهَا اللّوْثَانَ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

١٦٢٩ أَخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ (")، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِيَّاكَ وَالْفِتَنَ، لَا يَشْخَصْ لَهَا أَحَدٌ، فَوَاللهِ مَا عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ (")، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِيَّاكَ وَالْفِتَنَ، لَا يَشْخَصْ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا نَسَفَتْهُ كَمَا يَنْسِفُ السَّيْلُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشَبِّهَةٌ مُقْبِلَةً، حَتَّى شَخَصَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا نَسَفَتْهُ كَمَا يَنْسِفُ السَّيْلُ الدِّمَنَ، إِنَّهَا مُشَبِّهَةٌ مُقْبِلَةً، حَتَّى يَقُولَ الْجَاهِلُ: هَذِهِ تُشَبِّهُ وَتُبَيِّنُ مُدْبِرَةً (")، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَاحْتَمُوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَغَطُّوا وُجُوهَكُمْ "(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٨٦٣ - وأخْمِرْ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ

إتحاف المهرة (٣/ ٤٠ – ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «عمارة بن عمير» مصحف، وهو عمارة بن عبد الكوفي، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٢/ ٤٤٢): "ومنه حديث حذيفة وذكر فتنة فقال: تشبه مقبلة وتبين مدبرة: أي أنها إذا أقبلت شبهت على القوم وأرتهم أنها على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يجوز، فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطأ».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٩ – ٢٨٨٤).

مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى، فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ، فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَحَدٌ، وَأَظُنُّ لَوْ كَانَتْ فِتْنَةٌ ثَالِثَةٌ لَمْ تُرْفَعْ (") وَفِي (") النَّاسِ طَبَاخٌ "(").

٨٦٣١ - مرشم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ، ثَنَا عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بَنْ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «سَتَكُونُ فِتْنَهُ أَبِيهِ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ وَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «سَتَكُونُ فِتْنَهُ أَبِيهِ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسِ فِيهَا الْجُنْدُ الْغَرْبِيُّ (١)». فَلِذَلِكَ قَدِمْتُ مِصْرَ (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٣٢ - أخْبِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «لم ترتفع»، والمثبت من التلخيص ومصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٨) أصل رواية المصنف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي) ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ٣٧-١١٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ والتلخيص والإتحاف، ورواه البزار (٦/ ٢٨٧)، وابن قانع (٢/ ٢٠٢) والطبراني في الأوسط (٣١٥/٨)، وأورده الذهبي في الميزان، كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح أنه سمع عَمِيرَةَ بن عبد الله المعافري، به، وقال الذهبي: "عميرة بن عبد الله المعافري مصري لا يدرى من هو».

أبوه لم نقف له على ترجمة، لكن ذكره المزي وابن عساكر فيمن روى عن عمرو بن
 الحمق، وسمياه: «عبد الله بن عامر المعافري».

<sup>(</sup>٦) في (س): «الحربي».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٧٢ - ٩٤٩٥١).

مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى (''، أَنَا إِسْرَائِيلُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٦٣٣ - مد من مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ ('')، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَقِّ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (''). ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ ثَوْبَانُ (١) وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أَمَّا حَدِيثُ ثُوْبَانَ:

٨٦٣٤ - فَحَرَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ (٧٠)، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (م): اعبيد بن موسى ١.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۳/ ۸۰–۲۵۵۹).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في مسلم» (٦/ ٥٣) من حديث سماك به.

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن الربيع العدوي ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان، وعنه عبد الله بن بريدة بن الحصيب، وقال البخاري: «لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة ولا ابن بريدة من سليمان».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ١٨٤ -١٥٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أبو ثوبان».

<sup>(</sup>٧) هو: إسحاق بن إدريس أبو يعقوب الأسواري البصري، متروك، وكذبه ابن معبن.

أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ يَقُولُ: «إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ، وَالْأَبْيَضَ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا(١) بِسَنَةٍ عَامَّةٍ (١) فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيهَا، وَقَالَ لِي رَبِّي: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لَمْ يُرَدَّ، إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ: أَنْ لا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ "، وَلا أُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ( ) فَيَسْتَبِيحَهُمْ بِعَامَّةٍ، وَلَوِ اجْتَمَعَ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ هُوَ يُهْلِكُ بَعْضًا، وبَعْضُهُمْ هُوَ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ». وَأَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَا ( ْ ) يُوجَدُ ( ا فِي مِائَةِ سَنَةٍ ، وَسَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَنْ تَزَالُ فِي أُمَّتِي طَائِفَةٌ، يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ». قَالَ: وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>۱) في (م): «أن يهلكها»!.

<sup>(</sup>٢) قوله: اعامة سقط من (س) و(ك)، وفي التلخيص: ابسنة بعامّة ١٠.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عامة» ساقط من (س) ومكانه بياض في (ك).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فأعطانيها، وسألته أن لا يذيق بعضهم» إلى هنا ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) كتبت في النسخ والتلخيص: "كلما".

<sup>(</sup>٦) في (م): ايؤخذا.

مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ''<sup>،</sup> مَكَانَهَا مِثْلَهَا. وَأَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ رَجُلٌ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: وَزَعَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَظَّمَ شَأْنَ الْمَسْأَلَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْثَانَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ فَجَلَّكَ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ تُرْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا، وَلَمْ يَأْتِنَا أَمْرٌ، وَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَكُنَّا أَطْوَعَ عِبَادِكَ لَكَ، فَيَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، أَتُطِيعُونِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. قَالَ: فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْمِدُوا لِجَهَنَّمَ فَيَدْخُلُونَهَا. قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا رَأَوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، فَهَابُوا فَرَجَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا فَرِقْنَا مِنْهَا، فَيَقُولُ: أَلَمْ تُعْطُونِي مَوَاثِيقَكُمْ لَتُطِيعُونِي؟ اعْمِدُوا لَهَا، فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْهَا فَرِقُوا فَرَجَعُوا، فَقَالُوا: رَبَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَهَا. قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوهَا دَاخِرِينَ. قَالَ: فَقَالَ'' نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا »(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ('' وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ مُعَاذِ [عَنْ] هِشَام، عَنْ قَتَادَةً ('')، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة غير موجودة في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فيقول».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٤٨-٢٥٠٥)، وسيأتي طرف من هذا الحديث برقم (٨٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) في (س): «الصحيحين».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: "إنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة"، وفي التلخيص: "وأخرج مسلم بعضه من حديث هشام الدستوائي عن يحيى" كذا، وإنما أخرجه مسلم في الفتن (٨/ ١٧١) من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة، ومن حديث =

عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مُخْتَصَرًّا.

٨٦٣٥ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ اللهِ عَلَى الْحَقِّ فَاهِرِينَ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ "نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ "نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمُ الدَّجَّالَ» "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْحَنْظَلِيِّ " قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْحَقْقَالَ: إِنَّ شَلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْحَنْظَلِيِّ " قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْحَقْقَالَ: إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَرِيءُ، فَيُؤْشَرُ كَمَا أَخُوفَ مَا أَخُوفَ مَا أَخُوفَ مَا يُشَاطُ " لَحْمُهَا، وَيُقَالُ: عَاصٍ، وَلَيْسَ يُؤْشَرُ الْجَزُورُ، وَيُشَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ " لَحْمُهَا، وَيُقَالُ: عَاصٍ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ. قَالَ: فَقَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَهُو تَحْتَ الْمِنْبَرِ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا بِعَاصٍ. قَالَ: فَقَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَهُو تَحْتَ الْمِنْبَرِ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا

<sup>=</sup> أيوب عن أبي قلابة به إلى قوله: "ويسبي بعضهم بعضا"، وأخرج في الإمارة (١٩٢٠) حديث أيوب عن أبي قلابة به: "لا تزال طائفة من أمتي".

<sup>(</sup>١) قوله: «من» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٥١- ١٥٠٦٦) وفاته عزوه للحاكم، وقد تقدم برقم (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) وكذا في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٦٠)، وسماه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان: «سليم العامري»، وزاد ابن حبان: مولى لبني أمية، وذكره ابن أبي حاتم مرة أخرى فسماه: «سليم بن قيس العامري» وذكر أن أبانا روى عنه، وأبان هو: ابن أبي عياش العبدي، متروك.

<sup>(</sup>٤) قوله: «لحمه كما يشاط» غير موجود في (م).

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَلِمَا تَشْتَدُّ الْبَلِيَّةُ، وَتَظْهَرُ الْحَمِيَّةُ، وَتُسْبَى الذُّرِيَّةُ، وَتَدُقُهُمُ الْفَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَلِمَا تَشُقُهُ الْبَالِيَّةُ، وَتَطْهَرُ الْحَطَبَ؟ قَالَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا الْفِتَنُ كَمَا تَدُقُّ النَّارُ الْحَطَبَ؟ قَالَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: إِذَا تَفَقَّهُ الْمُتَفَقِّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتَعَلَّمَ الْمُتَعَلِّمُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَل الْآخِرَةِ".

مَا النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَا اَلَهُ عَلَىٰ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهَ الْهَرْجَ». قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ ». قَالُوا: وَأَكْثُرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْيَوْمَ ؟ إِنَّا لَنَقْتُلُ فِي الْيَوْمِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا». وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لَيْسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا». قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟ قَالُوا: وَفِينَا كِتَابُ اللهِ ؟ قَالَ: «وَفِيكُمْ كِتَابُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مُشْرِكِينَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مُسْرِكِينَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ، يَحْسَبُونَ قَالَ: «إِنَّهُ مُنْتَزَعٌ عُقُولُ عَامَةِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَخُلِقَ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُونَ قَالَ: «إِنَّهُ مُنْتَزَعٌ عُقُولُ عَامَةٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَخُلِقَ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُونَ قَالَ: «إِنَّهُ مُنَدَزعٌ عُقُولُ عَامَةٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَخُلِقَ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُونَ أَنْ اللهُ مَلَىٰ شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ اللهَ اللهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَكُ الرَّعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُشْرِعُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالُهُ الْعُلَالُهُ اللهُ المُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلُولُ المُؤْلِ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْ

<sup>(</sup>١) من (م) ومصنف عبد الرزاق، والثفل: الدقيق، وفي (س) والتلخيص: «بقلها»، وغير منقوطة في (ك).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٨٨ –١٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أخاف عليكم» مثبت من التلخيص، ومصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٦١)، وغير موجود بالنسخ.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبان، قال أحمد تركوا حديثه»، وكان قد ضبب فوق الحسن علامة لإرساله.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ١٤ - ١٢١٩٣) وقال: "قلت: أبان متروك، والحسن عن أبي موسى مرسل"، وسيأتي برقم (٨٨٤١) من حديث معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى موقوفا، وصححه ابن حبان (١٠٣/١٥) من حديث حماد بن سلمة عن يونس وثابت وحميد وحبيب عن الحسن عن حطان به مرفوعا، ورواه ابن ماجة (٥/ ٤٤٩) من حديث عوف الأعرابي عن الحسن عن عن

٨٦٣٨ - أخْمِرُ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْدِ (() عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْدِ (() عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ (() عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ أَبِي عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ (() عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ أَبِي حَيَّةَ قَالَتْ (() : دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بِالظَّهِيرَةِ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: وَصَاحِبٌ لِي فِي بُعْاءِ (() إِيلِ لَنَا، فَدَخَلْتُ أَسْتَظِلُّ بِالظِّلِّ، وَأَشْرَبُ مِنَ أَقْبَلْتُ وَصَاحِبٌ لِي فِي بُعْاءِ (() إِيلِ لَنَا، فَدَخَلْتُ أَسْتَظِلُّ بِالظِّلِّ، وَأَشْرَبُ مِنَ أَقْبَلْتُ عَلْمَ عَلْهِ وَتَوَسَّمْتُ (() فَقُمْتُ إِلَى ضَيْحَةٍ حَامِضَةٍ، وَلُبَيْنَةٍ حَامِضَةٍ، فَسَقَيْتُهُ وَتَوَسَّمْتُ (() فَقُمْتُ إِلَى ضَيْحَةٍ حَامِضَةٍ، وَلُبَيْنَةٍ حَامِضَةٍ، فَسَقَيْتُهُ وَتَوَسَّمْتُ (() فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرَةَ (() صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي سَمِعْتِ بِهِ. قَالَتْ ((): فَذَكَرَتُ خَعْمَا، وَغَزْوَ بَعْضِنَا بَعْضًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا شَعْمَا، وَغَزْوَ بَعْضِنَا بَعْضًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا شَعْمَا، وَغَزْوَ بَعْضِنَا بَعْضًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْأَلْفَةِ وَأَطْنَابِ الْفَسَاطِيطِ هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - قَالَتْ: عَاعَبْدَ اللهِ، حَتَّى مَتَى أَمْرُ النَّاسِ هَكَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتِ الْأَيْمَةُ. قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، حَتَّى مَتَى أَمْرُ النَّاسِ هَكَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتِ الْأَيْمَةُ. قَالَتْ:

<sup>=</sup> أسيد بن المتشمس عن أبي موسى مرفوعا، وقال الدارقطني في العلل (٧/ ٢٣٦) بعدما ذكر الخلاف فيه على الحسن: «والمحفوظ قول من قال: عن الحسن، عن أسيد بن المتشمس، ومن قال: عن الحسن عن حطان، فقوله غير مدفوع، يحتمل أن يكون الحسن أخذه عنهما جميعا، ومن قال: عن الحسن عن أبي موسى، فإنه أرسل الحديث فلا حجة له ولا عليه»، وانظر علل الحديث (٦/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «أبو عون»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو: عبد الله بن عون أبو عون البصري، مشهور بالنسبة إلى أبيه.

<sup>(</sup>٢) في(م): (عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير).

<sup>(</sup>٣) في النسخ «قال»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) يعنى في طلب، وفي (م): «بقاء».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «وترسمت».

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ والتلخيص، والمراد: أبو بكر الصديق ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

<sup>(</sup>٧) في النسخ «قال»، والمثبت من التلخيص.

قُلْتُ: وَمَا الْأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى الْحِوَى، يَكُونُ فِيهِ السَّيِّدُ يَتَبِعُونَهُ وَيُطِيعُونَهُ، مَا اسْتَقَامَ أُولَئِكَ(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٣٩ أَنَا أَحْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمِ" بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونِ الصَّائِعُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَارِجَةً قَالَ: لَمَّا كَانَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى أَشْكَلَتْ عَلَيّ، وَقُلْتُ: اللَّهُمَّ أَرِنِي أَمْرًا مِنْ أَمْرِ الْحَقِّ أَمْسِكْ بِهِ. قَالَ: فَأُرِيتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وَبَيْنَهُمَا حَائِطٌ غَيْرُ طَوِيل، وَإِذَا أَنَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّقْتُ بِهَذَا الْحَائِرِ (")، وَإِذَا لَنَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّقْتُ بِهَذَا الْحَائِرِ"، وَإِذَا لَكَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّقْتُ بِهَذَا الْحَائِرِ"، وَإِذَا لَنَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّقْتُ بِهَذَا الْحَائِرِ"، وَإِذَا أَنَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَّقْتُ بِهَذَا الْحَائِرِ"، وَإِذَا أَنَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَقْتُ بِهَذَا الْحَائِرِ"، وَإِذَا أَنَا بِحَائِر، فَقُلْتُ: لَوْ تَشَبَعْتُ ذَاتَ سَحَرٍ"، وَإِذَا أَنَا بِنَوْرِ فَيْ يَا مُنْ الْمُلَاثُ وَالْمَالِيْكَةُ وَاللَّهُ الشَّهَدَاءُ؟ قَالُوا: لَا، نَحْنُ الْمَلَائِكَةُ، قُلْتُ: فَأَيْنَ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢٥- ٩٢٦٠)، وأخرجه الدارمي (١/ ٢٩٢) من حديث معاذ بن معاذ عن ابن عون به بنحوه، وله أصل في صحيح البخاري (٥/ ٤١) من حديث بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم، قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها: زينب، الحديث.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «حكيم»، والمثبت من الإتحاف، وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٣) هو: سلمان الأشجعي الكوفي.

<sup>(3)</sup> كذا في (ك) و(س) والتلخيص في الموضعين!، ورسم تحتها في التلخيص حاءا علامة لإهمالها، وفي (م) الأولى: "بحائر"، والثانية: "الحائط"، وقد تقدم هذا الحديث في المناقب (٦٢٧٥) وفيه: "وكان بينهما حائط غير طويل وإذا أنا تحته فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى قتلى أشجع".

<sup>(</sup>٥) في (س): «شجر»، وتقدم: «فهبطت بأرض ذات شجر».

الشُّهَذَاءُ؟ قَالُوا: تَقَدَّمْ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى، إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ، فَتَقَدَّمْتُ، فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَإِبْرَاهِيمَ بِدَرَجَةٍ، اللهُ أَعْلَمُ مَا هِي فِي السَّعَةِ وَالْحُسْنِ، فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِي، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَغْفِرْ الْأُمَّتِي، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَغْفِرْ الْأُمَّتِي، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اللَّهُ وَلَيْكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؛ أَرَاقُوا دِمَاءَهُمْ وَقَتَلُوا إِمَامَهُمْ، أَلَا فَعَلُوا كَمَا فَعَلَ خَلِيلِي سَعْدٌ. قُلْتُ: أَرَانِي قَدْ أُرِيتُ، أَذْهَبُ إِلَى سَعْدٍ، فَأَنْظُرُ مَعَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الرُّوْيَا، فَمَا أَكْثَرَ بِهَا فَرَحًا، مَعَ مَنْ هُو، فَأَكُونُ مَعَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الرُّوْيَا، فَمَا أَكْثَرَ بِهَا فَرَحًا، وَقَالَ: قَدْ شَقِيَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا، قُلْتُ: فِي أَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْتَ؟ وَقَالَ: قَدْ شَقِيَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا، قُلْتُ: فِي أَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ شَقِيَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا، قُلْتُ: فِي أَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْتَ؟ قَالَ: قَلْ اللَّهُ مَامِيةٌ ؟ قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَلْكَ مَاشِيَةٌ؟ قُلْتُ: فَالْتَذَ فَاشْتَرِ مَاشِيَةٌ، وَاعْتَرِلْ فِيهَا، حَتَّى تَنْجَلِي اللَّهُ إِلَى الْمَاتِهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ الْمُرْفِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتِي الْعَلْمَامِيةٌ وَالْمَائِهُ الْمُولِي الْعَلْمُ الْمُؤْتِي الْمَائِولُ الْمَالِي الْقَلْمُ الْمُؤْتِي الْمَالِي اللْعَلْمُ الْمُؤْتِي الْمَلْمُ الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمَائِي الْمَلْمُ الْمُؤْتِي الْفَلْمُ الْمُؤْتِي الْمَائِي الْفَلَاءُ الْمَلْمُ الْمُؤْتِي الْمَالِي الْمُؤْتِي الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمُؤْتَى الْمَعْلَى الْمَائِهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمَائِي الْمَائِلُولُ الْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي الْمَوْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمِي الْمِيلِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٤٠ - حرثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسُدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب.

وَحَدَّنَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ الْمَقَّةِ يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةً، يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةً، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «يُبَايَعُ رَجُلٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ أَنَا الْبَيْتَ إِلَا عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيءُ الْحَبَشَةُ فَتُحَرِّبُهُ خَرَابًا، لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ "".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٠ - ٥٠٩٩)، وقد تقدم في المناقب (٦٢٧٥) فراجعه.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ١١٩ – ١٨٥٨٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٦٤١ - أَخْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِب، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِب، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَمِامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَمِامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَمِامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" وَاللّهُ بَنِ اللّهُ بَنِ مُلْكَالًا لَهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كُنْزَ اللّهُ وَيُقَدِينٌ " مِنَ الْحَبَشَةِ » (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ شُفْيَانَ، عَنْ وَثَّابِ بْنِ سَعْدِ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ وَالْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: (يُخَرِّبُ (١) الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ».

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما خرجا لابن سمعان شيئا، ولا روى عنه غير ابن أبي ذئب، وقد تكلم فيه» نقول: ذكر ابن حبان (٦/ ٤٣٣) والمزي أن سابق بن عبد الله أبا سعيد الجزري الرقي روى عنه أيضا، وقد وثقه النسائي وابن حبان والدارقطني، وقال المصنف عقب حديث رقم (٧٧٠): «تابعي معروف» ولم يضعفه سوى الأزدي، وقال الحافظ في التقريب: «ثقة ولم يصب الأزدي في تضعيفه» وصحح حديثه ابن حبان (٢٣٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عبد الله بن عمر»، المثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في (س): «السويقين».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٣٣٤ – ١١٦٢٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، والصواب: «زياد بن سعد» يعني: ابن عبد الرحمن الخراساني، وحديثه هذا عند البخاري (٢/ ١٨٤) ومسلم (٢٩٠٩) وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن يزيد عن الزهري به، وانفرد به مسلم من حديث ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ﴿يهدم».

٨٦٤٢ - صرمً عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبِي إِيَاس، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي " أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ " شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ النّبِيّ عَنْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أَوْقَفَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً:

٨٦٤٣ - أَحْمِرْنَاهُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو دَاوُدُ<sup>(۱)</sup> - وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ الْبَيْتَ يُحَجُّ وَيُعْتَمَرُ ( ) بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ».

٨٦٤٤ - صَرَّنَاهُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِثْثَهُ، أَنَّ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عِثْثَهُ، أَنَّ

<sup>(</sup>۱) في (ك): «ثنا».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بن».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٧٠ – ٥٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٢٧٠-٥٣٨٩)، وصوب البخاري لفظ الحديث التالي.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: "ويعمر".

النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ عَالَ: «لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ »(۱). فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحَجَّ وَيُعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ الْحَجُّ عَنْهُ (۱) بِمَرَّةٍ (٣).

٥٦٤٥ - أَخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بن عَطَاءٍ ''، أَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَفَيْ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِيْنَارُ، دِرْهَمٌ وَلَا قَفِيزٌ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَلِكَ. ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ''، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارُ، وَلا مُدِّ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، يَمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ '' وَلَا مُدُّ مَلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُعَدِّهُ عَدًّا». ثُمَّ وَلا مُدِّ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، يَمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ '' وَلا مُدِّ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: عَلْ الرُّومِ، يَمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ '' وَلا مُدِّنَى اللهِ عَلَيْهِ \* فَيَلُوهُ مُ كَمَّا بَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُلُولُونَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٢٧٠ - ٥٣٨٨)، وقد أخرجه البخاري (١٤٩/٢) من حديث حجاج بن حجاج الباهلي عن قتادة به، وقال عقبه: «تابعه أبان وعمران القطان عن قتاد، وقال عبد الرحمن عن شعبة، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. والأول أكثر، وأجاب الحافظ في الفتح بنحو جواب المصنف هنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عنه» غير موجود في (س) و(م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٧٠ - ٥٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عبد الوهاب عن عطاء»، والمثبت من الإتحاف، فهو أبو نصر العجلي الخفاف.

<sup>(</sup>٥) في (س): اهنيهنة ١٠.

<sup>(</sup>٦) ف (م): «ثم قال» واحدة بدون تكرار.

<sup>(</sup>٧) في (م): «إيماء».

<sup>(</sup>٨) قوله: «يكون» غير موجود في (س) و(م).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا'' اللهُ خَيْرًا مِنْ أَسْعَارٍ وَرِيفٍ''، فَيَتَّبِعُونَهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ<sup>(٥)</sup>، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّةِ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ، لا يُعَدِّدُهُ عَدَّا» (١٠). وَهَذَا لَهُ عِلَّةٌ فَقَدْ.

٨٦٤٦ - مَرْنَاه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ (٧٠)، ثَنَا مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ (١٠)، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ -أَوْ أَبِي (٨٠ سَعِيدٍ - أَنَّ نَبِيَ اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (ك): «أبدله».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أبد الله لها خيرا منه».

<sup>(</sup>٣) الريف: هو كل أرض فيها زرع ونخل، وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٥٧٦ – ٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «داود بن هند».

<sup>(</sup>٦) بل أخرج مسلم في الفتن (٨/ ١٨٥) حديث جابر أيضا «يوشك أهل العراق ألا يجبى...» إلى قوله: «لا يعده عددا» من حديث ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به، ثم أخرج عقبه حديث أبي سعيد، وأخرج رواية عبد الوارث بن سعيد عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله، فعطفهما.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «عبد الوهاب بن عبد الحميد»، والمثبت من الإتحاف، وفي التلخيص:«عبد الوهاب الثقفي».

<sup>(</sup>٨) في (ك) فقط: «وأبي».

قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةٌ، يَقْسِمُ الْمَالَ، لا يَعُدُّهُ عَدًّا»(١).

٨٦٤٧ - أَخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ (٢٠)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهُ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ (٣٠) يَأْتِي عَنْ النَّاسِ زَمَانُ (٣٠) يَأْتِي الرَّجُلُ الْقَبْرَ، فَيَضْطَجِعُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ المَّا يَرَى مِنْ شِدَّةِ الْبَلَاءِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٤٨ - أَحْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ الزَّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهَى؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ لِلْإِسْلَامَ». قَالُوا: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ تَقَعُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٤٤٠ -٥٧٢٨)، وقال: «كذا قال، وهو في مسلم من حديث جابر وأبي سعيد جميعا».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن هانئ الكندي الكوفي، وقد ذكر ابن المديني ومسلم والنسائي وابن عدي والمزي أن سلمة بن كهيل تفرد بالرواية عنه، وهنا عطف على سلمة «إبراهيم»!، -فلا ندري المراد به ابن يزيد التيمي أم ابن قيس النخعي، أم غيرهما-، ثم إن أبا الزعراء لم يخرج له الشيخان بل قال البخاري لا يتابع في حديثه، لكن وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(س): «يأتى على الزمان زمان»!.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ١٦٥ – ١٣٢٢).

فِتَنَّ (۱)، كَأَنَهَا الظُّلُلُ». قَالَ: فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: كَلَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ (۱) صُبَّا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ (۱) رِقَابَ
بَعْض (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٤٩ أَخْمِرُ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى السَّبِيعِيُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسِ الْمَدِينِيُ ('') حَدَّثِنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدِ الْكِنَانِيُّ ('') وَمُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدِ الْكِنَانِيُّ ('') وَمُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى ثَوْرُ بْنُ زَيْدِ الْكِنَانِيُّ ('') وَمُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَتَوْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ بِي إِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

• ٨٦٥ - أَخْمِرْنُا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (س): الفترة، وغير موجودة في (م).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «أساور»، والمثبت من التلخيص ومصنف عبد الرزاق (٢١/٣٦٢)، والأساود جمع الأسود، وهو أخبث الحيات وأعظمها، وصبا جمع صبوب على أن أصله صبب، قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (س): «بعضهم».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/٧-١٦٣٧)، وقد تقدم في الإيمان برقم (٩٦،٩٧).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، والد إسماعيل وأبي بكر.

 <sup>(</sup>٦) في (ك) والإتحاف: «ثور بن يزيد»، وهو ثور بن زيد الديلي مولى بني الديل بن بكر بن
 عبد مناة بن كنانة.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٦٣٥ – ٨٤٦٣).

إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّا لَا يَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَيَّالَةٍ يَقُولُ: «يَجِيءُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، يُقْبَضُ فِيهَا رُبِعَ كُلِّ مُؤْمِنِ»(١).(١)

إِنْ كَانَ نَافِعٌ سَمِعَ مِنْ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيِّ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ (") عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (").

٨٦٥١ - أَضْرِفِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا الْفَرْوِيُّ (''، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ (''، قَالَا: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه إنقطاع».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٣٠-١٦٢٢)، وسيأتي (٨٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: هو معلول، قد ذكر البخاري علته، وأوردتها في ترجمة: عياش من كتاب الصحابة"، ولم ينقل شيئا عن البخاري في ترجمة عياش من الإصابة (٧/ ٥٧٠) وإنما قال فقط: "وأرسل عنه عمر بن عبد العزيز ونافع مولى بن عمر"، وعياش بن أبي ربيعة القرشي، قيل: مات في خلافة عمر بالشام، وقيل: يوم اليرموك، وانظر حديث رقم (٩١٥)، وقيل باليمامة، وأرخ ابن قانع وغيره وفاته سنة ٥١هـ، فرواية نافع عنه مرسلة قطعا، وقد ذكر البخاري علته في التاريخ الكبير (٥/ ١٥٠) ترجمة ابنه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، فروى عن مالك عن نافع، قال: سمعت من عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة حديثا لا أدري عمن حدث به، قال: "يبعث الله ريحا عبد الله بن عياش، قال نافع: لا أدري عمن حدث به، قال نافع: لا أدري عمن حدث عن النبي عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عياش، قال نافع: لا أدري عمن حدث عن النبي عني تحديث مالك.

<sup>(</sup>٤) سقط من (م) من بداية حديث رقم (٤٦٤٩) إلى هاهنا.

هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة القرشي.

هُرَيْرَةَ عِلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

مَرْعُوهُ عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٌّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٌّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو (" وَ الْفَظَّانُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ رِيحًا، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ رِيحًا، لَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى، أَوْ نُهِى إِلَّا قَبَضَتْهُ، وَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى، أَوْ نُهِى إِلَّا قَبَضَتْهُ، وَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيَبْقَى عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ، كَانَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ وَلَا يَنْهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ، يَتَنَاكَحُونَ فِي الطُّرُقِ، كَمَا تَتَنَاكَحُ الْبَهَائِمُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اشْتَدَ غَضَبُ اللهِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَأَقَامَ السَّاعَةُ أَنَّ.

٨٦٥٣ أخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ (٥)، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِيُ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٣-١٨٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٧٦) عن أحمد بن عبدة الضبي عن الدراوردي وأبي علقمة به.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (س): «عمر».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٥٧٤–١١٩٦٧)، وسيأتي برقم (٨٩٢١)، وانظر ما يأتي قريبا (٨٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (ك): "بن الحسين"، وغير موجودة في (م)، والمثبت من (س) والإتحاف.

عَلَيْهُ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً، مَدَّ يَدَهُ ثُمَّ '' أَخَرَهَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَكَ صَنَعْتَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ شَيْنًا، لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فِيمَا قَبْلَهُ، قَالَ: «أَجَلْ، إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا دَالِيَةً، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا هَيْنِي عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فِيمَا بَيْنِي شَيْنًا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَأْخِرْ، فَاسْتَأْخَرْتُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، حَتَى رَأَيْتُ ظِلِّي وَظِلَّكُمْ فِيهَا، فَأَوْمَأْتُ إِلَيْكُمْ أَنِ اسْتَأْخِرُوا، فَأُوحِي إِلَيَّ أَنْ اسْتَأْخِرُوا، فَأَوْمَأْتُ إِلَيْكُمْ أَنِ اسْتَأْخِرُوا، فَأُوحِي إِلَيَّ أَنْ أَقِرَهُمْ، فَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ وَأَسْلَمُوا، وَهَاجَرْتَ وَهَاجَرُوا، وَجَاهَدْتَ إِلَيْ إَنْ أَقِرَهُمْ، فَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ وَأَسْلَمُوا، وَهَاجَرْتَ وَهَاجَرُوا، وَجَاهَدْتَ وَجَاهَدُتَ وَجَاهَدُتَ وَجَاهَدْتَ وَجَاهَدُتَ وَجَاهَدُتَ وَجَاهَدُتَ وَجَاهَدُتَ فَلَا لَنَهُ فَلَا أَنْ أَقِرَاهُمُ أَنَ لَكَ فَضَلًا عَلَيْهِمْ إِلَا بِالنَّبُوّةِ، فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ مَا تَلْقَى أُمَّتِي وَجَاهَدُوا، فَلَمْ أَرَ لَكَ فَضَلًا عَلَيْهِمْ إِلَا بِالنَّبُوّةِ، فَأُولَتُ ذَلِكَ مَا تَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي مِنَ الْفِتَنِ » '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٦٥٤ - صَرَّمُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ،

<sup>(</sup>١) في (س): «إلى».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ١٢ – ١٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه مسلم، قال أبو عوانة: هذا الحديث يساوي ألف حديث، وحكى عن ابن أبي رجاء أنه قال: أزعجني هذا الحديث إلى مصر». نقول: لم يخرجه مسلم، ولكن غر الحافظ أن أبا عوانة رواه في مستخرجه على مسلم، فعزاه له، ولم يخرج مسلم لعيسى بن عاصم الأسدي الكوفي شيئا، وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ٨٣): "زر بن حبيش لم يلق أنسا ولا يصح له عنه رواية، والصحيح عن عيسى بن عاصم عمن لم يسمه، عن أنس»، وإنما أخرج البخاري ومسلم حديث الزهري وقتادة وموسى بن أنس عن أنس مرفوعا: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر» فقط دون قوله: "فأوحي الي..." وفيه قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وانظر صحيح البخاري (١/ ١٥٠،١٥٠). ومسلم في الفضائل (٧/ ١٩).

ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ('' بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدِ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ الله بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا تَزَالُ عَلْمَ أَمَّا أَنَا، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا تَزَالُ عَلْمَ أَمَّا أَنَا، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا تَزَالُ عَمْدُ أَمْتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى الْعَدُو، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ عَلَى الْعَدُو، لا يَضَرُّهُمْ مَنْ عَلَى الْعَدُو، لا يَضَرُّهُمْ مَنْ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجُلْ، «ثُمَّ عَلَى خَلِكَ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجُلْ، هُمْ مَنْ يَعْمَلُ اللهُ مِسْكُ، وَمَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَعُرُكُ لُنَفْسًا فِي قَلْبِهِ مُ تَقُومُ اللهُ مِنْ الْإِيمَانِ إِلّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ هُنَّ اللهُ عَنْ الْإِيمَانِ إِلَا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ هُنَّ.".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٦٥٥ - مَرْثُمُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنِي ('' أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِحْدَّ ثَنِي مِحْدَّ ثَنِي مَعْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّ ('' مِنْ آخِرِ عَنْ أَبِي مِحْدَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّ ('' مِنْ آخِرِ

<sup>(</sup>١) في (ك): «أنا عمر».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ريحا) غير موجود في (م).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٨٢ - ١٩٤٨) و (١١/ ١٩٤ - ١٣٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم في الإمارة (٦/٥٤) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه به.

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «حدثني»، والقائل: معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «إن» غير موجود في (ك) والتلخيص.

أَمْرِ الْكَعْبَةِ أَنَّ الْحَبَشَ يَغْزُونَ الْبَيْتَ، فَيَتَوَجَّهُ الْمُسْلِمُونَ نَحْوَهُمْ، فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا أَثْرُهَا شَرْقِيَّةٌ، فَلَا يَدَعُ اللهُ عَبْدًا فِي قَلْيِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى إِلَّا فَبَضَتْهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ خِيَارِهِمْ بَقِيَ عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ، لَا يَأْمُرُونَ فَبَضَتْهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ خِيَارِهِمْ بَقِيَ عَجَاجٌ مِنَ النَّاسِ، لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا يَنْهُوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيِّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْأَوْنَانِ فَيَعْبُدُهُ ، وَلَا يَنْهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَعَمَدَ كُلُّ حَيِّ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْأَوْنَانِ فَيَعْبُدُهُ، حَتَّى يَتَسَافَدُونَ فِي الطُّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ ('' الْبَهَائِمُ، فَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ. فَمَنْ أَنْبَأَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا عِلْمَ لَهُ ''.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِهِمَا، مَوْقُوفٌ.

٦٦٥٦ - أَحْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عُبِهِ عُبَدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُبَدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُبَدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَلَيْتُ اللهِ وَيَحَا يَبْعَثُهَا عَلَى رَأْسِ مِائَةِ " سَنَةٍ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَحَا يَبْعَثُهَا عَلَى رَأْسِ مِائَةِ " سَنَةٍ، تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن " في اللهِ وَيَحَا يَبْعَثُهَا عَلَى رَأْسِ مِائَةِ " سَنَةٍ، تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن " في اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُؤْمِن " في اللهِ اللهِ عَلَى مُؤْمِن " في اللهِ اللهُ اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٥٧ - مَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ (٥٠)، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَانٌ، تَكْثُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيَ الزَّمَانُ، تَكْثُرُ

<sup>(</sup>۱) في (س) و (م): «تسافد».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٦١٣- ١٢٠٥)، وانظر حديث رقم (٨٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط: «على رأس كل ماثة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٣ - ٢٣١٢).

<sup>(</sup>٥) في (س): «أبي حجيرة» مصحف، وهو عبد الرحمن بن حجير الأكبر الخولاني المصري.

الْقُرَّاءُ، وَيَقِلُ الْفُقَهَاءُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِرُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ الْمُؤْمِنَ، بِمِثْلِ مَا يَقُولُ " (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٥٨ - أخمرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ صَفْيانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةً ("، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى فِيهِ مُؤْمِنٌ إِلَّا لَحِقَ بِالشَّامِ ("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٥٩ - صَرَّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السِّيرَافِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ ''، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و سَخْفَظُ قَالَ: تُبْعَثُ نَارٌ تَسُوقُ النَّاسَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و سَخْفَظُ قَالَ: تُبْعَثُ نَارٌ تَسُوقُ النَّاسَ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا، كَمَا يُسَاقُ الْجَمَلُ الْكَسِيرُ، لَهَا مَا تَخَلَّفَ '' مِنْهُمْ، إِذَا قَالُوا

قَالَتْ، وَإِذَا بَاتُوا بَاتَتْ(''.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۵/۱۶۸–۱۹۰۶).

<sup>(</sup>٢) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٤٥٢ -١١٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «المقرائي»، وفي (س) و(م) تقرأ: «العراتي»، وكلاهما تحريف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) من التلخيص، وفي (م): «ما يختلف»، ومثل ذلك في (ك) و(س) لكن بدون نقط.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ٦٣١-١٢٠٩٢)، وسيأتي برقم (٨٩٠٢) من طريق حجاج بن
 حجاج عن قتادة به، فانظره.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

مَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو فَعَظَنَا يَقُولُ: تَخْرُجُ مَعَادِنُ مُخْتَلِفَةٌ، مَعْدِنٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو فَعَظَنَا يَقُولُ: تَخْرُجُ مَعَادِنُ مُخْتَلِفَةٌ، مَعْدِنٌ مَنْهَا قَرِيبٌ مِنَ الْحِجَازِ، يَأْتِيهِ شِرَارُ النَّاسِ، يُقَالُ لَهُ: فِرْعَوْنُ، فَبَيْنَمَا هُمْ مِنْهَا قَرِيبٌ مِنَ الْحِجَازِ، يَأْتِيهِ شِرَارُ النَّاسِ، يُقَالُ لَهُ: فِرْعَوْنُ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهِ، إِذْ حُسِفَ بِهِ وَبِهِمْ ". مَعْمَلُونَ فِيهِ، إِذْ حُسِفَ بِهِ وَبِهِمْ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَنْ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَا أَبُو التَيَّاحِ، قَالَ: صَلَّيْنَا الْجُمُعَة، فَانْضَمَّ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى كَانُوا كَالرَّحَا اللَّحُولَ صَلَّيْنَا الْجُمُعَة، فَانْضَمَّ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى كَانُوا كَالرَّحَا اللَّهِ عَوْلَ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى مَجْلِسِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلانِ إلَى مَجْلِسِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، تَعِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الصَّامِتِ، تُعِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ الْمَالِ [شَاءً فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ الْمَالِ [شَاءً فَقَالَ: بَعْمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ الْمَالِ [شَاءً فَتَالَ اللهِ عَلَيْ الْفَرَابِ، تَأْكُلُ مِنْ وَرِقِ الْقَتَادِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةً إِلَى مَوْقَ رُءُوسِ الظَّرَابِ، تَأْكُلُ مِنْ وَرِقِ الْقَتَادِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةً إِلَى مَلَى الْمَدِينَةً وَالْمَدِينَةً إِلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَوْقَ رُءُوسِ الظَّرَابِ، تَأْكُلُ مِنْ وَرِقِ الْقَتَادِ

<sup>(</sup>۱) لم يخرجا للمهلب، وهو من ثقات الأمراء، وسيأتي برقم (۸۹۰۲) وقال المصنف هناك: «صحيح الإسناد» فحسب.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ والإتحاف: "غيلان" مصحف، وقد خرج له المصنف كثيرا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٦٦١–١٢١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «حتى كانوا كالرجل»، والمثبت من التلخيص، شبههم بالرحا في استدارتها، والرحا الحجر العظيم، يطحن بها، ومنه حديث: «تدور رحا الإسلام ...».

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها: «شاتين مكية ومدنية»، والمثبت من الإتحاف، ومن كنز =

وَالبَشَامِ، وَيَأْكُلُ أَهْلُهُ مِنْ لُحْمَانِهِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهِ، وَجَرَاثِيمُ الْعَرَبِ تَرْتَهِشُ فِيهَا الْفِتَنُ». يَقُولُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَكُونَ لِأَحْدِكُمْ (۱) ثَلَاثُ مِائَةِ شَاةٍ، يَأْكُلُ مِنْ لُحْمَانِهَا، وَيَشْرُبُ مِنْ أَلْبَانِهَا (۱)، أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ سَوَارِيكُمْ هَذِهِ ذَهَبًا وَفِضَّةً (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٦٢ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ وَ الْفَوْاجَ الْمَوْأَةِ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ وَ الْفَوْاجَ الْمَوْأَةِ الْفَرَجْتُمْ عَنْ دِينِكُمُ انْفِرَاجَ الْمَوْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا؟ (١٠).

٨٦٦٣ - وأخمرُنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ هَوْذَةَ، الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ هَوْذَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ فِي الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ مِنْ دِينِكُمُ انْتُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ عَنْ دِينِكُمُ انْفِرَاجَ اللهُ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا، لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: قَبَّحَ اللهُ الْعَاجِزَ ١٠٠، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: قَبَّحَ اللهُ الْعَاجِزَ ١٠٠، قَالَ: بَلْ قُبِّحْتَ أَنْتَ ١٠٠.

<sup>=</sup> العمال (١١/ ١٤٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>١) في (س) «لا يكون لأحدكم»، وفي (م): «لا يكون لا يكون لأحدكم».

<sup>(</sup>٢) كذا في (س)، وفي (ك): «يأكل ويشرب من ألبانها»، وفي (م): «يأكل من ألبانها ويشرب من ألبانها»، وفي التلخيص: «يأكل منها»، ولحمان وألحم ولحوم ولحام جمع اللحم.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٤٣٥ – ٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٠ - ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (م): «أخبرنا» بدون عطف.

<sup>(</sup>٦) في (س): «الفاجر».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٠ - ٤١٨٤).

هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحًا(١) الْإِسْنَادَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٦٤ - أخْمِرْ عَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عُمْمَانُ بْنُ عُمَرَ"، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ " أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ"، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ " أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَلَى ابْنِ عَنْ الْبَارِحَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: عَبَّاسٍ وَ الْكَوْتَ الدُّخَانُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ قَدْ مَضَى.

مَحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللّهَ عْرَانِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ، ثَنَا اللّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللّهِ عَالَ: لِلدَّجَالِ آیَاتٌ مَعْلُومَاتٌ: إِذَا غَارَتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللّهُ عَالَ: لِلدَّجَالِ آیَاتٌ مَعْلُومَاتٌ: إِذَا غَارَتِ الْعُیُونُ، وَنَزَفَتِ الْأَنْهَارُ، وَاصْفَرَّ الرّیْحَانُ، وَانْتَقَلَتْ ('' مَذْحِجٌ وَهَمْدَانُ مِنَ الْعِرَاقِ، فَنَزَلَتْ قِنَسْرِینَ، فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ، غَادِیًا أَوْ رَائِحًا ('').

<sup>(</sup>١) في (س): اصحيحانا.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عثمان بن عمرو» مصحف، والمثبت من الإتحاف، فهو: ابن فارس البصري.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن» ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (س): «الذوانب».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣٣٨-٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) هو: حيى بن هانئ بن ناضر المعافري المصري.

<sup>(</sup>٧) في (م): «وانقلب».

<sup>(</sup>٨) في (ك): "فانتظروا الدخان غاديا ورائحا».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٦٦٦ - أخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، نَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ "، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الشَّدُوسِيِّ " قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَفَقْنَا، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ السَّدُوسِيِّ " قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَقْنَا، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ قَطَرِيَّانِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِرْبَالٌ -يَعْنِي الْقَمِيصَ - فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ قَدْ رَوَيْتَ الْكُتُب، فَقَالَ: مِمَّنْ " أَنْتُمْ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَكْذِبُونَ وَتُكَذِّبُونَ، وَتَسْخَرُونَ. قَالَ: فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَكْذِبُونَ وَتُكَذِّبُونَ، وَتَسْخَرُونَ. قَالَ: فَقُلْنَا مِنْ فَقُلْنَا مِنْ فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، لَا نُكَذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَسْخَرُ مِنْكَ، قَالَ: فَإِنَّ بَنِي فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، لَا نُكَذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَسْخَرُ مِنْكَ، قَالَ: فَإِنَّ بَنِي فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، لَا نُكَذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَسْخَرُ مِنْكَ، قَالَ: فَإِنَّ بَنِي فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، لَا نُكَذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَسْخَرُ مِنْكَ، قَالَ: فَإِنَّ بَنِي فَقُلْنَا وَلَا مُؤْمُونَ وَتُكَذِبُ عَلَيْكَ، وَلَا نَسْخَرُ مِنْكَ، قَالَ: فَإِنْ بَنِي فَقُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ، قَالَ: فَيَبْعَثُونَ أَنْ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبُصْرَةِ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ، قَالَ: فَيَبْعَثُونَ أَنْ خَلُوا بَيْنَنَا وَبُيْنَهَا، قَالَ: فَيَلْحَقُ ثُلُثُ بِهِمْ، وَثُلُثٌ بِالْكُوفَةِ، وَثُلُثٌ بِالْأَعْرَابِ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ الْبَعْفُونَ أَنْ خَلُوا بَيْنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٩ – ١١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عثمان، أبو عبد الرحمن التنوخي الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) كذا سمي، والظاهر أنه: عقبة بن أوس السدوسي -من رجال التهذيب-، لكن خولف فيه سعيد بن بشير -مع ضعفه- فرواه المصنف كما سيأتي (٨٧٨٢) من طريق محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، فقال عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو به، وكذا رواه (٨٨٧٣) من طريق الحسين بن ذكوان عن ابن بريدة، وقال البخاري في التاريخ الكبير: «لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة، ولا ابن بريدة من سليمان»، وانظر أيضا ما يأتي برقم (٨٧١٥) والذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في (س): «مم».

<sup>(</sup>٥) في (م): احتى تربطوا خيولكم».

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «الأيلة»، والمثبت من التلخيص.

إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ ('' أَنْ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا، فَيَلْحَقُ بِهِمْ ''' ثُلُثٌ، وَثُلُثٌ بِالْأَعْرَابِ، وَثُلُثٌ بِاللَّامِ. قَالَ: إِذَا طَبَّقَتِ الْأَرْضَ إِمَارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا طَبَّقَتِ الْأَرْضَ إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ '''. الصِّبْيَانِ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُ بِمَكَةً حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَفَيْتُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَنْهُ، وَأَدْرَكْتُ عُبَادَةً '' بْنَ الصَّامِتِ وَفَيْتُ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَنْهُ، وَأَدْرَكْتُ عُبَادَةً '' بُنَ الصَّامِتِ وَوَعَيْتُ عَنْهُ، وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَنْهُ، وَأَدْرَكْتُ عُبَلِيمٍ يَجْلِسُهُ: اللهُ وَكُنْ يَقُولُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يَجْلِسُهُ: اللهُ حَكَمٌ قِسْطٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ، هَلَكَ الْمُوْتَابُونَ، إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَا، يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَأْخُذَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ، وَالْعَبْدُ، وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحُرُ وَالْعَبْدُ، وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحُرُ وَالْحَبْدُ، وَيُقَالُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْحُرُ وَالْعَبْدُ، وَالْتَعْبُرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَرْقَ وَالْحَرْقُ وَالْحُبُولُ وَالْمَرْأَةُ، وَالْحُولُ وَالْحَرْقُ وَالْحَبْرُ وَالْحُرْقُ وَالْحُولُ وَالْحَبْرُ وَالْحُبُولِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، [فَيَقُولُ: مَا هُمْ مُتَبِعِيَ ('' حَتَّى فَمُ اللّالَّاسِ لَا يَتَبْعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ (''؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَا هُمْ مُتَبِعِيَ ('' حَتَى فَاللَاسُ لَا يَتَالِلْنَاسِ لَا يَتَبْعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ الْسُهُ اللْعُرْقُولُ: مَا هُمْ مُتَبِعِيَ (' حَتَى الْمُؤْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِي وَلَا عَرْقُولُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَا لَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْحُولُ وَلَا لَلْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْم

 <sup>(</sup>١) في (م): «أن الكوفة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بهم» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٩٥ – ١٢٠١٤).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «وإدريس عبادة»!، وفي مصنف عبد الرزاق (٣٦٣/١١) زيادة جملة قبل هذه: «وأدكت شداد بن أوس ووعيت عنه».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص ومن أصل الرواية من مصنف عبد الرزاق (٣٦٣/١١).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (س): «مشفي».

أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ"؛ فَإِنَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ، اتَّقُوا زَلَّة الْحَكِيمِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فَمِ الْحَكِيمِ الضَّلَالَةَ، وَيُلْقِي لِلْمُنَافِقِ كَلِمَةَ الْحَقِّ، وَأَنَّ قَلْنَا: وَمَا يُدْرِيكَ" يَرْحَمُكَ اللهُ أَنَّ الْمُنَافِقَ يُلَقَّى كَلِمَةَ الْحَقِّ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فَمِ" الْحَكِيمِ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟ قَالَ: اجْتَنِبُوا مِنْ كَلامِ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فَمِ" الْحَكِيمِ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟ قَالَ: اجْتَنِبُوا مِنْ كَلامِ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فَمِ" الْحَكِيمِ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟ قَالَ: اجْتَنِبُوا مِنْ كَلامِ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فَمِ" الْحَكِيمِ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟ قَالَ: اجْتَنِبُوا مِنْ كَلامِ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَى فَمِ" الْحَكِيمِ كُلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟ قَالَ: اجْتَنِبُوا مِنْ كَلامِ الْحَكِيمِ كُلَّ مُتَشَابِهِ، اللَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ قُلْتَ: مَا هَذَا؟ وَلَا يُنْقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ"؛ فَإِنَّ لُعَلَّةُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيُلَقَّى الْحَقِّ، فَاسْمَعْهُ، فَإِنَّ "عَلَى الْحَقِّ نُورًا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

٨٦٦٨ - أَخْمِرْنُا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا أَبُو سَهْلِ اللَّبَادُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «وما ابتدعتم»، والمثبت من التلخيص والمصنَّف.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي المصنف: «وما يدرينا»، وعند أبي داود: «وما يدريني».

<sup>(</sup>٣) في (م) والتلخيص: «في».

<sup>(</sup>٤) في (س): "ولا ينتيك عنه" وكذا في (ك) لكن بدون نقط، وهو من نأى وناء بمعنى بَعُدَ، وفي (م): "ولا ينبئك عنه"!، وفي التلخيص: "ولا ينبيك ذلك عنه" من نبا عنه بصره أي تجافى ولم ينظر إليه، وفي أصل مصنف عبد الرزاق غير منقوطة، ورواه أبو داود في سننه (٥/ ١٥) من طريق عقيل عن ابن شهاب به وفيه: "ولا يُثنينَّك ذلك عنه"، وقال عقبه: "قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا يُثنينَّك ذلك عنه مكان يثنينك".

<sup>(</sup>۵) في (س): «فإنه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٩٦-١٦٧٤).

<sup>(</sup>٧) يزيد بن عميرة الشامي لم يخرج له الشيخان، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وقال البخاري: «لم يتابع عليه يعرف بحديث واحد»، وسيأتي قريبا (٨٦٨٥) من حديث أيوب عن أبى قلابة عن يزيد بن عميرة به بنحوه.

سَعْدِ، حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلِ"، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ عَنْكَانِلِ الشَّرْكِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْدَلُسِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْعُرْفِ"، يَجْمَعُ مِنْ قَبَائِلِ الشَّرْكِ جَمْعًا عَظِيمًا، يَعْرِفُ" مَنْ بِالْأَنْدَلُسِ أَنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ، فَيَهْرُبُ أَهْلُ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّفُنِ، فَيُجِيزُونَ عَلَيْهَا، فَيَبْعَثُ اللهُ وَيَنْقَى ضَعَفَةُ النَّاسِ وَجَمَاعَتُهُمْ، لَيْسَ لَهُمْ سُفُنٌ يُجِيزُونَ عَلَيْهَا، فَيَبْعَثُ اللهُ وَيَنْقَلُ وَعْلًا، وَيَنْشُرُ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ، فَيُجِيزُ الْوَعْلُ لَا يُعَطِّي الْمَاءُ أَظْلَافَهُ، فَيَرَاهُ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ: الْوَعْلُ الْوَعْلُ، اتَبِعُوهُ، فَيُجِيزُ النَّاسُ عَلَى أَنْرِهِ كُلُّهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُ الْبَحْرُ عَلَى مَا كَانَ الْوَعْلُ الْمَاءُ أَظْلَافَهُ، فَيْرَاهُ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ: الْوَعْلُ الْوَعْلُ الْمَاءُ أَظْلَافَهُ، فَيْ مَنْ اللهُ عَلَى مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آ ")، حَتَى يَدْخُلُوا الْفُسْطَاطَ، وَيُقِيَّةَ هَرَبُوا كُلُّهُمْ أَهْلُ إِفْرِيقِيَّةَ هَرَبُوا كُلُّهُمْ أَهْلُ إِفْرِيقِيَّةَ هَرَبُوا كُلُّهُمْ أَوْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَهْرَامِ مَسِيرَةَ خَمْسِ وَيُقْبِلُ ذَلِكَ الْعَدُونُ مَا هُنَاكَ شَرًّا، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجِسْرِ فَيَتُونُ مَا هُنَكُ شَرًّا، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجِسْرِ، وَيَعْتُلُونَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهْ مُونَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهْ مُونَهُمْ " وَيَقْتُلُونَهُمْ إِلَى لُوبِيَةً" مَسِيرَةً وَاللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهُ وَيَقَالُونَهُمْ إِلَى لُوبِيَةً" مَا مُنْكُونَ مَا هُنَاكَ شَرَّاهُ وَيَقْتُلُونَهُمْ إِلَى لُوبِيَةً الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْجُوسُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهُ وَيُهُمْ " وَيَقْتُلُونَهُمْ إِلَى لُوبِيَةً " مَسِيرَةً " عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهُ مُونَهُمْ " وَيَقْتُلُونَهُمْ إِلَى الْأَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيهُونُ مَا مُعْمُولُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعُلْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مُ وَيَعَةً الْعُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الْمُعْتَعِيْهِمْ اللهُ الْع

<sup>(</sup>١) هو: حيي بن هانئ بن ناضر المعافري المصرى.

<sup>(</sup>۲) في (م): «ذو العرق».

<sup>(</sup>٣) في (م): «فعرف».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «فيجيزوا»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (س): "بجة"، وفي (ك): "لجة"، وفي (م): "الجنة"!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٧) قال ياقوت في معجم البلدان (٢/ ٧٢): «قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عمرو بن العاص والروم أيام الفتوح، وهي قرية كبيرة جامعة على النيل».

<sup>(</sup>A) في (ك) و(م): «فيهزموهم».

 <sup>(</sup>٩) من (ك) والتلخيص، وقال ياقوت (٥/ ٢٥): «مدينة بين الإسكندرية وبرقة ينسب إليها:
 لوبتي»، وفي (س) و(م): «لوبتة».

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): «مسير».

لَيَالٍ، وَيَسْتَوْقِدُ أَهْلُ الْفُسْطَاطِ بِعَجَلِهِمْ ('') وَأَدَاتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ، وَيَنْفَلِتُ ذُو الْعُرْفِ مِنَ الْقَتْلِ، وَمَعَهُ كِتَابٌ لَا يَنْظُرُ فِيهِ إِلَّا وَهُو مُنْهَزِمٌ، فَيَجِدُ فِيهِ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالدُّخُولِ فِي السِّلَمِ ('')، فَيَسْأَلُ الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ، الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَقْبَلُوا مَعَهُ، فَيُسْلِمُ وَيَصِيرُ ('') مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَأْتِي الْعَامُ النَّانِي رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهُ: أَسِيسٌ، وَقَدْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَأْتِي الْعَامُ النَّانِي رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهُ: أَسِيسٌ، وَقَدْ جَمَعَ جَمْعًا عَظِيمًا، فَيَهْرُبُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ مِنْ أَسُوانَ، حَتَّى لَا يَبْقَى بِهَا وَلَا فِيمَا دُونَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا دَخَلَ الْفُسْطَاطَ، فَيَنْزِلُ أَسِيسٌ بِجَيْشِهِ مَنْفَ، وَهُو عَلَى رَأْسِ بَرَيْدِ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَهُو عَلَى رَأْسِ بَرَيْدِ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَهُو عَلَى رَأْسِ بَرَيْدِ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَهُو عَلَى رَأْسِ بَرَيْدٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ، فَيَتْخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْعُسُومُ وَيَأْسِرُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ، حَتَّى يُبَاعَ الْأَسُودُ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ، حَتَّى يُبَاعَ الْأَسُونَ وَالْمُ وَلَا الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ، حَتَّى يُبَاعَ الْأَلُونُهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ الْعَلَامِ اللهِ الْمُلْعُلُونَهُ مُنْ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمُ اللهُ الْعُلُولُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْعُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِمِي اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَوْقُوفُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَهُوَ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ وُقُوعٍ الْفِتَنِ بِمِصْرَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَمَنْفُ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ وَعَلَى الْفَقِيهُ وَعَلَى الْفَقِيهُ وَعَلَى اللهِ الْفَقِيهُ وَعِلَى اللهِ الْفَقِيهُ وَعِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

سَأَلْتُ أَمْسِ قُصُورًا بِعَيْنِ شَمْسٍ وَمَنْفٍ عَنْ أَهْلِهَا أَيْنَ حَلُّوا فَلَمْ تُجِبْنِي بِحَرْفِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «لعجلهم».

<sup>(</sup>٢) في (س): «بالدخول فم السلم»، وفي (م): «بالدخول في ...».

<sup>(</sup>٣) في (س) و (م): الفيصير».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «الجيش».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٥٠٠ – ١١٦٥٤).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ليس على شرطهما فإنهما لم يخرجا لأبى قبيل ولا
 روى مسلم لعبد الله بن صالح شيئا لضعفه والبخاري لم يكد يفصح به».

٨٦٦٩ أخْمِرْ أَبُو '' عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرِ '' الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بَادٍ '' لِابْنِ مَسْعُودٍ، فَكَبَّ '' عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى أَضِلُ، وَأَنَا أَعْلَمُ ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ إِذَا أَطَعْتَهُمْ أَذْخَلُوكَ النَّارَ، وَإِذَا عَصَيْتَهُمْ قَتَلُوكَ ''.

وَهَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ الْحَاكِمُ ﴿ عَلَاكَ اللهِ الْمَلَاحِمِ، وَعَلَوْتُ فِي الْمَلَاحِمِ، وَعَلَوْتُ فِيهَا فَأَخْرَجْتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَسَانِيدَ.

٨٦٧٠ عَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ بَنْ وَهْبِ، أَخْبَرِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ النَّامَ مَائِدَةً] رَجُلِ<sup>(١)</sup> وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ [الشَّامَ مَائِدَةً] رَجُلِ<sup>(١)</sup> وَأَهْلِ بَيْتِهِ

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو» ساقط من (س).

<sup>(</sup>۲) كذا، والصواب: عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري المدني، وعنه أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين، وفي الرواة آخر يسمى عبد الرحمن بن بشير بن أبي مسعود الأنصاري، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وروى عن معبد بن خالد، وليس هو المراد قطعا.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «بادلي» بدون نقط، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) من (ك) والتلخيص، وفي (م): (فأكب)، وتصحفت في (س) إلى: (قلت).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٠- ١٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٦) في النسخ والتلخيص: «إذا رأيت بيده بيد رجل»!، وفي الإتحاف: «إذا رأيت سدة بيد رجل»، والمثبت من رواية نعيم بن حماد في الفتن (٢/ ٤٨١) عن عبد الله بن وهب، وكذا رواه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٩) والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢/ ٧٨٥) من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح به: «إذرا رأيت الشام مائدة =

فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ (''.

٨٦٧١ - صرّ مُ مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ ''، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ''، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ الْمَعَاقِلَ ثَلاَثَةٌ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ''، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ الْمَعَاقِلَ ثَلاَثَةٌ: فَمُعَاقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الدَّجَّالِ '' نَهْرُ أَبِي فَمَعَاقِلُ النَّاسِ يَوْمَ الدَّجَّالِ '' نَهْرُ أَبِي فَمُولَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ يَوْمَ يَأْجُوجَ فَطُرُسٍ ' يَمْرُقُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ يَوْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بِطُورِ سَيْنَاءَ ''.' '')

٨٦٧٢ - صَرَّمًا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (^) ﴿ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (^) ﴿ عَنْ جَبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (^) ﴿ عَنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى (''). بَيْنَ الْأَرْضِينَ فَلَا تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَةً ؟ فَإِنَّ فِيهَا قِطْعَةً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى ('').

<sup>=</sup> رجل واحد ....» .

<sup>(</sup>١) | إتحاف المهرة (١٤/ ٥٣ – ١٧٤٢٤)، وقد تقدم طرف آخر منه مرفوعا برقم (٥٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن نصر» غير موجود في (ك)، ومحمد الراوي عنه هو: ابن يعقوب بن يوسف الأصم.

<sup>(</sup>٣) هو: حدير بن كريب الحمصي، عن كعب الأحبار بن ماتع الحميري.

<sup>(</sup>٤) في (س): «الدخان».

<sup>(</sup>٥) في (س): "نهر أبي قطرس"، وغير منقوطة في (ك) و(م) والتلخيص، وقال ياقوت في معجم البلدان (٥/ ٣١٥): "بضم الفاء ... موضع قرب الرملة من أرض فلسطين".

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: منقطع». وكعب، هو كعب بن ماتع الحميري،
 المعروف بكعب الأحبار.

<sup>(</sup>٧) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ٣٨٠-١٠).

<sup>(</sup>٨) في (ك): اعن الدرداء ١٠.

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٢٥ – ١٦٠٨٨).

٨٦٧٣ - صرفً مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَعْبِ قَالَ: صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَعْبِ قَالَ: الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ أَرْمِينِيَةٌ (١٠)، وَمِصْرُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ الْجَزِيرَةُ، وَالْكُوفَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرَبَ (١٠) مِصْرُ، وَلَا تَخْرَبَ الْجُونِيرَةُ، وَالْكُوفَةُ، وَلَا تُفْتَح مَدِينَةُ الْكُفْرِ حَتَّى تَكُونَ الْمَلْحَمَةُ وَلَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى تُفْتَع مَدِينَةُ الْكُفْرِ (١٠.١٠)

٨٦٧٤ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَلَدُ نُوحٍ عَلَيْكُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَلَدُ نُوحٍ عَلَيْكُ ثَلَاثَةٌ: سَامٌ، وَحَامٌ، وَيَافِثُ، فَوَلَدَ سَامٌ الْعَرَب، وَفَارِسَ، وَالرُّومَ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثَةٌ: سَامٌ، وَحَامٌ، وَيَافِثُ، فَوَلَدَ سَامٌ الْعَرَب، وَالْقِبْط، وَوَلَدَ يَافِثُ التُّرْك، وَالْقِبْط، وَوَلَدَ يَافِثُ التُّرْك، وَالصَّقَالِبَة، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (°).

٨٦٧٥ - صَرَّمًا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَا تَكُونُ الْمَلَاحِمُ إِلَّا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ آلِ هِرَقْلَ؛ الرَّابِعِ أَوِ الْخَامِسِ، يُقَالُ لَهُ: طُبَارَةً ١٠٠. (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: «أرمينية» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٢) سقط من (م) من قوله: «ومصر آمنة» إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: منقطع واه».

<sup>(</sup>٤) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ٣٨٠-١١).

<sup>(</sup>٥) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ٣٧-١١٨).

<sup>(</sup>٦) كذا في (س) والتلخيص، وغير منقوطة في (ك)، وفي (م): «ظبارة».

<sup>(</sup>٧) لم نجد هذا الحديث في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية =

٨٦٧٦ - ٣٠ مُرثًا مُحَمَّدٌ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو''، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَرْيَمَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِي مُعَرِوْنَ بَقُولُ: مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ بِمَرْوَانَ، وَهُوَ يَبْنِي دَارَهُ الَّتِي وَسَطَ الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَالْعُمَّالُ هُرَيْرَةَ بِمَلُونَ، قَالَ: ابْنُوا شَدِيدًا، وَأَمَّلُوا بَعِيدًا، وَمُوتُوا قَرِيبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَيُحَدِّثُ الْعُمَّالَ، فَمَاذَا تَقُولُ لَهُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنُوا شَدِيدًا، وَمُوتُوا قَرِيبًا مَعْشَرَ قُرَيْسٍ، -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - اذْكُرُوا اللهِ يَدُا، وَأَمِّلُوا بَعِيدًا، وَمُوتُوا قَرِيبًا"، يَا مَعْشَرَ قُرَيْسٍ، -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - اذْكُرُوا اللهِ يَدُا، كُنْفَ وَأَمِّلُوا بَعِيدًا، وَمُوتُوا قَرِيبًا الْيُومَ، تَخْتَدِمُونَ (اللهَ مُرَيْرَةً كُمْ فَارِسَ وَالرُّومَ (اللهُ كُنُ مُنَالَ مُعْشَرَ قُرَيْسٍ، -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - اذْكُرُوا اللهُ مُنَالَ مَعْشَرَ قُرَيْسٍ، -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - اذْكُرُوا اللهُ مُنَالَ مَعْشَرَ قُرَيْسٍ، -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - اذْكُرُوا اللهُ مُنَالًا مُعْشَرَ قُرَيْسٍ، -ثَلَاثَ مَوْالِ وَمُوتُوا قَرِيبًا اللهُ مُنْ أَلُوا بَعِيدًا، وَلَاللهُ مَا اللهُ يَوْمَ الْيُومَ مَ تَخْتَدِمُونَ (الْ كَبَارًا، وَاللهِ لَا يَرْتَفِعُ مِنْكُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَضَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَضَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَصَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَصَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَصَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَعُولُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مَالْولَكُولُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اللهُ وَلَا عَلَا لَهُ مَالِقُولُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا ا

 $<sup>= (</sup>P / \cdot \wedge T - Y /).$ 

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «عمر» مصحف، فهو: صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي.

<sup>(</sup>٢) أبو مريم مولى أبي هريرة وثقه العجلي، وقال الإمام أحمد: «رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه، ويزعمون أنه كان قيما بشأن مسجدهم»، وفرق البخاري بين مولى أبي هريرة، وخادم مسجد دمشق، وقال أبو حاتم الرازي هما واحد، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) من قوله: «قال مروان» إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «اذكروا» ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «تخدمون»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) في (م): «واليوم».

 <sup>(</sup>٧) في (م): "ولا تكاموا"، وفي التلخيص: "تتكادموا"، وضبطت في (س) بضم أوله وفتح
 ثانيه وكسر ما بعد الألف، والكدم: العض، والبرذون: الدابة.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٦٥–٢٠٧٥٣).

٨٦٧٧ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْقِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ" ثَلَاثَةٌ، أَسُمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ فَقَالَ: اللهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّاتِاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ كُلُهُمُ ابْنُ خَلِيفَةَ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّاتِاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيُقَاتِلُونَكُمْ قِتَالًا لَمْ يُقَاتِلُهُ قَوْمٌ». ثُمَّ ذَكَرَ شَيْتًا، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ اللهِ الْمَهْدِيُّ". فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، وَلَوْ حَبُوا عَلَى الثَّلْج؛ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (").

٨٦٧٨ - أخْمِرْ أَبُو حَفْصِ '' أَحْمَدُ بْنُ أَحْيَدَ '' الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، أَنَا أَبُو هَارُونَ سَهْلُ بْنُ شَاذَانَ ''، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ» أَوْ قَالَ: «بِرَسَنِ - فَرَسِهِ خَلْفَ «خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ» أَوْ قَالَ: «بِرَسَنِ - فَرَسِهِ خَلْفَ

<sup>(</sup>١) في (م): ايقبل عند كبركم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٥٣ – ٢٥١٣).

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه ابن ماجة (٥٤٠/٥) من حديث عبد الرزاق عن الثوري به، لكن سيأتي (٣) من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن خالد به موقوفا.

<sup>(</sup>٤) في (م): اجعفرا.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: "بن حنبل"، وفي الإتحاف: "أبو حفص الفقيه" بدون تسمية، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وهو أحمد بن أحيد بن حمدان، أبو حفص الفقيه الكرابيسي.

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب: «أبو هارون سهل بن شاذويه»، وشاذويه اسمه: مسرة بن الوزير بن حذلم بن حنظلة بن تميم الهيذامي البخاري اليماني الأصل، يروي عن يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي.

أَعْدَاءِ اللهِ، يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ، يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (") عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٧٩ - أَخْمِلْيُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرْشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ ('')، ثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيدٍ ('')، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ وَعَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ('' ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ، فَخَرَجَ السَّمُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ('' ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ، فَخَرَجَ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ('' ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ('' وَ اللهِ عَلَيْهُ مَا سَأَلْنَاهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ وَلَهُ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا سَأَلْنَاهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْنَا وَلُهُ مَلْكُ عَنْ اللهِ مَا لَكُمْ اللهِ مَا اللهِ مَا نَزَلُ ؟ مَنْ اللهِ مَا لَهُ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) قوله: «الذي» غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٠٣–٧٨٦٧)، تقدم برقم (٨٦٢٤) من حديث إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) قوله: الصحيح عير موجود في (س) و(م).

<sup>(</sup>٤) يزيد بن محمد هذا شيعي ذكره الطوسي في الفهرست، يروي عن حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الكوفي، وهو شيعي أيضا، ومحمد بن عثمان الراوي عنه لم ندر من هو.

<sup>(</sup>٥) في (م): احيان بن بريرا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بن مسعود) غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «فعرف».

 <sup>(</sup>٨) يعني: غَثَت نفسه وثقُلت عند مرورهم حزنا عليهم، وتصحفت في (م) إلى: اخثر يلمزهم».

٨٦٨٠ أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْحُسَيْنُ الْفَتْنَةُ السَّوْدَاءُ الْمُظْلِمَةُ، إِنَّ الْحُشَقَةُ قَالَ: أَتَتْكُمُ الْفِتْنَةُ السَّوْدَاءُ الْمُظْلِمَةُ، إِنَّ

<sup>(</sup>۱) كذا بالنسخ، وجملة نرى في وجهك ... ليست في التلخيص، والمعنى: أنهم قالوا يا رسول الله ما الذي نزل، فإنا نرى في وجهك شيئا تكرهه، وعند ابن ماجة: «فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه».

<sup>(</sup>٢) في (م) فقط: ١ حتى ترتفع».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يسألون».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثم يسألونه فلا يعطونه» الأخير غير موجود في (ك) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (س): ارات.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هذا موضوع». أبو بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد بن السري قال فيه المصنف: «رافضي غير ثقة»، ويزيد وحنان شيعيان، ورواه ابن ماجه (٥/ ٥٣٩) من طريق يزيد بن أبي زياد الكوفي -شيعي فيه ضعف- عن إبراهيم عن عقلمة عن ابن مسعود بنحوه.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٩٢–١٣٠٠).

<sup>(</sup>٨) من التلخيص، والرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدها رضفة، وتصحفت في =

لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَغَتَاتٍ (١٠)، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلْ (١٠). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨١ - أَصْمِرُوا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْرَو بْنُ عُمْرَو بْنُ عُمْرَا الْعَلَاءِ الرَّقِيِّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو (")، ثَنَا "اللهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْكَ اللهِ بْنُ عَمْرِو (")، ثَنَا ("تَكُونُ فِتْنَةٌ يَقْتَتِلُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلْكَ اللهِ بْنُ عَمْرِو النَّبِيِّ قَالَ: "تَكُونُ فِتْنَةٌ يَقْتَتِلُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي النَّارِ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨٢ - أَ مُحِمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عِبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ("، عَنْ نَافِعِ بْنِ (" سَرْجِسَ، عَنْ أَبِي أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ "، عَنْ نَافِعِ بْنِ (" سَرْجِسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، [أَنْجَى] (") هُرَيْرَةَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، [أَنْجَى] ("

<sup>=</sup> النسخ إلى: «الرشف».

<sup>(</sup>١) في (س): «ونقبات».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥١-٤٢٠٧)، وتقدم برقم (٨٥٧٧) بهذا الإسناد مختصرا، وسيأتي برقم (٨٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ والإتحاف: «عبد الله» مكبرا، والصواب: عبيد الله بن عمرو ابن أبي الوليد، أبو وهب الرقي الأسدي.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «عن».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ١٧٥ - ٢٠٥٨٨).

<sup>(</sup>٦) في (م): «أبي خيثم» مصحف، وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «عن»، وقد تقدم بهذا الإسناد (٨٥٧٥) على الصواب.

 <sup>(</sup>٨) في النسخ: "إنما"، وتقدم بهذا الإسناد، وكان في النسخ هناك: "أيها"، والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٣،٣٦٨) أصل رواية المصنف.

النَّاسِ فِيهَا - أَوْ قَالَ: مِنْهَا- صَاحِبُ شَاءٍ يَأْكُلُ مِنْ رَسَلِ غَنَمِهِ، أَوْ رَجُلٌ وَرَاءَ النَّاسِ فِيهَا - أَوْ قَالَ: مِنْهَا - صَاحِبُ شَاءٍ يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨٣ - أخْمِلِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيْدَرَ الْحِمْيَرِيُّ " بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ خَلِيفَةَ "، ثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ "، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبِيْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ "، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلَاءٌ أَشَدُ مِنْهُ، حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمُ الأَرْضُ شَدِيدٌ مِنْ شُلْطَانِهِمْ، لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءٌ أَشَدُ مِنْهُ، حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمُ الأَرْضُ مِنَ الطَّدِيدُ مِنْ شُلْطَانِهِمْ، لَمْ يُسْمَعْ بَلَاءٌ أَشَدُ مِنْهُ، حَتَّى تَضِيقَ عَنْهُمُ الأَرْضُ مِنْ الطَّلْم، فَيَبْعَثُ اللهُ وَعَدُلاً مِنْ عِتْرَتِي، فَيَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلا، كَمَا الرَّحْبَةُ فَلَامًا وَعَدُلاً مِنْ عِتْرَتِي، فَيَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدُلا، كَمَا اللَّرْضُ مِنْ بَذُرِهَا شَيْنًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، وَلا السَّمَاءُ، وَسَاكِنُ الأَرْضِ، لا تَدَّخِرُ اللَّ صَبَّةُ اللهُ الْأَرْضَ مِنْ بَذُرِهَا شَيْنًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، وَلا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَبَّةُ اللهُ صَبَّةُ اللهُ مَا اللَّ مَنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَبَّةُ اللهُ اللَّهُ مَنْ فَلْ مِنْ بَذُرِهَا شَيْنًا إِلَا صَبَّةُ اللهُ اللَّهُ مَنْ فَعْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَبَّةُ اللهُ اللَّاسَمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَبَّةُ اللهُ اللَّ مَا مَنْ فَلْ فَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَبَّةُ اللهُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَابَةً اللهُ مَا وَعَدُلُهُ مَا مَا أَنْ الْمُؤْمِنُ مَا أَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا صَابَةً اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرُهُمُ اللْوَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْنًا إِلَا السَّمَاءُ مِنْ قَلْهُ اللَّالِوْنَ مِنْ الْمُؤْمِلُهُ اللْمَا وَالْمِؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمَا وَالْمَا وَالْمُؤْمِ الْمَالِقَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمَا وَالْمَا وَالْمَؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمَا وَالْمَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٣٠–٢٠٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أبو محمد محمش بن إبراهيم بن عبد الحميدي»، وأشار فوق «محمش» أنه في نسخة أخرى: «الحسن»، ولم نعرفه.

 <sup>(</sup>٣) هو: القاسم بن خليفة الكوفي، ذكره ابن أبي حاتم (٧/ ١٠٩)، وقال: «سمعت علي بن
 الحسين -يعني ابن الجنيد- يقول: كتبت عنه مع جريج، وكان شيعيا من أصحاب
 حسن بن صالح».

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: ايحيى بن عبد الحميد الحماني.

هو: عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي يروي عن سالم، ووثقه ابن
 حبان.

عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، يَعِيشُ فِيهِم سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِ، أَوْ تِسْعَ، تَتَمَنَّى () الأَحْيَاءَ الأَمْوَاتُ مِمَّا صَنَعَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ الأَرْضِ مِنْ خَيْرِهِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨٤ - أخْمِرْ اللَّهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ السَعُودِ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ الْفُرَاتِ (()، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ (()، أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ (اللهِ عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ (اللهُ وَيُعِلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يتمنى».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ١٧٨ -١٤٨ ٥)، وانظر ما يأتي برقم (٨٩٢٣) وما بعده.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده مظلم».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وورد اسمه في المسند وعدة مصادر: إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، وزعم المزي أن اسمه: إسحاق بن أبي الفرت، وأن أبو الفرات اسمه: بكر المدني.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «جدعان» أو: «جدعات»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) في (س): «فيها».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٧٦-١٩٧٢)، وسيأتي برقم (٨٨١٧).

 <sup>(</sup>٨) إسحاق بن بكر مجهول لم يرو عنه غير عبد الملك بن قدامة، وعبد الملك ضعيف،
 وحديثه هذا عند ابن ماجه (٥/ ١٠٥).

٨٦٨٥ - أَخْرِنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ (١) الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيْرَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﴿ فَا اللَّهِ عَنْ يَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبيرُ وَالْمَرْأَةُ، يَقْرَأُهُ الرَّجُلُ سِرًّا، فَلَا يُتَّبِعُ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: وَاللهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً، ثُمَّ يَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً، فَلَا يُتَّبِعُ عَلَيْهَا، فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا، وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ، فَإِنَّ كُلَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةٌ قَالَهَا. قَالَ: وَلَمَّا مَرِضَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل مَرَضَهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، كَانَ يُغْشَى عَلَيْهِ أَحْيَانًا، وَيُفِيقُ أَحْيَانًا، حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ غَشْيَةً، ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، ثُمَّ أَفَاقَ وَأَنَا مُقَابِلُهُ أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قُلْتُ: وَاللهِ لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَا كُنْتُ أَنَالُهَا مِنْكَ، وَلَا عَلَى نَسَبٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى الْعِلْم وَالْحِلْم الَّذِي أَسْمَعُ مِنْكَ يَذْهَبُ، قَالَ: فَلَا تَبْكِ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا، مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا، فَابْتَغِهِ حَيْثُ ابْتَغَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَلِيَكُمْ؛ فَإِنَّهُ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَتَلَا: ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ ("). وَابْتَغِهِ بَعْدِي عِنْدَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَسَائِرُ النَّاسِ أَعْيَا بِهِ؛ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، وَسَلْمَانُ، وَعُويْمِرٌ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَإِيَّاكَ وَزَيْغَةَ الْحَكِيمِ، وَحُكْمَ الْمُنَافِقِ. قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ وَحُكْمَ الْمُنَافِقِ (٣)؟ قَالَ: كَلِمَةُ ضَلَالَةٍ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من التلخيص وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٢) (الصافات: آية ٩٩).

<sup>(</sup>٣) قوله «وحكم المنافق» غير موجود في (م).

يُلْقِيهَا الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ، فَلَا يَحْمِلُهَا وَلَا ولاَتُتَأَمَّلُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ الْحَقَّ، فَخُذِ الْعِلْمَ أَنَّى جَاءَكَ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا، وَإِيَّاكَ وَمُعْضِلَاتِ الْأُمُورِ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

[عَوْفِ] " بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ بِحِمْصَ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلْمِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلِمِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عُمْرِ بْنِ هَانِي الْعَنْسِيِّ " قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَ وَقَيْنَا يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ كُمْ فِي ذِكْرِهَا، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ يَتَيِينَ فَذَكَرَ الْفِتَنَ، وَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ وَمَا فِنْنَةُ الأَحْلَاسِ؟ قَالَ: «هِيَ فِنْنَةُ هَرَبٍ وَحَرْبٍ، ثُمَّ فِئْنَةُ السَّرَّى أَو السَّرَاءِ "، ثُمَّ يَضُطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَورِلِا عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِئْنَةُ اللَّهُمَاءِ، لا السَّرَاءِ "، ثُمَّ يَضُطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَورِلا عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِئْنَةُ الدَّهُمَاءِ، لا السَّرَاءِ "، ثُمَّ يَضُطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَورِلا عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِئْنَةُ الدَّهُمَاءِ، لا السَّرَاءِ "، ثُمَّ يَضُعُ الرَّجُلُ لَوْمَ فَيْ الْمُعْدَى وَيَلِ الْقَطَعَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ لَا لَمُعْمَاءِ اللهُ عَلَى فَلْمَاطَعُنْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ: فُسْطَاطِ إِيمَانِ لا إِيمَانَ فِيهِ، وَفُسْطَاطِ إِيمَانَ فِيهِ، وَفُسْطَاطِ إِيمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنَ فِيهِ، وَفُسِهِ، وَفُسْطَاطِ إِيمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظُرُوا الدَّجَالَ مِنَ

 <sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲۹۷/۱۳-۱۹۷۰)، ويزيد بن عميرة السكسكي لم يخرج له الشيخان، وقد تقدم حديثه برقم (۸۲٦۷) فراجعه، وتقدم طرف منه في الإيمان (۳۳۷) و المناقب (۵۲۰۹) و (۵۸۸۰).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية والإتحاف: «عون»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٣) في (س) و(م): «العبسي»، وغير منقوطة في (ك)، والمثبت من التلخيص، فهو أبو الوليد الدمشقى الداراني.

<sup>(</sup>٤) في (م): «السدا».

الْيَوْم أَوْ غَدٍ»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨٧ - أَضْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلِ، حَنْبِلِ، حَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، حَذَّ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، لَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَانَ "، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ، وَشُخْبِرَهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨٨ - أَصْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَة ''، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ''، عَنْ حُذَيْفَةَ الْفِتْنَةُ اللهِ ثَنَا أُحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لَا عَمَّارٍ '' عَنْ حَلَالًا يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، وَإِنْ كَانَ يَرَى خَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۸/ ۲۱٦–۱۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) في (م): «الإنسان السباع».

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٤٣٧ - ٥٧٢٢)، وسيأتي عقب الحديث التالي مطولا.

<sup>(</sup>٤) في (س): «أرومة».

<sup>(</sup>٥) هو: عريب بن حميد الهمداني الكوفي، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٦) في (م): اليرى١.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٧-٢٣٧).

٨٦٨٩ - صراً أَبُو زَكْرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَدَا الذَّبُ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنَى قَالَ: بَيْنَا رَاعٍ يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَدَا الذَّبُ عَلَى شَاةٍ مِنَ الشَّيَاهِ، فَحَالَ (الرَّاعِي بَيْنَ الذَّبْ وَبَيْنَ الشَّاةِ، فَأَقْعَى الذَّبْ عَلَى شَاةٍ مِنَ الشَّاةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ؟ فَقَالَ عَلَى ذَبِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ؟ فَقَالَ الدَّبْ مُ عَجَبَاهُ، ذِنْبٌ يُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسَانِ، فَقَالَ الذَّنْبُ: أَلَا أُخْبِرُكَ اللهِ عَجَبَاهُ، ذِنْبٌ يُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسَانِ، فَقَالَ الذَّنْبُ: أَلَا أَخْبِرُكَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْحَرَّ تَيْنِ " يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، بَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَبَى النَّاسِ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، فَوَى الرَّاعِي شِياهَهُ " إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَبَى النَّاسِ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، فَوَى الرَّاعِي شِياهَهُ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقٍ: «صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي فِيَحْرَجَ رَسُولُ اللهِ يَعْقِيدٌ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي : «صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَكَةً -حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى- ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ -حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى- ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ أَوْسٍ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَنْ قَالَ: تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَلَى دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ خُرُوجِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ عِنْدَ خُرُوجِ

<sup>(</sup>١) في (س) و(ك): «فحا»، وفي (م): «فجا»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الحرمين»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) من (ك)، وفي (س) و(م) والتلخيص: «شياه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٤٣٢ – ٧١٢٥).

<sup>(</sup>٥) هو: عقبة بن أوس السدوسي البصري، ويقال: يعقوب بن أوس، وثق، لكن لم يخرج له الشيخان.

أَمِيرٍ أَوْ(') قَبِيلَةٍ، فَتَظْهَرُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَظْهَرُ وَهِيَ ذَلِيلَةٌ، فَيَرْغَبُ(') فِيهَا مَنْ يَلِيهَا مِنْ عَدُوِّهَا، فَتَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ ('''(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٩١ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمُذَكِّرُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ "، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللَّهَ عَلَى الْقَلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ " فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ فَيْنَةٌ عَلَى الْقُلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ " فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ لَمْ يُنْكِرُهَا نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَإَيُ قَلْبٍ لَمْ يُكْرَهُا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا الْقَلُوبِ، فَإِنْ أَنْكَرَهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا الْقَلُوبِ، فَإِنْ أَنْكَرَهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا الْقَلُوبِ، فَإِنْ أَنْكَرَهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَيْتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اشْتَدَّ وَابْيَضَ وَصَفَا، وَلَمْ تَضُرَّهُ فِيْنَةٌ أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اشْتَدَّ وَابْيَضَ وَصَفَا، وَلَمْ تَضُرَّهُ فِيْنَةٌ أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ اشْتَدَّ وَابْيَضَ وَصَفَا، وَلَمْ تَضُرَّهُ فِيْنَةٌ أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرُهَا فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ "، اسْوَدَّ وَارْبَدَّ وَنَكَسَ، فَلَا يَعْرِفُ حَقًّا،

<sup>(</sup>۱) في (س): «أميرًا وقبيلة».

<sup>(</sup>٢) في (م): افرغب،

<sup>(</sup>٣) في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٦٩): "فتتقحم في النار تقحما".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٩٣ ٥- ١٢٠١٢).

<sup>(</sup>٥) يعني: الأشجعي الكوفي الصحابي، فقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٣٧) أن سالم بن أبي الجعد روى عنه.

<sup>(</sup>٦) في (م) والتلخيص: «نكت».

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (م): انكت.

<sup>(</sup>۸) في (م): «نكت».

<sup>(</sup>٩) من قوله: «اشتد وابيض» إلى هاهنا ساقط من (س) و (ك).

وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٩٢ - أخْمِرْ فَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ "، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَخُو أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ "، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ الْكَ قَالَ الْنَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا الْمَدِينَةِ، وَفِئْنَةً تُقْبِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَفِئْنَةً بُقْبِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ تَقْبِلُ مِنَ الشَّامِ "، وَفِئْنَةً تُقْبِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَفِئْنَةً تُقْبِلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَفِئْنَةً مُونُ بَعْنِ الشَّامِ "؛ وَهِيَ السُّفْيَانِيُّ "" الْمَشْرِقِ، وَفِئْنَةً تُقْبِلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَفِئْنَةً مِنْ بَطْنِ الشَّامِ "؛ وَهِيَ السُّفْيَانِيُّ "" الْمَشْرِقِ، وَفِئْنَةً تُقْبِلُ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَفِئْنَةً مِنْ بَطْنِ الشَّامِ "؛ وَهِيَ السُّفْيَانِيُّ "" الْمَدِينَةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ " يُدْرِكُ أَوَّلَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ " يُدْرِكُ أَوَلَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ " يُدْرِكُ أَوَلَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ " يُدْرِكُ أَوْلَهَا، وَمِنْ هَذِهِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَفِئْنَةُ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةً، وَفِئْنَةُ الْمَشْرِقِ وَفِئْنَةُ الْمَشْرِقِ وَفِئْنَةً الْمَامِ مِنْ قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةً، وَفِئْنَةُ الْمَشْرِقِ مِنْ قِبَلِ هَؤُلَاءٍ ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٨ – ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن سعيد العطار، أبو زكريا الشامى، ضعيف، ذكره المزي تمييزا.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عياش لم نجد له ترجمة، ثم إن إسناده في الفتن لنعيم بن حماد (١/٥٥) هكذا: «حدثنا يحيى بن سعيد العطار، حدثنا حجاج رجل منا، عن الوليد بن عياش، قال: قال عبد الله» به، وليس فيه ذكر إبراهيم ولا علقمة، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (س): «وفتنة من بطن الشام».

<sup>(</sup>٥) في (س): «وفتنة تقبل من بطن الشام».

<sup>(</sup>٦) رسمت في (م): «السياني».

<sup>(</sup>٧) قوله: «من» غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٧٩– ١٢٩٧٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٦٩٣ - ٥ عَنْ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيِّ (")، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ (")، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ حُمَيْدٍ أَبِي عَبْدُ اللهِ الْفِلَسْطِينِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَخِي عَمَّارٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ وَهِيْ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَلَيْصَلِينَ عَرَى الْإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَلَيْصَلِينَ عَرَى الْإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَلَيْصَلِينَ النِّسَاءُ وَهُنَّ حُيْضٌ، وَلَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَةِ بِالْقُذَةِ بِالْقُذَةِ، وَحَذْوَ النَّقَلْقِ بِالْقُذَةِ بِالْقُذَةِ، وَكَدْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لَا تُخْطِئُوا طَرِيقَهُمْ، وَلَا يُخْطَأُ بِكُمْ، حَتَّى تَبْقَى فِرْقَتَانِ مِنْ فِرَقِ النَّالِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لَا تُخْوطِئُوا طَرِيقَهُمْ، وَلَا يُخْطَأُ بِكُمْ، حَتَّى تَبْقَى فِرْقَتَانِ مِنْ فِرَقِ النَّا الْقَلْقِ بِاللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَو الْوَيقَةُمْ، وَلَا يُخْمُ الْعَمْسِ، لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، إِنَّمَا لَوْمُ اللهِ الْعَلَوْ وَلَا الْمَلَوْ وَلَا الْعَلَوْ وَلَا الْمَكْوْرُ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ، كَإِيمَانِ الْمَلَاثِكَةِ، مَا فِينَا كَافِرٌ وَلَا مُنَافِقٌ. حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ يَحْشُرَهُمَا مَعَ الدَّجَالِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هذا من أوابد نعيم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): المحمد بن بالويه، وكتب في الحاشية: المحمد صحه.

<sup>(</sup>٣) في (ك): "بن هذيل".

<sup>(</sup>٤) ويقال: عبد العزيز أخو حذيفة، من رجال التهذيب، وعنه حميد أبو عبد الله الفلسطيني، وسماه ابن حبان والمزى: حميد بن زياد اليمامي.

<sup>(</sup>٥) (هود: آية ١١٤).

<sup>(</sup>٦) في (س): ﴿إِلاَّهُ.

<sup>(</sup>٧) في (م): «إنما».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٢ – ١٨٩٩).

الْطَالَقْتُ أَنَا، وَعَمْرُو بَنُ صَلْمُ الْ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (() ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا، وَعَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ (() إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعِنْدَهُ سَمَاطَانِ مِنَ النَّاسِ، فَقُلْنَا: يَا حُذَيْفَةُ، أَدْرَكْتَ مَا لَمْ نُدْرِكْ (() وَعَلِمْتَ مَا لَمْ نَعْلَمْ (() النَّاسِ، فَقُلْنَا: يَا حُذَيْفَةُ، أَدْرَكْتَ مَا لَمْ نُدْرِكْ (() وَعَلِمْتَ مَا لَمْ نَعْلَمْ (() وَصَمِعْتَ مَا لَمْ نَسْمَع (() فَحَدَّثْنَا بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ. فَقَالَ: لَوْ حَدَّثْنَا بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (اللهَ قَلَ: لُو حَدَّثُنَا بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (اللهَ عَنْ كُمْ مَكُونُ حَدِّثُنَا بِأَمْرٍ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (() قَالَ: لَوْ حَدَّثُنَكُمْ أَنَّ أُمَّ هَذَا نَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ حَدِّثُنَا بِأَمْرٍ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (() قَالَ: لَوْ حَدَّثُنَكُمْ أَنَّ أُمَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (() قَلَى تَعْنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (() قَلَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ (اللهُ وَلَكُونُ حَدِّثُنَا بِشَيْءٍ لَعَلَ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ وَلِي كَتِيبَةٍ يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرَ، لا يَوَالُ بِكُلِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْتَلُهُ وَيُعْنِيهِ (() حَتَّى يُغْفِيهِ (() حَتَّى يُدُودُ عَيْ مُنْ مُضَرَ، لا يَوَالُ بِكُلِ عَنْ مُطَودٍ مِنْ عَنْدِهِ عَنْ مُنْودِ مِنْ عَنْدُودٍ مِنْ عَنْدُودٍ مِنْ عَنْدِهِ مِنْ عَنْدُودٍ مِنْ عَنْدُودً مِنْ عَنْدُودٍ مِنْ عَنْدُودً وَاللّهُ اللهُ اللهُ يَعْفُودُ مِنْ عَنْدُودُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «موسى بن غالب إسماعيل» خطأ، فهو: أبو سلمة التبوذكي.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(م): «ضليع» مصحف، فهو: المحاربي، من محارب خصفة، قيل: له صحبة، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٣) في (م): «يدرك».

<sup>(3)</sup> في (م): "يعلم".

<sup>(</sup>٥) في (م): «تسمع»!.

<sup>(</sup>٦) في (ك): الوحدثتكم ما سمعت، وفي (م): الوحدثتكم بكل ما علمت،

<sup>(</sup>٧) قوله: «به» غير موجود في (س) والتلخيص.

<sup>(</sup>٨) في (م) فقط: «ويفتنه».

<sup>(</sup>٩) من (ك)، وفي (س): "حتى يدكهم"، وفي (م): "حتى يذلهم"، وفي التلخيص: "حتى يركبهم".

فَيَقْتُلَهُمْ ''، حَتَّى لا يَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ ''». قَالَ عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ ''': وَا ثُكْلَةَ أُمِّهِ ''، أَلْهَوْتَ النَّاسَ، إِلَّا عَنْ مُضَرَ. قَالَ: أَلَسْتَ مِنْ مُحَارِبِ خَصَفَةَ '' ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا قَدْ تَوَالَتِ الشَّامَ، فَخُذْ حِذْرَكَ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٩٦٥ - أَصْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ ("، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ الْحَصَّةُ، يَقُولُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: أَخْبَرَنِي طَالِمٍ (") أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْقٍ، قَالَ: «إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدِي حِبِّي (") أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْقٍ، قَالَ: «إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدِي غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ("").

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): "فيقتلهم"، وغير منقوطة في (ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٢) في (م) رسمت: «بيعه» بدون نقط.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «ضليع»!.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «وا تُكل أمه».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «حفصة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٢- ٤١٩)، وانظر حديث رقم (٨٦٩٦) و(٨٦٩٩).

<sup>(</sup>٧) قوله: «عن سفيان» غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٨) كذا سماه سفيان الثوري، وكذا سيأتي (٨٨٥٩) من حديث شعبة عن سماك، ورواه المصنف (٨٨٦٠) عن ابن مهدي عن سفيان، فقال: "عبد الله بن ظالم» ثم نقل عن الفلاس قوله: "الصواب مالك بن ظالم»، وبه ترجمه البخاري وغيره، وقد ذكره ابن حبان في الثقات بهذا الحديث، وقال الأزدي: لا يتابع عليه. وليس هو عبد الله بن ظالم التميمي المازني.

<sup>(</sup>٩) في (س): «حبيبي».

<sup>(</sup>١٠) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٨٠-١٩٧٣٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ(١) يُخَرِّجَاهُ(١).

وَقَدْ شَهِدَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ:

٨٦٩٦ - حَرَّمُ اللهُ أَخْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُ وَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُ وَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُ وَانَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ حَنْظَلَة "، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ، فَإِذَا الْقَوْمُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عِنْدَ اللهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ (، حَتَّى فَقَالَ: وَاللهِ لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عِنْدَ اللهِ مُؤْمِنًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ (، حَتَّى يَضْرِبَهُمُ ( اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ ( اللهِ عَلَى رَجُلٌ: أَتَقُولُ وَلَا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٩٧ - أَخْمِرْ فِي الْحَسَنُ (١٠) بْنُ حَلِيمٍ (١٠) الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي السقط الواقع في النسخة (ز) والذي ابتدأ أثناء حديث رقم (٨٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه البخاري (١٩٩/٤) و(٩/٤) من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن جده عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن حنظلة، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يجرحاه، ووثقه ابن حبان، ولم يحتج به الشيخان!.

<sup>(</sup>٤) في (س): «فتنهم».

<sup>(</sup>٥) في (ك): "يصونهم".

<sup>(</sup>٦) في (م) رسمت: «بيعه» بدون نقط، والذنب: الطرف، والتلعة واحدة التلاع، وهي مسايل الماء، وفلان لا يمنع ذنب تلعة، مثلٌ يضرب للرجل الذليل الحقير. النهاية لابن الأثير (١/ ١٩٤٤).

 <sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٢ – ٤١٩)، وتقدم قريبا (٨٦٩٤) من حديث أبي الطفيل عن
 حذيفة، ويأتي (٨٦٩٩) من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة.

<sup>(</sup>٨) في (ك) و(س): «الحسين».

<sup>(</sup>٩) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَ اللهِ اللهِ إِنَّ ذَلِكَ الَّذِي بِالشَّامِ - يَعْنِي مَرْوَانَ - وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ فَلَكَ الَّذِي بِمَكَّةَ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا (")، وَإِنَّ الَّذِي ذَلِكَ اللَّذِي بِمَكَّةَ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا. فَقَالَ لَهُ أَبِي ("): فَمَا تَأْمُرُنَا تَدْعُونَهُم (") قُرَّا وُكُمْ، وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا. فَقَالَ لَهُ أَبِي ("): فَمَا تَأْمُرُنَا إِذًا ؟ قَالَ: لَا أَرَى خَيْرَ النَّاسِ إِلَّا عِصَابَةً مُلَبَّدَةً. وَقَالَ بِيَدِهِ خِمَاصُ الْبُطُونِ مِنْ إِلَّا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ إِلَا عَلَى اللّهُ اللهُ وَلِ مِنْ فِمَا بَهُ مُلَبَّدَةً. وَقَالَ بِيَدِهِ خِمَاصُ الْبُطُونِ مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ، خِفَافُ الظُّهُورِ مِنْ دِمَائِهِمْ (").

٨٦٩٨ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغُفَّكُا، أَنَّهُ قَالَ لِوَجُلِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ الْحَجَّاجِ، أَوْ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَعَ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ قَاتَلْتَ فَقُتِلَتْ فَفِي لَظِّي (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٩٩ أخْمِرْفِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ

<sup>(</sup>١) من قوله: «وإن الذي» إلى هاهنا ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "يدعونه" والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٣) كذا في التلخيص، وكذا عند البيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٣) من طريق ابن المبارك، وعند ابن أبي شيبة في المصنف (٢١/ ٣٧)، وأبوه هو: سلامة الرياحي والد أبي المنهال سيًار، وفي (ك): «فقال له ابن ...»، وفي (س): «فقال له ابن عمر»، وفي (م): «فقال له ابن» فقط، وعند نعيم بن حماد في الفتن (١/ ١٥٠) عن ابن المبارك به: «فقال له ابن له».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٥١٢ - ١٧٠٧٧) وأخرجه البخاري (٩/ ٥٧،٩١) من حديث عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٣٠٩–١١٢٤٧).

 <sup>(</sup>٦) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، لم يذكروا له سماعا من حذيفة، ورواه =

وَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَضُنَا: حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَرَجَمْتُمُونِي. قَالَ: قُلْنَا: سُبْحَانَ اللهِ، أَنَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِكُمْ تَأْتِيكُمْ فِي كَتِيبَةٍ كَثِيرٍ عَدَدُهَا، شَدِيدٍ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِكُمْ تَأْتِيكُمْ فِي كَتِيبَةٍ كَثِيرٍ عَدَدُهَا، شَدِيدٍ بَأْسُهَا، صَدَّقْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَمَنْ يُصَدِّقُ بِهَذَا؟ ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَّكُمُ الْحَمْرَاءُ (') فِي كَتِيبَةٍ يَسُوقُهَا أَعْلَاجُهَا، حَيْثُ تَسُوقُ وُجُوهَكُمْ. ثُمَّ قَامَ فَذَخَلَ مَخْدَعًا (''').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٠٠ صُرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ عِلْكُ، شِهَابٍ، قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ عِلْكُ،

<sup>=</sup> الطبراني في الأوسط (٢/ ٣٥) عن أحمد بن إسحاق الخشاب الرقمي (عن عبد الله بن جعفر الرقمي) عن عبيد الله به، فقال عن فلفلة الجعفي -بدل خيثمة- قال: كنا عند حذيفة به. وفلفلة بن عبد الله الجعفي الكوفي من رجال التهذيب يروي عن ابن مسعود وحذيفة، ولم يوثقه غير ابن حبان.

<sup>(</sup>۱) يقصد مضر، وتعرف بمضر الحمراء، قال الزبيدي في تاج العروس (۱۱/ ۹۰) «ومضر الحمراء، بالإضافة لأنه أعطي الذهب من ميراث أبيه. وأخوه ربيعة أعطي الخيل فلقب بالفرس، أو لأن شعارهم كان في الحرب الرايات الحمر» ويبين ذلك ما مر من الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٢/ ١٤): «الخدع: إخفاء الشيء، وبه سمي المخدع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وتضم ميمه وتفتح، وقد ضبط في التلخيص بضم الميم.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٨-٤١٧٩)، وقد تقدم برقم (٨٦٩٤) من حديث أبي الطفيل عن حذيفة، و(٨٦٩٦) من حديث عمرو بن حنظلة عن حذيفة.

يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا ذَاكَ أَنْ يَكُونَ، حَدَّثِنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا غَيْرِي، وَهُوَ يَحُدُّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، وَهُوَ يَعُدُّ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، وَهُوَ يَعُدُّ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ وَهُو يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنِ، وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ فِيهِنَّ: «ثَلَاثٌ لا تَذَرْنَ شَيْئًا، مِنْهُنَ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ؛ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا لِيَقْفَا مِنْ اللهِ عَلَيْرِي (''. كَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهُ هُمُ خَيْرِي (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

١٠٠١ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ -حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى- ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْكُ ، قَالَ: أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَبْلَهَا مَعَهَا كَنَفْجَةِ أَرْنَبٍ "، وَإِنِّي لأَعْلَمُ إِنِّي لأَعْلَمُ الْمَحْرَجَ مِنْهَا؟ قَالَ: أَمْسِكُ يَدِي حَتَّى يَجِيءَ مَنْ يَقْتُلُنِي "؛ وَلِنِّي يَجِيءَ مَنْ يَقْتُلُنِي "؛

٧٠٠٦ قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَيَكِثْمَ، فَقَالَتْ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ لِي يَدِي. قَالَتْ: وَمَا شَأْنُ يَدِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ لِي أَبَوَانِ، فَكَانَ أَبِي كَثِيرَ الْمَالِ، كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ، كَثِيرَ الْفَضْلِ، قَالَتْ: كَانَ لِي أَبَوَانِ، فَكَانَ أَبِي كَثِيرَ الْمَالِ، كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ، كَثِيرَ الْفَضْلِ، كَثِيرَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُمِّي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، لَمْ أَرَهَا تَصَدَّقَتْ بِشَيْءٍ قَطُّ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٠-٤١٨٥) و(٤/ ٢٥٥-٤٢١٦)، وانظر (٨٧٠٣) واللذين بعده.

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٧٢) من حديث يونس عن الزهري به.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٥/٨): «أى كوثبته من مجثمه، يريد تقليل مدتها».

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف، وهو في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٧٠).

غَيْر أَنَّا نَحَوْنَا بَقَرَةً، فَأَعْطَتْ مِسْكِينًا شَحْمَةً فِي يَدِهِ، وَأَلْبَسَتْهُ خِرْقَةً، فَمَاتَتْ أُمِّي، وَمَاتَ أَبِي، فَرَأَيْتُ أَبِي عَلَى نَهْرٍ يَسْقِي النَّاسَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ، هَلْ رَأَيْتَ أُمِّي؟ قَالَ: لَا، أَوَمَاتَتْ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ ('': فَذَهَبْتُ الْتَمِسُهَا، فَوَجَدْتُهَا أُمِّي؟ قَالَ: لَا، أَوَمَاتَتْ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ (''): فَذَهَبْتُ الْتَمِسُهَا، فَوَجَدْتُهَا قَائِمَةً عُرْيَانَةً لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا تِلْكَ الْخِرْقَةِ، وَتِلْكَ الشَّحْمَةِ فِي يَدِهَا، وَهِي تَضُرِبُ بِهَا فِي يَدِهَا الْأُخْرَى، ثُمَّ تَقُصُّ أَثَرَهَا ('')، وَتَقُولُ: وَاعَطَشَاهُ. فَقُلْتُ: يَا تَصْرِبُ بِهَا فِي يَدِهَا الْأُخْرَى، ثُمَّ تَقُصُّ أَثَرَهَا إِنَّ عَلْدَهُ وَلَا لَهُ، وَأَخَذْتُ مِنْ أُمَّةً، أَلَا أَسْقِيكِ؟ قَالَتْ: بَلَى. فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَخَذْتُ مِنْ أُمَّةُ اللَّهُ يَدَهُ. فَالْتَدْ بَلَى. فَنَبِه بِي بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهَا قَائِمًا، فَقَالَ: مَنْ سَقَاهَا أَشَلَ اللهُ يَدَهُ. فَاسْتَيْقَظْتُ ''')، وَقَدْ شُلَّتْ يَدِي ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٧٠ - أخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، وَاللَّهِ بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، وَاللَّهُ عَمْرِو، قَالَا: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ عَلَى: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «قال».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والتلخيص، وفي مصنف عبد الرزاق «تمص أثرها».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م): «فاستيقضت».

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يعني خبر أبي هريرة، وأما المنام فسنده واه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٥ - ٢١٦).

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ العَطَّارُ، عَنْ عَاصِم، وَعَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ إِمَامٌ مُتَّفَقٌ عَلَى إِمَامَتِهِ فِي الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْعُلُومِ، إِذَا انْفَرَدَ بِالْحَدِيثِ لَزَمَنَا قَبُولُهُ.

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةً:

٥٠٠٤ فَحَرَّمُا اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مَالِيْ بْنِ مَالِحِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوْانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَالَىٰ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَالَىٰ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامًا، أَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَ مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، عَقِلَهُ مَنْ عَقِلَهُ مَنْ عَقِلَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِية اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ:

٥٠٠٥ فَحَرْنَاهِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، ثَنَا عَاصِمُ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ (٢) قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ مَقَامًا (٣)، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا إِلَّا ذَكَرَهُ، إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، عَقِلَهُ مَنْ عَقِلَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ (١).

٨٧٠٦ أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٥ - ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «العدل» إلى هنا ساقط من الإتحاف، ومكانه بياض.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «أخبرنا بما يكون» في الحديث السابق، إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٥-٤٢١٦)، وسيستدركه (٨٧٤٩) من حديث الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة به، وقد أخرجاه في الصحيحين من هذا الوجه؛ البخاري (٨/ ١٢٣)، ومسلم (٨/ ١٧٢)، وانظر ما تقدم برقم (٨٧٠٠).

يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنِ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ "، قَالَ جُنْدُبٌ: وَاللهِ لَيُهْرَاقَنَّ دِمَاءٌ ". فَقَالَ رَجُلٌ: كَلَّا وَاللهِ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ رَجُلٌ: كَلَّا وَاللهِ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيْ حَدَّثَنِيهِ. قَالَ: كُلَّا وَاللهِ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيْ حَدَّثَنِيهِ. قَالَ: قُلْتُ: أُرِيكَ الْيَوْمَ جَلِيسَ سُوءٍ، تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ، وَقَدْ سَمِعْتَهُ " مِنْ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيْ ، فَلَا تَنْهَانِي. فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لِلْغَضَبِ؟ قَالَ: فَأَقْبَلْتُ أَسْأَلُهُ، فَإِذَا هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٧٠٧ أَخْمِلِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ " الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُودِيُّ، ثَنَا صَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «أبو عون» والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري.

<sup>(</sup>٢) في (ك): "لما كان ذات يوم"، وقوله: "الجرعة" ضبب عليه في (ز) والتلخيص، والجرعة قال ياقوت في معجم البلدان (٢/ ١٢٧): "بالتحريك، وقيده الصدفي بسكون الراء، وهو موضع قرب الكوفة ... وإليه يضاف يوم الجرعة المذكور في كتاب مسلم، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة إلى سعيد بن العاص وقت قدم عليهم واليا من قبل عثمان وقت فده وولوا أبا موسى، ثم سألوا عثمان حتى أقره عليهم".

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: «دمًا» بالتنوين، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (س): «سمعه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٠ ٢١٨٦).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٧٤) من حديث معاذ العنبري عن ابن عون به.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف.

 <sup>(</sup>A) في النسخ والتلخيص: «عبد الله» مصحف، والمثبت من الإتحاف، وعبد العزيز من =

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ الْحَثَّةُ ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ حِينَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةٍ ، ثُمَّ تَعُودُ إِلَى خِلاَفَةٍ وَرَحْمَةٍ ، ثُمَّ تَعُودُ إِلَى سُلْطَانٍ ( ) وَرَحْمَةٍ ، ثُمَّ تَعُودُ جَبْرِيَّةً يَتَكَادَمُونَ تَكَادُمَ الْحَمِيرِ ، أَيُّهَا وَرَحْمَةً ، ثُمَّ تَعُودُ جَبْرِيَّةً يَتَكَادَمُونَ تَكَادُمَ الْحَمِيرِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالْغَزْوِ وَالْجِهَادِ ، مَا كَانَ حُلُوا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُرًّا عَسِرًا ، وَيَكُونَ ثُمَامًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُرًّا عَسِرًا ، وَيَكُونُ ثُمَامًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رُمَامًا ، أَوْ يَكُونَ خُطَامًا ، فَإِذَا سَاطَتِ الْمَغَاذِي ، وَأَكِلَتِ الْغَنَائِمُ ، وَاسْتُحِلَّتُ الْحَرَائِمُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ ، فَإِنَّهُ خَيْرُ جِهَادِكُمْ ( ) .

٨٠٠٨ - أخْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَفِيدُ، ثَنَا جَدِّينَ أَبُو كُرَيْبٍ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ لَا يُدْرُسُ وَشْيُ التَّوْبِ، حَتَّى لِا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلا صَدَقَةٌ، وَلا نُسُكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ، فَلا لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلا صَدَقَةٌ، وَلا نُسُكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ، فَلا يَبْقَى اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ، فَلا يَبْقَى اللهَ يَعْ الْكَبِيرَةُ، وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ لَيْقَولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا». قَالَ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ اللهَ يَعْ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا يَسُعُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدُرُونَ مَا لِحُذَيْفَةً: فَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدُرُونَ مَا لِكُذِي فَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا نُسُكٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، فَرَدَدَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ صِيَامٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا نُسُكٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، فَرَدَدَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ

<sup>=</sup> رجال التهذيب، ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش.

<sup>(</sup>١) في (ز) -وضبب فوقها- و(م): «سلطانه»، وفي (س): «سلطنة»، ومكانها بياض في (ك) وهذه الجملة ليست في التلخيص، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٨٩-٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) هو: العباس بن حمزة بن عبد الله بن أشرس أبا الفضل النيسابوري، جد محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف أبي بكر الحفيد النيسابوري من قبل أمه.

<sup>(</sup>٤) في (س): «تبقي».

يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ "تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٠٩ أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُويْرِثِ"، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَهَنَّا ، عَنِ النَّبِي يَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَهَنَاكَ ابْنَ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَهُنَاكَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، يُقَالُ لَهَا: بِالصَّبَاحِ، وَهُنَاكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَهُنَاكَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، يُقَالُ لَهَا: بِالصَّبَاحِ، وَهُنَاكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَهُنَاكَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، يَقُولُ: ذَاكَ ﴿ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً . فَقَالَتْ: وَلَكَ اللهَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، يَقُولُ: ذَاكَ ﴿ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً . فَقَالَتْ: وَلَكِنْ أَجِدُ رَجُلًا مِنْ شَجَرَةِ مُعَاوِيَةً يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْتَحَلُّ الْأَمُوالَ، وَيَنْقُضُ وَلَكِنْ أَجِدُ رَجُلًا مِنْ شَجَرَةِ مُعَاوِيَةً يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْتَحَلُّ الْأَمُوالَ، وَيَنْقُضُ وَلَكِنْ أَجِدُ رَجُلًا مِنْ شَجَرًةِ مُعَاوِيَةً يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْتَحَلُّ الْأَمُوالَ، وَيَنْقُضُ مَنْ أَبِي تُعْمُونَ وَرَأَتِ الْبَيْتِ مَنْ لُهُا عَلَى أَبِي قُبْشِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَمَنُ الْحَجَّاجِ، وَابْنِ الزُّبُيْرِ وَرَأَتِ الْبَيْتَ مَنْ الْمَعْمَا عَلَى أَبِي قُبْشِسٍ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَجَّاجِ، وَابْنِ الزُّبُيْرِ وَرَأَتِ الْبَيْتَ مَرْدِهِ، قَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو، قَدْ كَانَ حَدَّنَا بِهَذَا ".

· ٨٧١ - أَخْمِرْ اللهِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْفَهَانِي، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٨-٢٦٦٤) وسيأتي برقم (٨٧٩٤) و(٨٨٩١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن معين: لا أعرفه، وقال ابن عدي، وأنا أيضا لا أعرفه، ووثقه ابن حبان، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) ف (ك): «ذلك».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «عمرة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٥١ - ١١٦٥).

الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعِ ''، عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ فَاللَّهُ مُ الْحَقَّ فَأَعْطَيْتُمُوهُ، وَسَأَلْتُمْ حَقَّكُمْ فَمُنِعْتُمُوهُ قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ إِذَا سُئِلْتُمُ الْحَقَّ فَأَعْطَيْتُمُوهُ، وَسَأَلْتُمْ حَقَّكُمْ فَمُنِعْتُمُوهُ قَالَ: نَصْبُر. قَالَ: دَخَلْتُمُوهَا [وَرَبِّ الْكَعْبَةِ] '''. '''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩١١ - أخْمِرُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، [ثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى] ('')، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي النَّبِي عَلَيْهِ، قَالَ: (يَجِيءُ قَوْمٌ صِغَارُ الْعُيُونِ، عِرَاضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ، فَيْلُجِيءُ قَوْمٌ صِغَارُ الْعُيُونِ، عِرَاضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ، فَيُلْحِقُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ بِمَنَابِتِ الشِّيحِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَبَطُوا خُيُولَهُمْ فَيُلْحِقُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ بِمَنَابِتِ الشِّيحِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَبَطُوا خُيُولَهُمْ بِسَوَادِي اللهِ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: بِسَوَادِي الْمَسْجِدِ». فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «التَّوْرُكُ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ وَ الْكَانِ عَلَى عَلَى حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ويقال: زيد بن أثيع الهمداني الكوفي، وثقه العجلي وابن حبان، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من التلخيص، وغير موجود في النسخ ولا الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤١ – ٤١٨٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٥٨٣ - ٢٣١٣).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م): «الوجوه» ومكانها بياض في (ك)، والمثبت من رواية البخاري =

٨٧١٢ - معت الْفَقِيهَ الْأَدِيبَ الْأَوْحَدَ أَبَا بَكْرِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ الْقَفَّالَ غَيْرَ مَرَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الصُّولِيَّ النَّحْوِيَّ، يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ مَدَحَ التُّرْكَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَرَبِ: عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الرُّومِيُّ، حَيْثُ يَقُولُ:

إِذَا ثَبَتُوا فَسَدٌّ مِنْ حَدِيدٍ تَخَالُ عُيُونَنَا فِيهِ تَحَارُ وَإِنْ بَرَزُوا فَنِيرَانٌ تَلَظَّى عَلَى الْأَعْدَاءِ يَصْرِفُهَا اسْتِعَارُ مُلُوكُ الْأَرْضِ أَعْيُنُهُمْ صِغَارُ إِذَا بَرَزُوا وَأَنْفُسُهُمْ كِبَارُ (١) مُلُوكُ الْأَرْضِ أَعْيُنُهُمْ صِغَارُ إِذَا بَرَزُوا وَأَنْفُسُهُمْ كِبَارُ (١)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ -حَرَسَهَا اللهُ- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عِلْى اللهُ اللهُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عِلْى اللهُ اللهِ اللهُ الله

٨٧١٤ - أَصْمِرْنَا أَبُو عَمْرِو<sup>(۱)</sup> عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بْنُ

<sup>= (</sup>٤/ ١٩٦)، وعند مسلم (٨/ ١٨٤): «ذلف الآنف»، وليس عندهما في حديث أبي هريرة: «عراض الوجوه» وإنما عندهما «حمر الوجوه».

<sup>(</sup>۱) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (۱۹/۳۰۶) و(۱۹/۱۹).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير (۱٦/۲): «أي مقطعتها، والخذم سرعة القطع، وبه سمي السيف مخذما».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٥٧ - ١٣١٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س) و(م): «أبو عمر».

ضَمْرَةَ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِو"، فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَجَلَسَ زُرْعَةُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ، أَوْ أَسِيرٌ يُحْكَمُ فِي دَمِهِ. فَقَالَ زُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ: أَيَظُهَرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: مِمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً. قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى تَدَافَعَ مَنَاكِبُ " نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. قَالَ: فَذَكَرَنا السَّاعَةُ، حَتَّى تَدَافَعَ مَنَاكِبُ " نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. قَالَ: فَذَكَرَنا لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، فَقَالَ: عُمَرُ وَهِي عَامِرِ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. قَالَ: فَذَكَرَنا لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، فَقَالَ: عُمَرُ وَهِي عَامِرٍ عَلَى غَيْرُ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، فَقَالَ: عُمَرُ فَعَيْتُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٥٩١٥ - أَصْمِرُ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، مَنْصُورِ (٥)، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍ و وَ اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍ و وَ اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرُ و اللهُ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و اللهُ عَمْرُ و اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ و اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) في النسخ في هذا الموضع والذي بعده: «عبد الله بن عمر»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مناكب» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٥٤٠ - ١١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) واستدركه (٨٩٠٧) على شرطهما أيضا، لكن قال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: «قتادة لم يسمع من أبي الأسود الديلي ولكن من ابنه حرب».

 <sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن محمد الحارثي ليس بالقوي، وقد خالفه محمد بن المثنى في رواية هذا
 الحديث كما سيأتى برقم (٨٧٨٢)، وانظر ما تقدم (٨٦٦٦).

إِنَّكَ تَشْتَهِي ذَلِكَ؟ قَالَ: وَيَكُونُ لَهُمْ سَلْوَةٌ مِنْ عَيْشِ(١).

٦٧١٦ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَوْشَكَ ('') بَنُو قَنْطُورَ بَكْرةَ، قَالَ: وَذَاكَ أَحَبُ إِلَيْكَ، يُحْرِجُوكُمْ ('') مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ نَعُودُ؟ قَالَ: وَذَاكَ أَحَبُ إِلَيْكَ، ثُمَّ تَعُودُونَ ('')، وَيَكُونُ لَكُمْ بِهَا سَلْوَةٌ مِنْ عَيْشِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَبَنُو قَنْطُورَ: هُمُ التُّرْكُ(١).

٨٧١٧ - صرم أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ( الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَكْرِيُّ ( )، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٧٤-١١٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (س): «يوشك».

<sup>(</sup>٣) في (ك): "يخرجونكم"، وفي مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٨١): "أوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم".

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س): "تعودون" بدون العطف بـ "ثم".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٧٤-١١٩٦٨).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير (١١٣/٤): "إن قنطوراء كانت جارية لإبراهيم الخليل عَلَيْكُم، ولدت له أولادا منهم الترك والصين».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(س) و(م) والإتحاف: «غياث»، وغير منقوطة في (ك) والمثبت من مصادر ترجمته، فهو: محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب، أبو بكر العبدي البغدادي.

<sup>(</sup>A) كذا في جميع النسخ، والصواب: «البلدي»، فهو: إبراهيم بن الهيثم بن المهلب أبو إسحاق البلدي البغدادي.

ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَ اللهِ يَقَلِهُ: يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظَلِهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ النُّرُكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَا فِيهِ: «حُمْرَ الْوُجُوهِ»(٢).

٨٧١٨ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ ("، عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ ("، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، قَالَ: «هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ الْغَيْثِ، قَالَ: «هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ الْغَيْثِ، قَالَ: «هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا (") سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ (")، حَتَّى إِذَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٤٦-١٩٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) في النسخ: "ولم يخرجاه فيه حمر الوجوه"، وفي التلخيص: "على شرط الشيخين وليس عندهما حمر الوجوه". نقول: بل أخرجاه به؛ البخاري من حديث صالح بن كيسان، وأبي الزناد عن الأعرج به، ومن حديث معمر عن همام عن أبي هريرة (٤/ ١٦٩ ٤٣٠)، ومسلم (٨/ ١٨٤) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة، وانظر تعليق المصنف على حديث رقم (٨/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «يزيد» مصحف، فهو الديلي المدني مولى بني الديل بن بكر، يروي عن
 سالم أبي الغيث مولى عبد الله بن مطيع.

<sup>(</sup>٤) في (س): «حتى تغزونها» ورسمت كذلك في سائر النسخ لكن بدون نقط، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) قال النووي: «قال القاضي كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم «من بني إسحاق» قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه =

جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ، وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ». قَالَ: "فَيَقُولُونَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا». قَالَ ثَوْرٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: "جَانِبُهَا اللَّذِي يَلِي الْبَرَّ، ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّانِيَةَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَشْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّالِثَةَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفْرَجُ لَهُمْ، فَيَذْخُلُونَهَا الآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّالِثَةَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفْرَجُ لَهُمْ، فَيَذْخُلُونَهَا فَيَغْنَمُونَ، فَبَيْنُومُ وَلَ الثَّالِثَةَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفْرَجُ لَهُمْ، فَيَذْخُلُونَهَا فَنْ الدَّجَالَ قَدْ فَيَغْنَمُونَ، فَبَيْنُومُ وَنَ اللَّاجَالَ قَدْ الْإِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ عَلْمُ الصَّرِيخُ: أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتُرْكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ "''.

يُقَالُ''': إِنَّ هَذِهِ الْمَدِينَةُ هِيَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ أَنَّ فَتْحَهَا مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

٩٧١٩ أَخْمِلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَلَى اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيدُ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا اللهِ يَطْفُ الْمَجَانُ الْأَعْنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْأَعْنُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْأَعْنُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ

<sup>=</sup> الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هي القسطنطينية».

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۶/ ۲۵۰–۱۸٤۱۲)، وقال: «قلت: أخرجه مسلم» (۱۸۷/۸) من حديث الدراوردي وسليمان بن بلال عن ثور به.

 <sup>(</sup>٢) من التلخيص ووضع علامة لحق قبلها، وكتب في حاشيته: «قال المؤلف»، وفي النسخ:
 «فقال».

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: «حتى تقاتلون»، والمثبت من التلخيص ومصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٧٤)
 ومسند أحمد (١٣/ ١٥٥).

الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

٠ ٨٧٢ - صَمَّنُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن خُزَيْمَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ هِجِّيرَ إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ مُتَّكِئًا فَقَعَدَ، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقَسَّمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحُ (" بِغَنِيمَةٍ، عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَام، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَام. وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّام، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَيَكُونُ ١٠٠ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشْرُطُ الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيُقَاتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَبْقَى هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ (٥٠) الْمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً (١٠)، فَيُقَاتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ الْإِسْلَام، فَجَعَلَ اللهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتَتِلُوا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٨٨- ٢٠١٧٣).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه البخاري (٤/ ١٦٩) من حديث عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ولا يفرحون».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «ويقول».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «يشرط».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فيقاتلون حتى يحجز بينهم الليل» إلى هاهنا ساقطة من (ز) و(م).

مَقْتَلَةً -إِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَنْ نَرَى مِثْلَهَا- حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِجَنبَاتِهِمْ، فَلَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا، فَيَتَعَادُوا بَنُو الْأَبِ وَكَانُوا مِائَةً، فَلَا يَجِدُونَ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ، أَوْ مِيرَاثٍ يُقَسَّمُ. يَجِدُونَ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ، أَوْ مِيرَاثٍ يُقَسَّمُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعُوا بِنَاسٍ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: أَنَّ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ سَمِعُوا بِنَاسٍ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَيْ فُولَونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ اللهِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». أَوْ قَالَ: مَسُولُ اللهِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». أَوْ قَالَ: اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». أَوْ قَالَ: الله عَنْ مَنْ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». أَوْ قَالَ: هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». أَوْ قَالَ: هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». أَوْ قَالَ: هُمْ خَيْرُ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ»."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٣٠٠.

١ ٨٧٢١ - أخمر أ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ ('' بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّةُ: هُرَيْرَةَ فِي اللهِ عَالَى اللهِ عَيَلِيَّةً: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١٠).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «عشر».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٦٥ - ١٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في مسلم» (٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س): «سهل».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٧٥-٢١٢٨).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم في الزكاة (٣/ ٨٤) من حديث يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل به بنحوه.

٨٧٢٢ أَخْبِرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيم " الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدُورِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِنُعَارِضَ مُصْحَفَنَا بِمُصْحَفِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ، أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا وَتَطَيَّبْنَا، وَرُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُل يُحَدِّثُ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ ﴿ عَلَيْكَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيْهُ، يَقُولُ: «يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارِ: مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْن، وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّام، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ، فَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي عِرَاضِ جَيْشٍ، فَيَهْزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، فَأَوَّلُ مِصْرِ يَرُدُّهُ (٢) الْمِصْرُ الَّذِي بمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ، فَتَصِيرُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقِ: فِرْقَةٌ تُقِيمُ وَتَقُولُ: نُشَامُّهُ، وَنَنْظُرُ (٣) مَا هُوَ. وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ، ثُمَّ يَأْتِي الشَّامَ، فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقِ، فَيَبْعَثُونَ بِسَرْح لَهُمْ، فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ، فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ (' وَتَرَ قَوْسِهِ، فَيَأْكُلُهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَتَاكُمُ الْغَوْثُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَاكُمُ الْغَوْثُ (٠). فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «فإذا مصر يرد»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (ك): اوننتظر».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: اليجر، وجودة في (ز)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) التكرار من (ك) و(س)، وفي (ز) و(م) بدون تكرار، وفي المصنف والمسند: «ثلاث مرات».

لِبَعْضِ: إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ رَجُلٍ شَبْعَانَ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ '': تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللهِ، فَصَلِّ بِنَا، [فَيَقُولُ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمْرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تَقَدَّمْ أَنْتَ فَصَلِّ بِنَا] '' فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ أَخَذَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحْوَ الدَّجَالِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ أَخَذَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحْوَ الدَّجَالِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ أَخَذَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ حَرْبَتَهُ نَحْوَ الدَّجَالِ، فَإِذَا رَآهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، فَتَقَعُ حَرْبَتُهُ بَيْنَ ثَنْدُوتِهِ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَنْهَزِمُ فَإِذَا رَآهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، فَتَقَعُ حَرْبَتُهُ بَيْنَ ثَنْدُوتِهِ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ، فَلَاسَ شَيْءٌ يَوْمَئِذٍ يُحِنُّ مِنْهُمْ أَحَدًا، حَتَى إِنَّ الْحَجَرَ، يَقُولُ: يَا أَصْحَابُهُ، فَلَاسَ شَيْءٌ يَوْمَئِذٍ يُحِنُّ مِنْهُمْ أَحَدًا، حَتَى إِنَّ الْحَجَرَ، يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا كَافِرٌ، فَاقْتُلُهُ، والْحَجَرُ ''، يَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ، فَاقْتُلُهُ، والْحَجَرُ ''، يَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ، فَاقْتُلُهُ '' فَاقْتُلُهُ '' فَاقْتُلُهُ '' فَاقْتُلُهُ '' فَاقْتُلُهُ ' فَاقْتُلُهُ ' فَاقْتُلُهُ ' فَالْعَرْدُ فَاقْتُلُهُ '' فَاقْتُلُهُ ' فَالْعَالُ فَالْعِيْرُ فَاقْتُلُهُ ' فَالْعَلْمُ الْعَلْمُ فَاقْتُلُهُ والْحَجَرُ '' يَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ ، فَاقْتُلُهُ '' فَاقْتُلُهُ ' فَاقْتُلُهُ والْحَجَرُ ' فَاقْتُلُهُ والْحَبَوْلُ الْعَرْدُ فَاقْتُلُهُ والْحَبَوْلُ الْعُولُ والْمُ فَاقُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ والْمُعَالِقُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللَّصَافُ الْعَلَالُ فَالْتُهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُنْتُلُهُ الْمُ الْعُولُ الْعُولُ الْمُؤْمِلُ فَلَا الْعَلَالُ الْمُعَالَ الْعَلْمُ الْعُلُهُ الْمُؤْمِلُ الْفَالْمُ الْعُلُهُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْحَرْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْعُلُهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (°)، بِذِكْرِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٢٣ - وقد (٢) صرَّنَاه مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ لَمَاكِر.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيَّانِ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) في (ك): "فيقول له إمام الناس"، وفي (ز) و(س) و(م): "فيقول له أم الناس"، والمثبت من التلخيص، وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة (۲۱/۲۱)، وفي مسند أحمد (۲۲/۲۳): "فيقول له أميرهم"،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من النسخ، لعله لانتقال نظر الناسخ، والمثبت من التلخيص، ومثله في المصنَّف، وعند الإمام أحمد بمعناه.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ كلها والتلخيص، ولعل صوابه: "والشجر".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٨- ١٣٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن هبيرة واه».

<sup>(</sup>٦) في (س): ﴿قَدُۗۥ

عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: أَمَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ سَوَاءً''، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبَ''، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٨٧٢٤ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحَجَاذِيُّ بِحِمْصَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عِنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْ مَوْيَالًا اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي بَعُولُ: ﴿إِذَا لِللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي فَلَ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي فَلَا اللهِ يَعْلِيْهُ مَنْ أَلِهُ عَنْ أَنْ اللهِ يَعْلِيْهُ أَلْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَنْ أَنْهُ عَنْ أَبُنِهُ مَا لَهُ مَنْ أَنْهُ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مِنْ مَلْولِي اللهِ عَلَيْكِ مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي عَمْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْهُ مِنْ مَنْ أَبِي فَعَلَى اللهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ أَلَاهِ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَلَا لَهُ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ العَلَى اللهَ عَلَى اللهَالمَا عَلَى اللهَا عَلَى المَالِي العَلَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى اللهَ

٥ ٨٧٢٥ - حرثُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَيْكُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: "إِذَا بَلَغَتْ بَنُو سَعْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَيَكُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: "إِذَا بَلَغَتْ بَنُو أَمَيّةَ أَرْبَعِينَ، اتَّخَذُوا عِبَادَ اللهِ خَولًا، وَمَالَ اللهِ نِحَلّا، وَكِتَابَ اللهِ دَغَلًا» (١٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٩٨-١٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ولم يكن أيوب»!، والمثبت من التلخيص، وقال الذهبي: «قلت: هذا المحفوظ»، وكذا رواه ابن أبي شيبة (٢٠٢/٢١) عن أسود بن عامر، وأحمد (٢٩/ ٤٣٠) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وحده

<sup>(</sup>٣) في (س): «بني».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على ضعف رَاوِيه منقطع»، وفي مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (٧/ ٣٣٣٤): «على ضعف رواية ابن أبي مريم: منقطع».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١١٨ – ٩٩٩ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١٨/١٤ – ١٧٤٩٩).

٨٧٢٦ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي اللَّهُ عَلَى يَقُولُ: «هَلَاكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

لِهَذَا الْحَدِيثِ تَوَابِعُ وَشَوَاهِدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَصَحَابَتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ، لَمْ يَسَعْنِي إِلَّا ذِكْرُهَا، فَذَكَرْتُ بَعْضَ مَا حَضَرَنِي مِنْهَا.

فَمِنْهَا مَا:

٨٧٢٧- صَرَّمُنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَحَدَّنَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ الْقُشَيْرِيُّ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ الْمُسْتَمْلِي، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الْإِمَّامُ الْهُمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، الْمُسْتَمْلِي، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الْإِمَّامُ الْهُمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، وَمُحَمِّنِ بْنِ عَوْفٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اللهِ قَالَ: كَانَ لَا يُولَدُ لِأَحَدٍ مَوْلُودٌ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَذَعَا لَهُ، فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ لَا يُولَدُ لِأَحْدِ مَوْلُودٌ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَدَعَا لَهُ، فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٣١).

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو بكر ضعيف وما خرجا له شيئا»، وأصل الحديث أخرجه البخاري (۱۹۹/۶) و(٤٧/٩) من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن جده عن أبي هريرة، وانظر الحديث المتقدم برقم (٨٦٩٥) و (٨٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) هو: ميناء بن أبي ميناء القرشي الزهري مولاهم، متروك الحديث، وكذبه أبو حاتم، ووهم المصنف فقال عقب حديث رقم (٤٨٠٨): "أدرك النبي ﷺ وسمع منه"!.

مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ: «هُوَ الْوَزَغُ بْنُ الْوَزَغِ الْمَلْعُونُ بْنُ الْمَلْعُونِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَمِنْهَا:

٨٧٢٨ - صرفً أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ ابْنَةِ (") إِسْحَاقَ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَلَّمِ بْنِ جِزْلِ الْغِفَارِيِّ (")، عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَلَّمِ بْنِ جِزْلٍ الْغِفَارِيِّ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ جُنْدُبَ بْنَ جُنَادَةَ الْغِفَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ دُولًا، قَلْدُ دُولًا، اللهِ دُولًا، وَدِينَ اللهِ دَعَلَا». قَالَ حَلَّمٌ: فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَى أَبِي ذَرِّ، فَشَهِدَ وَعِبَادَ اللهِ حَولًا، وَدِينَ اللهِ دَعَلَا». قَالَ حَلَّمٌ: فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَى أَبِي فَرَّ، فَشَهِدَ وَعِبَادَ اللهِ حَولًا، وَدِينَ اللهِ دَعَلَا». قَالَ حَلَّمٌ: وَلُولَ اللهِ عَلَى أَبِي فَرَّ، فَشَهِدَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ وَقِينَ اللهِ دَعَلَا». قَالَ حَلَّمٌ: وَلُولَ اللهِ عَلَى أَبِي فَرَّ، فَشَهِدَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ وَاللهِ عَلَى أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا أَلْقَلْتِ الْغَبْرُاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةٍ، أَصُدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ». وَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِمَ فَاللهِ الْعَيْقِ مَا أَلْهِ وَلَا أَقَلَتِ الْغَبْرُاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ، أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ». وَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِمْ قَالَهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ أَبِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٤٤ – ١٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، وميناء كذبه أبو حاتم».

<sup>(</sup>٣) في (س) و(ك): "بن ابنت"، وفي (م): "عن أبيه"، وجعفر ضعفه الدراقطني.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حاتم الرازي: «يقال هو ابن أخي أبي ذر»، وسماه البخاري: حلاب، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: "ثلاثون»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١٣/١٤ – ١٧٤٩).

## سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

٨٧٢٩ - مَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْإِمَامُ، ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَهْ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ "، هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْإِمَامُ، ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَهْ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ "، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَقَيْقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا بَلَغَ بَنُو الْعَاصِ " ثَلَاثِينَ " رَجُلًا، اتَّخَذُوا دَيْنَ اللهِ دَغَلًا، وَمَالَ اللهِ دُولًا» (").

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ:

٠٣٠٠ - حَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا، وَعِبَادَ اللهِ خَوَلًا» (٥٠).

وَمِنْهَا مَا:

٨٧٣١ - صَرْنَاه أَبُو أَحْمَدَ عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْرَقِيُّ بِمَرْوَ"، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ

<sup>(</sup>١) هو: صالح بن عمر الواسطي، نزيل حلوان، ثقة، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ثلاثون».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٨–١٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٨-١٥٥٥).

 <sup>(</sup>٦) هو: علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حبيب أبو أحمد المروزي الحبيبي، يروي المناكير، وكذبه المصنف.

المنتقلا ---

الْأَزْرَقِيُّ مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْ الْفَاصِ لَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي، كَمَا أُرِيتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ بَنِي (الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي، كَمَا تَنْزُو الْقِرَدَةُ». قَالَ: فَمَا رُئِيَ النَّبِيُ يَنِي الْمَاحِكَا، حَتَّى تُوفِّي (اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَمِنْهَا مَا:

٨٧٣٢ - مرثما أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبْغَضَ الْأَحْيَاءِ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهُ بَنُو أُمَيَّةَ، وَبَنُو حَنِيفَةَ، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً، وَثَقِيفَةً،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ١٦، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س) و(م): "كأن بنو"!.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۹ ۳۰۷-۱۹۳۱).

<sup>(</sup>٣) مسلم بن خالد الزنجي ليس بالقوي ولم يخرج له مسلم، لكن تابعه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري النسابة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء به، عند أبي يعلى (١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن عبد الله، ويقال: ابن أبي عبد الله كيسان المدني جار شعبة.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ١٣٥ - ١٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وثقه ابن حبان، ولم يخرج له الشيخان، وأبو حمزة جار شعبة أخرج له مسلم حديثا واحدا متابعة، ووثقه ابن حبان، وليس في المسند (٣٣/ ٣٣) ذكر بني أمية، وأخرجه أبو يعلى (١٣/ ٤١٧) والروياني (٢٨/٢) من =

٨٧٣٣ - ٣٠ عَلَيْ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَمْيَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ الْحَافِظُ ١٠٠، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ، قَالَ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِية لِابْنِهِ يَزِيدَ، قَالَ مَرُوانُ: شُقَّةُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُصَّةً، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: سُنَّةُ هِرَقْلَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ هِرَقْلَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ مَا هُوَ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا هُو بِهِ اللهِ وَعَيْقَةً لَعَنَ أَبًا مَرْوَانَ، وَمَرْوَانُ، فِي صُلْبِهِ. فَمَرْوَانُ فَضَضٌ مِنْ لَكُمَّ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَمَرْوَانُ، فِي صُلْبِهِ. فَمَرْوَانُ فَضَضٌ مِنْ وَلَكِنَ رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللهِ وَعَلَى الللهُ وَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٣٤ - حرشي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ()، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ()، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ -وَكَانَتْ لَهُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ()، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ -وَكَانَتْ لَهُ

<sup>=</sup> طریق حجاج بن محمد به بتمامه.

<sup>(</sup>١) أظنه، أبو الحسن البغدادي ابن بنت محمد بن حاتم بن ميمون، ذكره المزي تمييزا.

<sup>(</sup>٢) (الأحقاف: آية ١٧).

 <sup>(</sup>۳) إتحاف المهرة (۱۷/ ۵۲۲ - ۲۲۷۳۱)، ورواه النسائي في الكبرى (۲۰/ ۲۵۷) عن
 علي بن الحسين به.

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه انقطاع، محمد لم يسمع من عائشة»، وقال ابن
 حجر في الإتحاف: «قال الذهبي: محمد بن زياد لم يدرك عائشة؛ فهو منقطع».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «الضبيعي».

 <sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن الجزري الشامي، قال ابن المديني: «مجهول، ولا أدري سمع من عمرو بن مرة أم لا»، وهو من رجال التهذيب.

صُحْبَةٌ - أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَلِيْق صَوْتَهُ وَكَلَامَهُ، فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ حَيَّةٌ "، عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَعَلَى مَنْ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ، إِلَّا الْمُؤْمِنَ مِنْهُمْ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، يَشْرَفُونَ فِي الدُّنْيَا، وَيَضَعُونَ فِي الْآخِرَةِ، ذَوُو " مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ، يُعْطُونَ فِي الدُّنْيَا، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الَّذِي:

٥٣٥٥ - مَرْنَاه جَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرٍ (" الْخُلْدِيُّ عَلَّكَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ الْمَهْرِيُّ بِمِصْرَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ الْخُرَاسَانِيُّ (")، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «ائذنوا لرحية»، وفي التلخيص وضبب فوقها: «ائذنوا له حبة»، وفي الإتحاف: «ائذنو له» فقط، وعند البيهقي في دلائل النبوة عن المصنف من وجه آخر(٦/٥١٢): «ائذنوا له فيه أو ولد حية»، ورواه ابن عساكر في تاريخه (٥٧/ ٢٦٨) من طريق البيهقي وعنده: «ائذنوا له حية أو ولد حية».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «ذوي»!، وفي التلخيص: «ذو».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٢٧ –١٦٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، فأبو الحسن من المجاهيل». وقال ابن عساكر: «فيه من يجهل حاله، وجعفر بن سليمان وإن كان قد أخرج حديثه في الصحيح إلا أنه من الغلاة في التشيع من أهل البصرة».

<sup>(</sup>٥) في (م): احدثنا ابن نصيراً.

 <sup>(</sup>٦) يعني: أبا إسحاق الخراساني، يعرف بأتا، وابن رشدين الراوي عنه ضعيف.

<sup>(</sup>٧) في (ك): «البخاري» مصحف.

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ فَعْضُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْحَكَمَ، وَوَلَدَهُ (١٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ الْحَاكِمُ عَظْلَفَهُ: لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا بَابٌ لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ ثُلُثَ مَا رُوِيَ، وَأَنَّ أَوَّلَ الْفِتَنِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِتْنَتُّهُمْ، وَلَمْ يَسَعْنِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ أُخَلِّي الْكِتَابَ مِنْ ذِكْرِهِمْ.

١٠٥٣٦ حرّمً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَ أَنْ الْمَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ الْمَسْلِمُانَ بْنِ بِلَالْمِ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَاقِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ النّبِي يَعْقِلُ اللهُ عَمَاقِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ النّبِي يَعْقِلُ اللهُ عَنَ الْمُعْمَاقِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَلَبٌ " مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا، قَالَتِ الرُّومُ بَلَكُ النّبِي عَنْ الْمُدينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا، قَالَتِ الرُّومُ إِلَيْهِمْ جَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النّبِينَ سَبَوْا مِنَا نُقَاتِلُهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لا وَاللهِ، لا نُخَلِّي جَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخُوانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ "، فَيَنْهَزِمُ ثُلُكٌ لا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتِلُ ثُلُكُمُ وَبَيْنَ إِخُوانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ "، فَيَنْهَزِمُ ثُلُكٌ لا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتِلُ ثُلُكُمُ لا يُفْتَلُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتِلُ ثُلُكُمُ لَي يَقُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتِلُ ثُلُكُمُ لا يُفْتَلُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبِي اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُصْبِعُ ثُلُكُ لا يُفْتَلُونَ أَبِدُا، وَيُصْبِعُ ثُلُكُ لا يُفْتَلُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبْدُا، وَيُعْتِمُونَ غَنَائِمَهُمْ، وَقَدْ عَلَقُوا فَيَشْعُونَ الْقُوالِي يُتُونِ الْقَالِمُ فَي الْمُلْمِينَ قَدْ خَلَقَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، سِلاحَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيعَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢١-٧١٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الرشديني ضعفه ابن عدي».

 <sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «جند»، قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٨٢): «يقال أجلبوا عليه إذا تجمعوا وتألبوا، وأجلبه: أعانه، وأجلب عليه: إذا صاح به واستحثه، وفي رواية مسلم: «فيخرج إليهم جيش من المدينة».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «فيقاتلوهم»، والمثبت من التلخيص.

وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعْتَدُّونَ لِلْقِتَالِ، وَيُسَوُّونَ الشِّ الشَّهُ وَلَكَ بَاطِلٌ، فَإِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ الصَّبْحِ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، فَلَوْ تَرَكَهُ، لانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

٧٣٧٨ - أَضْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ "، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ الْأَوْدِيِّ "، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ "، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ مُعْطُوهُ، الصَّلَاةُ فِيهَا قَصِيرَةٌ، وَالْخُطْبَةُ فِيهَا طَوِيلَةٌ، فَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةُ وَيها طَوِيلَةٌ، فَأَقْصِرُوا الْخُطْبَة وَلَيْلُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٣٨ - أَصْرِفِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ ١٠٠ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٧٦ - ١٨٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٧٥) من حديث معلى بن منصور عن سليمان به، بمثله.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أورمة الأصبهاني» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن ثروان الكوفي، أخرج له البخاري ولهزيل بن شرحبيل، ولم يخرج لهما مسلم.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٦) في (س): «أبو بكر بن نصر»، وفي (ك): «أبو بكر بن بي نصر»، وهو: محمد بن =

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ (۱).

وحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَلَهُ اللَّفْظُ، أَنَا الْحَسَنُ" بْنُ عَلِي بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويُسٍ"، ثَنَا " كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَيْكَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، وَهُو يَقُولُ: «لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا يَا عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ». قَالَ عَلِيٌّ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «اعْلَمْ أَنْكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ مُنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَيَقَاتِلُهُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَي سَبِيلِ اللهِ، لا تَأْخُذُهُمْ رُوقَةُ " الْمُؤْمِنِينَ أَهْلِ الْحِجَاذِ، الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِم، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ وَعَيْلًا عَلَيْهِمْ قُسُطَنْطِينِيَّةَ، وَرُومِيَّةَ، بِالتَسْبِيحِ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِم، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ وَعَيْلًا عَلَيْهِمْ قُسُطَنْطِينِيَّةً، وَرُومِيَّةً، بِالتَسْبِيحِ وَلَنَا السَّيْرُ مُنْ مَنْ اللهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنِينَ أَهُلِ الْمُؤْمِنِينَ أَهُلِ الْمِعْمُ النَّاسُ عَنِ اللهِ لَوْمَةُ لائِم، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ وَعَلِيمًا عَلَيْهِمْ قُسُطَنْطِينِيَّةً، وَرُومِيَّةً، بِالتَسْبِيعِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمًا اللهَ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُعْمُ التَّارِكُ مَنْ الْمُومُ النَّاسُ عَنِ الْمَالِ، فَمِنْهُمُ الآخِدُهُ فَلَا الصَّائِحُ ؟ فَلا السَّائِونُ وَنَ مَنْ هَذَا الصَّائِحُ ؟ فَلا وَمِنْهُ أُلْوَلُ وَنَ مَنْ هَذَا الصَّائِحُ ؟ فَلا

<sup>=</sup> أحمد بن محمد الدرابردي.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و (ك) و (س): «المزكي»، وفي (م): «المذكر»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وكثير متروك، وعدَّ ابن عدي (٧/ ٩٠١) هذا الحديث من مناكيره.

 <sup>(</sup>۲) تصحف في جميع النسخ إلى: «الحسين»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) هذا الطريق غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س): «حدثني».

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: "روقة: أي خيار جمع رائق».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «في بلادكم ذراريكم» بدون عطف، والمثبت من التلخيص.

يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ، فَيَقُولُونَ: ابْعَنُوا طَلِيعَةً إِلَى لُدَّ، فَإِنْ يَكُنِ الْمَسِيحُ قَدْ خَرَجَ، فَيَأْتُونَكُمْ بِعِلْمِهِ، فَيَأْتُونَ، فَيَنْظُرُونَ فَلَا يَرَوْنَ شَيْئًا، وَيَرَوْنَ النَّاسَ سَاكِتِينَ، فَيَقُولُونَ: مَا صَرَخَ الصَّارِخُ إِلَّا لِنَبَأِ<sup>(۱)</sup> فَاعْتَزِمُوا، ثُمَّ ارْشُدُوا. فَيَعْتَزِمُونَ أَنْ نَعُورَجَ بِأَجْمَعِنَا إِلَى لُدَّ، فَإِنْ يَكُنْ بِهَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، نُقَاتِلْهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَنْنَا وَبَيْنَهُ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وَإِنْ يَكُنِ الْأَخْرَى، فَإِنَّهَا بِلَادُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ وَعَسَائِرُكُمْ وَعَسَائِرُكُمْ وَعَسَائِرُكُمْ وَعَسَائِرُكُمْ وَعَسَائِرُكُمْ

- ٨٧٣٩ أَخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ - حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى - ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهَانَةُ عَنِيمَةً، وَالصَّدَقَةُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ عَلَى رَأْسِ السِّتِينَ، تَصِيرُ الْأَمَانَةُ غَنِيمَةً، وَالصَّدَقَةُ غَرَامَةً، وَالصَّدَقَةُ عَرَامَةً، وَالصَّدَقَةُ عَرَامَةً، وَالشَّهَادَةُ بِالْمَعْرِفَةِ، وَالْحُكْمُ بِالْهَوَى "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَاتِ.

٨٧٤٠ صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَلْقِي بْنِ عَلْقِ أَنَ الْعَنْقَزِيُّ (٧٠)، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو عَفَّانَ الْعَافِرِيُّ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو

<sup>(</sup>١) في (ك): «إلا لبيان»، وفي (س): «إلا لينا»، وفي التلخيص: «إلا بنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وعساكركم» ساقط من (س) و(ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كثير واه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٢٠–١٦٠٢).

 <sup>(</sup>٥) في (ك) و(س): ((بن) مصحف، وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبري.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٥-١٨٥٣).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «العنبري».

الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْل، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: «يَكُونُ للدَّابَّةِ ثَلَاثُ خَرْجَاتٍ مِنَ الدَّهْرِ، يَخْرُجُ أَوَّلَ خَرْجَةٍ بِأَقْصَى الْيَمَنِ، فَيَفْشُو ذِكْرُهَا بِالْبَادِيَةِ، وَلا يَدْخُلُ ذِكْرُهَا الْقَرْيَةَ -يَعْنِي مَكَّةً- ثُمَّ بَيْنَا النَّاسُ فِي أَعْظَم الْمَسَاجِدِ حُرْمَةً، وَأَحَبَّهَا إِلَى اللهِ، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى، الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، لَمْ يَرُعْهُمْ إِلَّا وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تَدْنُو أَوْ تَرْبُو بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، وَبَيْنَ بَابِ بَنِي مَخْزُوم عَنْ يَمِينِ الْخَارِجِ فِي وَسَطٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَرْفَضُّ النَّاسُ عَنْهَا شَتَّى وَمَعًا، وَيَثْبُتُ لَهَا عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَرَفُوا أَنَّهُمْ لَنْ(') يُعْجِزُوا اللهَ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ تَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهَا التُّرَابَ، فَبَدَتْ بِهِمْ، فَجَلَتْ عَنْ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى تَرَكَتْهَا ﴿ كَأَنَّهَا الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ، ثُمَّ وَلَّتْ فِي الأَرْضِ لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَعَوَّذُ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ، فَتَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِهِ، فَتَقُولُ: أَيْ فُلَانُ الآنَ تُصَلِّي؟ فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَتَسِمُهُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ تَذْهَبُ، فَيَنَجَاوَرُ النَّاسُ فِي دِيَارِهِمْ، وَيَصْطَحِبُونَ فِي أَسْفَارِهِمْ، وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَمْوَالِ، يَعْرِفُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، حَتَّى إِنَّ الْكَافِرَ يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ، اقْضِنِي حَقِّي. وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: يَا كَافِرُ، اقْضِنِي حَقِّي »(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ أَبْيَنُ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «لم»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في (س): «تتركها».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢١٥ – ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: طلحة ضعفوه، وتركه أحمد».

مَرْ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ حُدَيْفَة، فَذُكِرَتِ الدَّابَّة، فَقَالَ حُدَيْفَةُ وَ اللَّهُ التَحْرُجُ اللَّلَاثَ] ('' خَرَجَاتٍ فِي بَعْضِ الْقُرَى حَتَّى يُذَعَّرُوهُ، وَحَتَّى بَعْضِ الْقُرَى حَتَّى يُذَعَّرُوهُ، وَحَتَّى تُعْرِيقَ فِيهَا الْأَمْرَاءُ الدَّمَاءَ، ثُمَّ تَتَكُمَّنُ (''. قَالَ: فَبَيْنَا النَّاسُ عِنْدَ أَعْظَمِ الْمَسَاجِدِ، وَأَفْضَلِهَا، وَأَشْرَفِهَا حَتَّى قُلْنَا: الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمَا سَمَّاهُ إِلْ الْمَسَاجِدِ، وَأَفْضَلِهَا، وَأَشْرَفِهَا حَتَّى قُلْنَا: الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمَا سَمَّاهُ إِلْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمَا سَمَّاهُ إِلْ الْمَسْجِدِ الْأَرْضُ، وَيَهُرُبُ ('' النَّاسُ، وَيَبْعَى الْأَرْضُ، وَيَهُرُبُ فَي اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُنْجِينَا مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْءٌ. فَتَخُرُجُ فَتَجْلُو وُجُوهَهُمْ، حَتَّى تَجْعَلَهَا كَالْكَوَاكِ الدُّرِيَّةِ، وَيَتَبَعُ النَّاسَ جِيرَانٌ فِي الرِّبَاعِ، وَهُمْ مُ حَتَّى تَجْعَلَهَا كَالْكَوَاكِ الدُّرِيَّةِ، وَيَتَبَعُ النَّاسَ جِيرَانٌ فِي الرِّبَاعِ، أَنْ أَلُوسُ الْمُسْلَمِينَ، يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ يُنْجِينَا مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْءٌ النَّاسَ جِيرَانٌ فِي الرِّبَاعِ، وَمُعَمْ النَّاسَ جِيرَانٌ فِي الرَّبَاعِ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيُّنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٤٢ - صرم أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، يَحْيَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) يعني تتخذ كمينا أي شيئا تستتر فيه، وفي (م): «يتكمن».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): "يتكمن".

<sup>(</sup>٤) في (س) والتلخيص: «فترفع».

<sup>(</sup>٥) في (س): «وتهرب».

<sup>(</sup>٦) في (س): «وتبقي».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٤/ ٢١٥ - ٢١٤).

<sup>(</sup>٨) وقال الذهبي أيضا في التلخيص: «قلت: خ م». يعني: على شرط البخاري ومسلم.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَانِيُّ قَالَ: يَبِيتُ النَّاسُ يَسْرُونَ إِلَيْهِمْ، فَيُصْبِحُونَ وَقَدْ جَعَلَتْهُمْ بَيْنَ إِلَى جَمْع، وَتَبِيتُ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَسْرِي إِلَيْهِمْ، فَيُصْبِحُونَ وَقَدْ جَعَلَتْهُمْ بَيْنَ رَأْسِهَا وَذَنَبِهَا، فَمَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا تَمْسَحُهُ، وَلَا مُنَافِقٍ وَلَا كَافِرٍ إِلَّا تُحَطِّمُهُ، وَإِنَّ التَّوْبَةَ لَمُفْتُوحَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ الدُّخَانُ، فَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزَّكْمَةِ، وَيَدْخُلَ التَّوْبَةَ لَتَوْبَةَ لَلْمُؤْمِنَ مِنْهُ كَهَيْئِةِ الزَّكْمَةِ، وَيَدْخُلَ فِي مَسَامِعِ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ، حَتَّى يَكُونَ كَالشَّيءِ الْحَنِيذِ ('')، وَإِنَّ التَّوْبَةَ لَمَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٦٧٤٣ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِم، ثَنَا أَبُو سِعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِم، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفَظْنَا، فِي قَوْلِهِ وَ اللهَ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمرَ وَفَظْنَا، فِي قَوْلِهِ وَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٠). قَالَ: إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (١٠).

٨٧٤٤ - أَخْمِرُ اللَّهَ الْعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَنِي عَلِيً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ (١٠)، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) في (س) تقرأ: «الجند».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٥٥٥ – ٩٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ابن البيلماني ضعف وكذا الوليد».

<sup>(</sup>٤) (النمل: آية ٨٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/٩٦-٥٩٦/١)، وسيأتي (٨٨٩٧) من حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي به، وعطية يخطئ ويدلس.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «بن»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٧) هو: أوس بن أبي أوس خالد الحجازي، وعنه علي بن زيد بن جدعان، ويقال: هو =

هُرَيْرَةَ وَفَقَيْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قَالَ: تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَى مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ، فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَى، وَتُحَطِّمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ يَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ(۱).(۱)

٥٤٥ - أَحْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ، [عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ] (١)، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ (١)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ عَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، يَعْبَطَ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ (١)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ الْمُعْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ

<sup>=</sup> وأوس أبو الجوزاء واحد.

<sup>(</sup>١) من التلخيص، وفي (ز) و(م): «فيقول هذا: يا مؤمن، وهذا: يا كافر»، وسقط حرف النداء الأول من (س) والأول والثاني من (ك)».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٥٥ – ١٧٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: "الحسن بن الوليد" خطأ، والمثبت من الإتحاف فهو: الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الأصبهاني، أكثر المصنف التخريج له في الفتن عن الثوري بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من الإتحاف، لكن قد رواه المعافى بن عمران في الزهد (ص١٨٦)، ونعيم بن حماد في الفتن (ص٧١، ٩٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٥) من طرق عن الثوري عن سلمة بن كهيل به، لم يذكروا الأعمش بينهما، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن هانئ الأزدي الأكبر، لم يرو عنه غير سلمة بن كهيل، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٧٥- ١٣٣٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ الدِّمَشْقِيُّ"، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ الدِّمَشْقِيُّ"، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيَّ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ جَالِدُ بْنَ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيَّ، يَقُولُ: سِمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَيْ فَيْ الْمَسْلِمِينَ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ، بِأَرْضٍ يُقَالُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ المُسْلِمِينَ بَوْمَ الْمُلْحَمَةِ الْكُبْرَى فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ، فِيهَا مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، خَيْرُ مَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمِنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الله عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: لَمَّا جَاءَتْ بَيْعَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: لَمَّا جَاءَتْ بَيْعَةُ يَنِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً، قُلْتُ: لَوْ خَرَجْتُ إِلَى الشَّامِ، فَتَنَحَّيْتُ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْبَيْعَةِ. يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً، قُلْتُ: لَوْ خَرَجْتُ إِلَى الشَّامِ، فَتَنَحَّيْتُ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْبَيْعَةِ. فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأُخْبِرْتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ، فَجِئْتُهُ، فَإِذَا رَجُلٌ فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأُخْبِرْتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ، فَجِئْتُهُ، فَإِذَا رَجُلٌ فَاسِدُ الْعَيْنَيْنِ، عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، وَإِذَا هُو عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهِيَّاهُ، فَلَا اللهِ عَبْدُ اللهِ حَدِّثْ بِمَا كُنْتَ تُحَدِّثُ فَلَمَّا رَآهُ نَوْفٌ، أَمْسَكَ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ حَدَّثْ بِمَا كُنْتَ تُحَدِّثُ فِلَا وَلَا اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا مَا حَدَّثُ فِلَا وَلَا اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا مَا حَدَّثُ مَنَ الْحَدِيثِ مِنِي الْأُمْرَاءَ، قَالَ: أَنْتَ أَحْقُ بِالْحَدِيثِ مِنِي الْأُمْرَاءَ، قَالَ: أَوْنُ مَنْ عَلَى إِلَا مَا حَدَّثُنَا وَلَا عَنِ الْحَدِيثِ. يَعْنِي الْأُمْرَاءَ، قَالَ: أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا حَدَّثُنَا مَوْنَا عَنِ الْحَدِيثِ. يَعْنِي الْأُمْرَاءَ، قَالَ: أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا حَدَّثُنَا

<sup>(</sup>١) في (ك): «العنبري».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن وهب بن مسلم، أبو عمرو الدمشقي القرشي ضعيف الحديث، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب تمييزا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٢٥ – ١٦٠٨٦).

حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، يُخْتَارُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ، لا يَبْقَى فِي الأَرْضِ إِلَا شِرَارُ أَهْلِهَا، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُهُمْ، وَتَقْذِرُهُمْ ('' أَنْفُسُهُمْ، وَاللهُ يَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ الْقَرَدُةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ اللهِ يَعْقِيلُهُمْ وَرُنُ اللهِ يَعْلَقُهُمْ وَرُقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَرُقُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَرُقُ اللهُ عَرْجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، قَالَ الْمَشْرِقِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، وَتَى يَخْرُجَ الدَّجَالُ فِي بَقِيَّتِهِمْ ﴾ "".

٨٧٤٨ - ٣٠٠ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْكَشِّيُ بِنَيْسَابُورَ مِنْ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ الْكَشِّيُ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، ثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ، ثَنَا أَبُو زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ وَ اللهِ عَالَى: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّبْح، أَحْمَرَ، ثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُ وَ اللهُ عَالَى: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّبْح، فَخَطَبَنَا إِلَى الطُّهْرَ، ثُمَّ خَطَبَنَا إِلَى الْعَصْرِ، فَنَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ ضَعِدَ، فَخَطَبَنَا إِلَى الْمَعْرِبِ، وَحَدَّثَنَا بِمَا هُو كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ صَعِدَ، فَخَطَبَنَا إِلَى الْمَعْرِبِ، وَحَدَّثَنَا بِمَا هُو كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَانَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في النسخ: "وتقذفهم"، والمثبت من التلخيص، وفي مصنف عبد الرزاق (۱۱/ ٣٧٦): "تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير"، وكذا هو عند أبي داود (٣/ ٩) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به مختصرا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٥٣٨ - ١١٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٤٣- ١٥٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو كما قال، إلا أن شيخه متهم بالكذب في لقائه عبد بن حميد، ذكر هو ذلك في تاريخ نيسابور وغيره، وهو واهم في استدراكه، لأنه في مسلم»، مسلم (٨/ ١٧٣) من حديث أبي عاصم به. وأبو زيد الأنصاري اسمه =

٩ ٨٧٤٩ - أخْمِرْ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ "بْنُ مُوسَى، أَنَا سُفْيَانُ"، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ " اللهِ عَلَيْهُ، فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ حُذَيْفَةَ وَ اللهَ عَيْمَ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ، قَدْ عَلِمَهُ إِلَى قِيمَ السَّيءُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلَاءِ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ، فَأَرَاهُ، فَأَدْكُرُهُ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُل عَابَ عَنْهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(١).

٠٥٧٥ - أَخْبِرَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فِي اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِنَّ أَهْلَ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فِي اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ مِنْ بَعْدِي مِنْ أُمِّتِي قَتْلًا وَتَشْرِيدًا، وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْضًا بَنُو أُمَيَّةً، وَبَنُو الْمُغِيرَةِ، وَبَنُو مَخْزُومٍ»(٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> عمرو بن أخطب، وانظر التعليق على حديث رقم (٧٨٩٦).

<sup>(</sup>١) في (ك) و(س): «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «شيبان»!، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٥ - ٢١٦).

 <sup>(</sup>٤) بل أخرجاه من حديث الثوري به؛ البخاري في القدر (٨/ ١٢٣)، ومسلم في الفتن
 (٨/ ١٢٧)، وانظر ما تقدم (٨٧٠٠) و(٨٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٤٤٢ – ٥٧٣٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا والله، كيف وإسماعيل متروك؟ ثم لم يصح السند إليه». يعني: لمكان نعيم بن حماد، وهو في الفتن له (١/ ١٣١).

٨٧٥١ صر مُن مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي رَافِع'''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِكْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ فِي السَّدِّ، قَالَ: «يَحْفِرُونَهُ كُلَّ يَوْم، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ(٢): ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًّا». قَالَ: «فَيُعِيدُهُ اللهُ رَجُنِكَ كَأَشَدٌ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا مُدَّتَهُمْ، وَأَرَادَ اللهُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَاسْتَثْنَ». قَالَ: «فَيَرْجِعُونَ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَخْرِقُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيُسْقَوْنَ الْمِيَاهَ، وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُونَ سِهَامَهُمْ فِي السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَطَّبَةً بِالدِّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، وَغَلَبْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قَسْوَةً وَعُلُوًّا». قَالَ: «فَيَبْعَثُ اللهُ وَجَالُكَ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ». قَالَ: «فَتُهْلِكُهُمْ». قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمُنُ وَتَبْطُرُ، وَتَشْكُرُ شُكْرًا، أَوْ تَسْكَرُ سُكْرًا(" مِنْ لُحُومِهِمْ (1) (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٥٢ - أَصْمِرُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ،

<sup>(</sup>١) هو: نفيع الصائغ المدني، نزيل البصرة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عليه»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو تسكر سكرا» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س): «تحوفهم».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ١٥٦-٢٠٠٧).

عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةً (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ مَتَى هِيَ، فَبَدَأُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عَلْمٌ، فَسَأَلُوا مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عَلْمٌ، فَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ: عَهِدَ اللهِ إِلَيَّ فِيهَا دُونَ وَجْبَتِهَا ١٠٠، فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ تَجْبَكَّ، فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ، فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ، فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ، فَيَجْأَرُونَ (٣) إِلَيَّ، فَأَدْعُو اللهَ فَيُمِيتُهُمْ، فَتَجْوَى (١) الْأَرْضُ مِنْ رِيجِهِمْ، فَيَجْأَرُونَ إِلَيَّ، فَادْعُوا اللهَ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَقْذِفُ بِأَجْسَامِهِمْ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ، وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيم، فَعَهْدُ اللهِ إِلَيَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنَّ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ، لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَأُهُمْ بولادَتِهَا، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. قَالَ الْعَوَّامُ: فَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَجْلَلُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ

<sup>(</sup>۱) في (ز): «غفادة»، وفي (ك): «عبارة»، ومؤثر وثقه العجلي وابن حبان، وقال المصنف عقب حديث رقم (٣٤٨٧): ليس بمجهول، روى عنه جماعة من التابعين».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ز) و(ك) و(س) والتلخيص، وضبب في التلخيص فوق: "فيها"، وفي (م): "فيها دون وحيها"، والصواب ما تقدم في التفسير (٣٤٨٧) ويأتي (٨٨٩٣) من حديث يزيد بن هارون به: "فيما دون وجبتها".

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «يجأرون»، وفي (س): «فجأرون».

<sup>(</sup>٤) من التلخيص، وقال ابن الأثير (١/ ٣١٩): «يقال جوى يجوى إذا أنتن، ويروى بالهمز -يعني: فتجأى- وقد تقدم»، وفي النسخ: «فتجفوا».

## حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٥٧٥ - أَخْمِرُ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفَحَتُهُا "، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَ اللهِ عَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفَحَتُهُا "، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَ اللهِ عَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفَحَتُهُا "، عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُولَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٥٤ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، عَنْ أَبِي الْأَنْصَادِيُّ ثُمَّ الظَّفَورِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: آية ٩٦ و ٩٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٩٥-١٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ والتلخيص، وضبب في (س) فوق: "عن ابن عمر"، وكتب في الحاشية: "قد تقدم بهذا قبل أوراق وليس فيه ابن عمر".

تقدم برقم (٨٦٥٠) من هذا الوجه، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٨١)، وعنه الإمام أحمد (٢١/ ٢٠٥)، ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٥٠) عن إسحاق بن راهويه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢١) عن سلمة بن شبيب، وابن قانع في معجم الصحابة (٣٠٦/٢) من طريق محمد بن أبان، كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن عياش مرسلا بدون ذكر ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٣٠-١٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو معلول، قد ذكر البخاري علته، وأوردتها في ترجمة: عياش من كتاب الصحابة»، وانظر ما تقدم عند حديث رقم (٨٦٥٠).

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ فَالَ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿ تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ (١). فَيَعِيثُونَ فِي الأرْضِ، وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهِمْ، وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الأَرْض، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهِ، حَتَّى يَتْرُكُوهُ ٢٠ يَابِسًا، حَتَّى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهَرِ، فَيَقُولُ: لَقَدْ كَانَ هَهُنَا مَاءٌ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاس أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَ فِي حِصْن أَوْ مَدِينَةٍ، قَالَ قَائِلُهُمْ: هَؤُلاءِ أَهْلُ الأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ، ثُمَّ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً دَمَّا لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَالنَّغَفِ، فَيَخْرُجُونَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى، لا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسٌّ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلٌ يَشْرِي لَنَا بِنَفْسِهِ فَيَنْظُرُ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوُّ». قَالَ: «ثُمَّ يَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ مُحْتَسِبًا بِنَفْسِهِ فَرَابَطَهَا(") عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ، فَيَنْزِلُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَيْنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيَهُمْ، فَمَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكُرُ عَنْهُ كَأَحْسَن مَا شَكَرَتْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَبَاتِ أَصَابَتْهُ قَطُّ»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الأنساء: آمة ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): «يدركوه»، وفي التلخيص وحاشية (س): «يذروه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فرابطها» غير موجود في (ك)، وفي التلخيص: «وطنها».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٤٠٥ - ٥٦٦٣)، وقد تقدم في التفسير (٣٠٠١) مختصرا.

٥٥٥٥ - حدثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ زُهَيْرِ ("، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَابِرِ " عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَمُرُ أَوَّلُهُمْ بِنَهَرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و وَعَلَيْكَا، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَمُرُ أَوَّلُهُمْ بِنَهَرٍ مِثْلًا دِجْلَةَ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي هَذَا النَّهَرِ مَرَّةً مَاءٌ، وَلَا يَمُوتُ مِثْلُ دِجْلَةَ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي هَذَا النَّهَرِ مَرَّةً مَاءٌ، وَلَا يَمُوتُ رَجُلُ إِلَا تَرَكَ أَلْفًا مِنْ ذُرِيَّتِهِ فَصَاعِدًا، وَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَلَاثَةُ أُمَمٍ: تَادِيسَ، وَتَاوِيلَ، وَتَاسَكَ أَوْ مَتْسَكَ ". شَكَ شُعْبَةُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٥٦ صُرُّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَالْبِكَالِيِّ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَالْبِكَالِيِّ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَالْبِكَالِيِّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْبِكَالِيِّ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَالْبِكَالِيِّ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَالْبِكَالِيِّ اللهِ الم

<sup>(</sup>١) هو: المسيب بن زهير بن مسلم، أبو مسلم البغدادي نزيل نيسابور.

 <sup>(</sup>۲) وهب بن جابر لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وسمع من عبد الله بن عمرو هذا الحديث، وحديث «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» تقدم برقم (١٥٢٧) وسيجمعان في حديث واحد (٨٧٧٦)، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٣) من التلخيص، وفي الفتن لأبي نعيم (٢/ ٥٩٥) عن محمد بن جعفر عن شعبة به: «تاويل وتاريس وناسك أو منسك»، وفي (ز) و(س): «تاديس وتاويل وتلتل»، وفي (ك): «تاديس وتاويل وتليل»، ولم تنقط اللفظة الأخيرة في (م)، وسيأتي (٨٧٧٦) من حديث معمر عن أبي إسحاق به مطولا، وفيه: «منسك وتاويل وتاريس».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦٣٩-١٢١٠).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «معدان بن أبي طلحة»، وكلاهما صواب، وهو اليعمري الكناني.

<sup>(</sup>٦) هو: عمرو، أبو عثمان البكالي الشامي، مختلف في صحبته، وقطع البخاري كما في تاريخ دمشق (٤٦/٤٦) وأبو حاتم الرازي في المراسيل (ص١٤١) بأنه ليست له صحبة، وقال العجلي: تابعي ثقة.

إِنَّ اللهَ فَكَبَاكُ جَزَّا الْخَلْقَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءِ الْمَلَائِكَةَ، وَجُزْءًا سَائِرَ الْخَلْقِ، وَجَزَّا الْمَلَائِكَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لَا يَفْتُرُونَ، وَجُزْءًا لِرِسَالَتِهِ، وَجَزَّا الْخَلْقَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، [فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ الْجِنَّ، وَجُزْءًا بَنِي آدَمَ، وَجَزَّا بَنِي آدَمَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ] (()، فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ الْجِنَّ، وَجُزْءًا بَنِي آدَمَ، وَجَزَّا بَنِي آدَمَ عَشَرَةَ أَجْزَاءً إِنَّ، فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَجُزْءًا سَائِرَ الْخَلْقِ (()، ﴿ وَالسَّمَاءُ السَّابِعَةُ وَالْحَرَمُ بِحِيَالِهِ الْعَرْشُ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٥٧ - صري أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ('' ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، [وَعَنْ] رِبْعِيِّ بْنِ جَرَاشِ ('')، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا أَعْلَمُ بِمَا حِرَاشٍ ('')، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عِنْ اللهِ عَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا أَعْلَمُ بِمَا

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «الناس».

<sup>(</sup>٣) (الذاريات: آية ٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٤– ١٢٠٣٤)، وقال: "قلت: فيه أربعة من التابعين"، نقول ورواه أبو القاسم بن بشران في الأمالي (ص٢٣٠) من طريق شيبان عن قتادة به موقوفا على عبد الله بن عمرو أيضا.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الجوهري» ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) في النسخ "عن أبي حازم الأشجعي عن ربعي بن حراش"، والمثبت من التلخيص وكتب فوق واو العطف: "كذا"، وقوله: "عن أبي حازم الأشجعي" غير موجود في الإتحاف، ورواه ابن منده في الإيمان (٢/ ٩٣٩) من طريق سعدويه عن خلف بن خليفة به فلم يذكر أبا حزم، وأخرجه مسلم (٨/ ١٩٥) مختصرا من طريق يزيد بن هارون عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي به كذلك، ولم نر من ذكر أن أبا حازم سلمان =

مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهَرَانِ: أَحَدُهُمَا نَارٌ تَأَجَّجُ فِي عَيْنِ مَنْ رَآهُ، وَالْآخَرُ: مَاءٌ أَبْيَضُ، فَإِنْ أَدْرَكُهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَلْيُغْمِضْ، وَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالْآخَرُ فَإِنَّهُ الْفِتْنَةُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ مَنْ يَكْتُبُ وَمَنْ لَا يَكْتُبُ، وَإِنَّ إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَمْسُوحَةٌ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ، إِنَّهُ يَطْلُعُ مِنْ آخِرِ أَمَدِهِ (١) عَلَى بَطْنِ الْأَرْدُنِّ، عَلَى ثَنِيَّةِ أَفِيقٍ (١)، وَكُلُّ وَاحِدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ بِبَطْنِ الْأَرْدُنِّ، وَأَنَّهُ يَقْتُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُلْثًا، وَيَهْزِمُ ثُلُثًا، وَيُبْقِي ثُلُثًا، وَيَجِنُّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ، فَيَقُولُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ: مَا تَنْتَظِرُونَ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِخْوَانِكُمْ فِي مَرْضَاةِ رَبِّكُمْ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ طَعَام، فَلْيَغْدُ بِهِ (٣) عَلَى أَخِيهِ، وَصَلُّوا حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ، وَعَجِّلُوا الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَقْبِلُوا عَلَى عَدُوِّكُمْ. فَلَمَّا قَامُوا يُصَلُّونَ نَزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَمَامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ هَكَذَا: فَرِّجُوا بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُوِّ اللهِ. قَالَ أَبُو حَازِم ('': قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيَذُوبُ كَمَا تَذُوبُ الْإِهَالَةُ فِي الشَّمْسِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: كَمَا

<sup>=</sup> الأشجعي يروي عن ربعي بن حراش، فنرى أن أبا مالك يرويه عن أبي حازم من قوله، ويرويه عن ربعي بن حراش عن حذيفة متصلا، وسيأتي في أثناء الحديث ذكر أبي حازم بعض الألفاظ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «أمره».

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت في معجم البلدان (١/ ٢٣٣): «أفيق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف، قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق، والعامة تقول: فيق، تنزل من هذه العقية إلى الغور وهو الأردن، وهي عقبة طويلة نحو ميلين».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(س) و(م): "فليعد به" وكذا في الإيمان لابن منده.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س) و(م): «أبو حارمة»، وفي (ك): «أبو جارية»!، والمثبت من التلخيص.

يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. وَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقْتُلُونَهُمْ '' حَتَى إِنَّ الشَّجَرَ '' وَالْحَجَرَ لَيُنَادِي: يَا عَبْدَ اللهِ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌ الشَّبَعُ وَالْحَبْرِيرَ، وَيَقْتُلُونَ الْجِنْزِيرَ، فَاقْتُلْهُ، فَيُغْنِيَهُمُ اللهُ، وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ، فَيَكْسِرُونَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُونَ الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعُونَ الْجِزْيَةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، أَخْرَجَ اللهُ أَهْلَ '' يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَيَشْرَبُ أَوَّلُهُمُ الْبُحَيْرَةَ، وَيَجِيءُ آخِرُهُمْ وَقَدِ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَدَعُوا فِيهِ قَطْرَةً، فَيَشُربُ أَوَّلُهُمُ الْبُحَيْرَةَ، وَيَجِيءُ آخِرُهُمْ وَقَدِ اسْتَقَوْهُ، فَمَا يَدَعُوا فِيهِ قَطْرَةً، فَيَشُونُ اللهِ عَلَى أَعْدَائِنَا، قَدْ كَانَ هَاهُنَا أَثَنُ مَاءٍ. فَيَجِيءُ نَبِيُّ اللهِ يَعْقُ لُونَ : ظَهَرْنَا عَلَى مَنْ فِي الأَرْضِ، فَتَعَالُوا نُقَاتِلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. فَيَدُعُو اللهَ وَرَاءَهُ، حَتَّى يَدْخُلُوا '' مَدِينَةٌ مِنْ مَدَائِنِ فِلَسْطِينَ، يُقالُ لَهَا: لُدُّ، فَيَتُولُونَ: ظَهَرْنَا عَلَى مَنْ فِي الأَرْضِ، فَتَعَالُوا نُقَاتِلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. فَيَدُعُو اللهَ فَيَتُولُونَ: ظَهُرْنَا عَلَى مَنْ فِي الأَرْضِ، فَتَعَالُوا نُقَاتِلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. فَيَدُعُو اللهَ عَلَيْهِ عَنْدَ ذَلِكَ، فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. فَيَدُعُو اللهَ عَلَيْهِمْ وَيَعْ وَلِيهَ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَبْعَى مِنْهُمْ بَشَرٌ، فَيَقُذُونُهُمْ فِي الْبَحْرِ أَجْمَعِينَ "''، فَتَقُذِفُهُمْ فِي الْبَحْرِ أَجْمَعِينَ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

٨٧٥٨ - صُرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً فِي الْجَامِعِ، قَبْلَ بِنَاءِ

<sup>(</sup>١) في (س): افيقتلوهم.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك) و(م): «الشجرة».

<sup>(</sup>٣) في (س): ﴿أَهْلَيُ ۗ.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: احتى يدخلون، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ريحا) غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٢ – ٤٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: هو في مسلم، (٨/ ١٩٥)، وأخرجه هو والبخاري (٤/ ١٦٥) و(٩/ ٦٠) من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي به مختصرا.

الدَّارِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ كَامِلِ الْمُرَادِيُّ سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّينَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نْفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، يَقُولُ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَضَ فِيهِ وَرَفَعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، وَقَالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ، فَخَفَضْتَ وَرَفَعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّخْل. قَالَ: «إِنْ يَخْرُجْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، لِحْيَتُهُ قَائِمَةٌ كَأَنَّهُ شَبِيهٌ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ». ثُمَّ قَالَ: «أُرَاهُ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ، اثْبُتُوا». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ. قَالَ: فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتُنْبِتُ، وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًّا(١)، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، [وَأَمَّدَهُ] (٢ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «دارا»، والمثبت من التلخيص، وهو جمع ذروة، وهو أعلى سنام البعير.

<sup>(</sup>٢) يعني لكثرة امتلائها من السمن، وتصحفت في النسخ والتلخيص إلى: (واحده»!، =

عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيُصْرَفُ عَنْهُمْ، فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ، وَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ مَا بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ. فَيَنْطَلِقُ وَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُسْلِمًا شَابًّا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ، قَطْعَ رَمْيَةِ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ مُهَلَّلٌ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فِي مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذْا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّؤْلُؤِ، وَلا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ اللهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلِيكَ نَبِيُّ اللهِ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيُحَدِّثُهُمْ عَنْ دَرَجَاتِهِمْ فَي الْجَنَّةِ(''، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: يَا عِيسَى، إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لا يَدٌ لِأَحَدِ") بِقِتَالِهِمْ، حَوِّلْ") عِبَادِي إِلَى طُورٍ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، وَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يَمُرُّ آخِرُهُمْ (''، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ

<sup>=</sup> والمثبت من رواية مسلم وغيره.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) و(ك): "ويحدثهم في درجاتهم الجنة"، وفي (س): "ويحدثهم درجاتهم في الجنة"، والمثبت من التلخيص، وعند مسلم: "ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة".

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(س) و (م): «لا يدي لأحد»، وفي (ك): «لا يدى أحد»، والمثبت من التلخيص وفي رواية مسلم وغيره: «لا يدان لأحد»، قال ابن الأثير (٥/ ٩٣٣): «أي لا قدرة ولا طاقة، يقال: مالي بهذا الأمر يد ولا يدان، لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد، فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): «جور»، في (ك): «يجور»!، والمثبت من التلخيص، وعند مسلم وغيره: «حرز» أي: اجمعهم وضمهم إلى الطور واجعله لهم حرزا.

<sup>(</sup>٤) في (س): «أحدهم».

كَانَ فِي هَذَا مَاءٌ مَرَّةً، فَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النُّوْرِ لِأَحَدِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ عَجَلًا، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (١) كَمَوْتِ (٢) نَفْسِ وَاحِدَةٍ، فَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَلا (٣) يَجِدُونَ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا وَقَدْ مَلَاَّهُ اللهُ بِزَهَمِهِمْ ﴿ وَنَتْنِهِمْ وَدِمَاءِهِمْ، وَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ، وَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ (٥) حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرَّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِي الْقَبِيلَةَ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم تَكْفِي الْفَخِذَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيْبَةً تَأْخُذُ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، وَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا نَهَارَجُ الْحُمُرُ، فَعَلَيْهِمْ نَقُومُ السَّاعَةُ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

قوله: «فرسى» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (س): «كموتى».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «٤٤».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «زهمهم» بدون التعدية بالباء، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (س) و(ك): «فيغسل على الأرض».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ١٠٣- ١٧٢١).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٩٦،١٩٧) من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.

٩٥٧٥ - أخْمِرْ فَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرة وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرة وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرة وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبُولِيدُ، فَقَالَ: «سَمَّيْتُمُوهُ ١٠ بَأَسَامِي فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدُ، فَوَ شَرِّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ، هُوَ شَرِّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ، هُو شَرِّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ، هُو شَرِّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ، هُو شَرِّ عَلَى عَلْي قَوْمِهِ ٣. قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنِ اسْتُخْلِفَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ فَهُو هُو، وَإِلَّا فَالْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (''. هَذَا الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بِلَا شَكِّ، وَلَا مِرْيَةٍ فَقَدْ:

٨٧٦٠ صُرِّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أخبرني الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ(٥)، قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَاذَا

<sup>(</sup>١) في (ك): «بل خبرني».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و (م): «سموه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٠٠–١٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) نعيم بن حماد كثير الخطأ، وقد رواه البيهقي في الدلائل (٦/ ٥٠٥) من طريق محمد بن خالد بن العباس السكسكي عن الوليد بن مسلم به مرسلا؛ لم يذكر أبا هريرة، ورواه أيضا من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي به مرسلا، وقال: هذا مرسل حسن.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ والإتحاف: "إسماعيل بن عبد الله" ونسبه الحافظ: ابن أبي طلحة، وابن أبي طلحة لا يروي عنه الأوزاعي، والمثبت من التلخيص وهو الصواب، فهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القرشي، وكذا رواه الإمام أحمد (٢١/٤٩) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي به.

سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْن»(۱).

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، وَأَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ<sup>(۱)</sup>.

٨٧٦١ - أخْمِرْ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَشَ الصَّرَّامِ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسِدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا مَهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسِدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا عَلِي بْنُ الْأَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ بُنُ الْأَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ بَنُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا انْفَرَدَ أَنَّ مُسْلِمٌ عَلَّكَ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى شِرَارِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاس»(۱۰).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٤٢١-٣٥١)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إنما قدم على الوليد بن عبد الملك»، يعنى كما عند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۸/ ۱۰۵)، ومسلم (۸/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن عبدش بن سلمويه، أبو حامد الصرام النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عثمان بن أبي صفوان، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٣٣ – ١٣٠٧٥).

<sup>(</sup>٦) في (س) و(م): "تفرد".

<sup>(</sup>۷) مسلم (۸/۸).

٨٧٦٢ - أَخْمِرُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِسَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ وَهِيَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى لا عُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ وَهِيَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى لا عُمَالً فِي الأَرْضِ: لا إِلَهَ إِلَا اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٢٠٠٠.

٨٧٦٣ - مرمنًا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُ (")، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْ بْنُ عُثْمَانَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٦٤ - حرَّمْي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٦٦٧-١٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه مسلم من حديث حماد، عن ثابت، عن أنس» في الإيمان (١/ ٩١) ومن حديث معمر عن ثابت به.

 <sup>(</sup>٣) علي بن عثمان وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان، وقال ابن خراش: فيه اختلاف، ولم
 يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٤٩٢ - ٥٣٦).

سَعْدِ ''، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٩٧٦٥ صرفًا أَبُو مُحَمَّدٍ أَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ بِبُخَارَى، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَة، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ أَنَسٍ وَ عَنْ قَالِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ اللهُ، وَحَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالنَّعْلِ، فَتَرْفَعُهَا وَتَقُولُ: قَدْ كَانَتْ هَذِهِ لِرَجُلٍ، وَحَتَّى وَكَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَمُرُّ بِالنَّعْلِ، فَتَرْفَعُهَا وَتَقُولُ: قَدْ كَانَتْ هَذِهِ لِرَجُلٍ، وَحَتَّى يَكُونَ فِي خَمْسِينَ الْمَرَأَةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ، وَلا تُنْبِتُ يَكُونَ فِي خَمْسِينَ الْمَرَأَةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ، وَلا تُنْبِتُ لَكُونَ فِي خَمْسِينَ الْمَرَأَةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ، وَلا تُنْبِتُ لَكُونَ فِي خَمْسِينَ الْمَرَأَةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، وَحَتَّى تُمُطَرَ السَّمَاءُ، وَلا تُنْبِتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٦٦ - مرثم عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْهَمَذَانِي، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ "، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَقَّى، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تَقُومُ

<sup>(</sup>۱) ويقال له: سعد بن سنان الكندي المصري، لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٤٦-١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنان لم يرو له مسلم».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١/ ٩٢ - ٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن أبي سليمان داود، أبو الجمل الزهري اليمامي، منكر الحديث.

السَّاعَةُ حَتَّى لا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ، وَحَتَّى تُؤْخَذَ الْمَرْأَةُ نَهَارًا جِهَارًا تُنْكَحُ وَسَطَ الطَّرِيقِ، لا يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلا يُغَيِّرُهُ، فَيَكُونُ أَمْثَلَهُمْ يَوْمَئِذِ، الَّذِي يَقُولُ: لَوْ نَحَيْتَهَا عَنِ الطَّرِيقِ قَلِيلًا. فَذَاكَ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٦٧ - أَحْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ "، حَنْبَل، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ "، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِلْبَاءَ السُّلَمِيِّ فِي اللهِ عَلَى عَبْدُ النَّبِي عَلَيْهُ، يَقُولُ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ " (). السَّاعَةُ إِلَا عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ " ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٦٨ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَبِي اللَّاسْوَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَبِي جَهْلِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ أَبِي فَالَ: تَلَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٤–٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل سليمان هالك، والخبر شبه خرافة».

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: «عبد الحميد بن حفص» مصحف، والمثبت من الإتحاف ومسند أحمد
 (٢/ ٤٧٢)، فهو: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٢٨٩-١٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي الفتن وأشراط الساعة للداني (٨٢٣/٤) من طريق خشيش بن أصرم عن القاسم بن كثير المصري عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود القرشي فقال: «عن أبي فروة مولى أم أبي جهل»، وعند الدارمي (١/ ٢٢٤) عن القاسم بن كثير به فقال: «عن أبي قرة مولى أبي جهل»، وذكره ابن أبي حاتم في الكنى المجردة =

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۚ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ اَفْوَاجًا ﴾». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفُواجًا كَمَا '' دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا ﴾ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٦٩ أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، [ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ "، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>= (</sup>٩/ ٤٢٨): «أبو قرة مولى ابن أبي جهل روى عن أبي هريرة روى عنه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة».

<sup>(</sup>١) قوله: «كما» مكانه بياض في (ك).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٥١–٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من الإتحاف، لكن سيأتي هذا الحديث في الأهوال (٩٠٢٧) عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، فقال: عن أسيد بن عاصم عن الحسين بن حفص به، والمصنف يروي عن أبي عبد الله الصفار عن محمد بن إبراهيم بن أورمة، وأسيد بن عاصم عن الحسين بن حفص، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن هانئ الكوفي، لم يرو عنه غير سلمة بن كهيل، ولم يتابع في حديثه هذا، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «بقرى الشام»، والمثبت من التلخيص.

إلَيْهِمْ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَس أَشْقَرَ أَوْ أَبْلَقَ (١٠). قَالَ: فَيُقْتَلُونَ لَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ بَشَرٌ. قَالَ سَلَمَةُ: فَحَدَّثَنِي أَبُو صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَرَسٌ أَشْقَرٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّ الْمَسِيحَ يَنْزِلُ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، ثُمَّ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَمُوجُونَ فِي الْأَرْضِ، فَيُفْسِدُونَ فِيهَا. ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ " . قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّغَفِ، فَتَلِجُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ، فَيَمُوتُونَ مِنْهَا، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، فَيُجْأَرُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ مَاءً فَيُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ (")، قَالَ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا فِيهَا زَمْهَرِيرٌ بَارِدَةٌ، فَلَمْ تَدَعْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كَفَتَتُهُ تِلْكَ الرِّيحُ. قَالَ: ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بالصُّورِ (١٠ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ، وَالصُّورُ قَرْنٌ، فَلَا يَبْقَى خَلْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاتَ، إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ خَلْقٌ إِلَّا مِنْهُ شَيْءٌ "، قَالَ: فَيُرْسِلُ اللهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِيِّ الرِّجَالِ، فَتَنْبُتُ لُحْمَانُهُمْ (١) وَجُثْمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، كَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الثَّرَى. ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (ز) (م): «وأبلق».

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ز) و(م) من قوله: افيجأر إلى الله إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٤) في (س) و (ك): «الصور».

<sup>(</sup>٥) يعنى: في الأرض، كما سيأتي (٩٠٢٧).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (س): «لحمامهم».

قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَاللهُ الَّذِي يُرْسِلُ ١١٠ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ ١٦٠ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ ("). قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ، فَيَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُحَيُّونَ تَحِيَّةَ رَجُل وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ، فَيَلْقَاهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ مَرْفُوعٌ لَهُ يَتْبَعُهُ. قَالَ: فَيَلْقَى الْيَهُودَ، قَالَ: فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ عُزَيْرًا. قَالَ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. إِذْ مَرَّ بِهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ بِنِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ﴾ (ن). قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ. قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. قَالَ: فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَاب، ثُمَّ كَذَلِكَ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللهِ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ (١٠). قَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللهُ تَعَالَى لِلْخَلْقِ، حَتَّى يَمُرَّ

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ وكذا سيأتي برقم (٩٠٢٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٦٧) والطبراني في الكبير والدر المنثور (٨/ ٢٥٩). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٥١١)، والطبراني في الكبير (٩/ ٤١٤) فقرأ: «والله الذي أرسل»، وهو المقروء به عند جميع القراء واختلفوا في كلمة: «الرياح»، ولم نقف في كتب القراءات على من جعل -يرسل - قراءة لابن مسعود أو غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: «فسقناه إلى بلد ميت» غير موجود في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) (فاطر: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) (الكهف: آية ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) (الصافات: آية ٢٤).

الْمُسْلِمُونَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللهَ، وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَيَنْتَهِرُهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا. فَيَقُولُ: قَدْ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ. قَالَ: ثُمَّ يَأْمُرُ بِالصِّرَاطِ، فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، فَيَمُرُّ النَّاسُ كَقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ زُمَرًا كَلَمْح الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، ثُمَّ كَأَسْرَعِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ سَعْيًا ثُمَّ مَشْيًا، ثُمَّ يَكُونُ آخِرُهُمْ رَجُلًا يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ. قَالَ: فَيَقُولُ: رَبِّ، لِمَاذَا أَبْطَأْتَ بِي؟ فَيَقُولُ: لَمْ أُبْطِئ بِكَ، إِنَّمَا بَطَّأْن بِكَ عَمَلُكَ. قَالَ: ثُمَّ يَأْذَنُ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَكُونُ أَوَّلُ شَافِع رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ عَلَيْكَانِم، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ رَابِعًا('' لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ ". قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ نَفْسِ إِلَّا وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، أَوْ بَيْتٍ فِي النَّارِ، قَالَ: وَهُوَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ. قَالَ: فَيَرَى أَهْلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُقَالُ: لَوْ عَمِلْتُمْ.

<sup>(</sup>١) في (ك) والتلخيص: «أبطأ».

 <sup>(</sup>۲) قال البخاري في ترجمة أبي الزعراء (٥/ ٢٢١): «والمعروف عن النبي ﷺ: (أنا أول شافع)، ولا يتابع في حديثه»، وكذا استنكره عليه العقيلي (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) (الإسراء: آية ٧٩).

قَالَ: فَتَأْخُذُهُمُ الْحَسْرَةُ. قَالَ: وَيَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي النَّارِ، فَيُقَالُ: لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: ثُمَّ تَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللهُ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْرَجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ ('': أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللهِ قَالُواْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نَطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآيِضِينَ اللَّهِ بِيَدِهِ أَلْدِينِ ﴾ ("). قَالَ: فَعَقَدَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ مِنْ خَيْرٍ، مَا يُتْرَكُ فِيهَا أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ عَجَكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا أَحَدٌ غَيَّرَ وُجُوهَهُمْ وَأَلْوَانَهُمْ، قَالَ: فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا، فَيُنَادِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، أَنَا فُلَانٌ. فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ. فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُونَ: ﴿ رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَّنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴾. فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ". فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ بَشَرٌ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٨٧٧ - صَرْمًا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>١) من قوله: «فيخرج من النار» إلى هاهنا ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) (المدثر: آية ٤٢ إلى ٤٦).

<sup>(</sup>٣) (المؤمنون: آية ١٠٧ و ١٠٨).

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/١١٥-١٣٣١٩)، وسيأتي مطولا بنحوه (٩٠٢٧)، ومختصرا
 (٨٩٢٠)، وتقدم طرف منه في التفسير (٣٩١٥).

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، وَأَبُو مُسْلِمِ الْمُسَيَّبُ بْنُ زُهَيْرِ '' الضَّبِيُّ، قَالاً: ثَنَا أَهُ حَمَّدِ النَّهَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طُرِيفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَة، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِي فَي الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَة، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِي فَي الْمِنْهُ وَخُرْ، وَالْاَخَرُ شَرِّ. قَالَ، أَوْ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ : يَا فَرُّوخُ ''، أَنْتَ الْقَائِلُ، أَوْ عَلِي الْعَائِلُ، أَوْ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ : يَا فَرُّوخُ ''، أَنْتَ الْقَائِلُ، أَوْ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : يَا فَرُّوخُ ''، أَنْتَ الْقَائِلُ، أَوْ مَا إِنِّكَ اللهُ عَلِي الْمَا إِنِّي لَأُخْبِرُهُمُ الْآخِرُ، وَالآخَرُ شَرِّ. قَالَ: فَالَ: فَعَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الْمُائَةِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُائَةِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْأَرْضِ '' عَيْنٌ تَطْرِفُ . وَالْا مَوْلَ اللهِ عَلَيْ الْمُائَةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ وَعَلَى الْأَرْضِ '' عَيْنٌ تَطْرِفُ . وَهُلِ اللهَ عَلَى الْمَائِةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ وَعَلَى الْمُائَةِ ؟ '' لِمَا مُعْرَفُ مَنْ وَمَئِذٍ حَيْ ، وَهَلِ اللهَ مَا أَوْلَ فَتُواكُ ، إِنَّمَا ذَلِكَ '' لِمَنْ هُو يَوْمَئِذٍ حَيْ ، وَهَلِ الرَّجَاءُ وَالْفَرَجُ إِلَّا بَعْدَ الْمِائَةِ ؟ '' اللهَ مَا أَنْ مَا الْمَائَةُ ؟ إلَّا بَعْدَ الْمِائَةِ ؟ '' اللهَ وَالْفَرَجُ إِلَّا بَعْدَ الْمِائَةِ ؟ '' الْقَالُ اللهُ وَالْفَرَحُ إِلَا بَعْدَ الْمِائَةِ ؟ '' اللهُ اللهُ وَالْفَرَحُ إِلَا الْمُؤْتُ إِلَا اللهُ اللهُ

٨٧٧١ حَرُثُنَا الْوَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) في الإتحاف: «المسيب بن وهب» مصحف، فهو المسيب بن زهير بن مسلم أبو مسلم التاجر النيسابوري.

٢) في النسخ الخطية ما صورته: "دهن يافروخ"، كذا ولم يتبين لنا معنى الكلام، وفي مصادر تخريج الحديث كما أثبتنا، وانظر مسند أحمد (٢/ ٣٧٤)، ومسند أبي يعلى (١/ ٤٣٨)، وعند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٤٧) عن فهد عن النفيلي به: "فقال له علي ونهض: يا فريخ"، فلعل: "دهن" هذه تصحيف من: "ونهض"، وفريخ لعله من قولهم: فلان فريخ في قومه إذا كانوا يعظمونه ويكرمونه، ويقال: فروخ اسم لأبي العجم، قال السندي في حاشيته على المسند: "فكأنه نسبه إلى أنه عجمي قليل الفهم"، وانظر تاج العروس (٧/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) في (س): «الا يكون».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وعلى وجه الأرض».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «لما ذلك»، وفي التلخيص: «وإنما ذلك».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ١٤٠٥-١٤٧٩٤) ورواه أحمد (٢/ ١٢٠،١٢٤،٣٧٤).

عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي شِمْرِ السِّبَائِيِّ ('') يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبِ الْخَوْلَانِيَ ﴿ فَهُ لَا يَعُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبِ الْخَوْلَانِيَ ﴿ يَقُولُ: هَلَا تَأْتِي الْمِائَةُ، وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقٍ ». يَقُولُ: «لَا تَأْتِي الْمِائَةُ، وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقٍ ». قَالَ: فَحَدَّثُهُ وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقٍ ». قَالَ: فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، فَحُمِلَ سُفْيَانُ وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَأَلَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثُهُ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَلَعَلَّهُ يَعْنِي لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ إِلَى رَأْسِ الْمِائَةِ. فَقَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ يَقُولُ '').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْعَزِيزِ بْنِ الْعَزِيزِ بْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ " بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ، وَقَوْلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، لِسُفْيَانَ بْنِ وَهْبِ الْخَوْلَانِيِّ:

٨٧٧٢ م مرثناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ.

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا " مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَا: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوٍ مِنْ نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (ك) و (س): «الشيباني» مصحف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤ ٥ – ٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): ٤عفير٤.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وحدثنا».

ذَلِكَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ، يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ عَامٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ»(۱). قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الصَّحِيحِ(۱).

٨٧٧٣ - وصر أَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَقِيلٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَقِيلٌ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَقِيلٌ، يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بَشِهْ إِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ الْيَوْمَ، يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ» (٣). (١)

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمَفْهُومِ الْمَعْقُولِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنَّمَا أَرَادَ مَا عَلَى الْأَرْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ، مَوْلُودٌ قَدْ وُلِدَ، يَأْتِي عَلَيْهِ مِاثَةُ عَامٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي خَاطَبَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْخِطَابِ، لَا أَنَّ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَمِيرَ الْخُوطَابِ، لَا أَنَّ مَنْ يُولَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ لَا يَعِيشُ مِائَةَ سَنَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقَوْلَ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُو صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَا بَلْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ فَيْقَاعَ.

٨٧٧٤ وَأَخْمِرُ الْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو كَاللهُ أَيْفُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٥٧٥ - ٣٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم في فضائل الصحابة (٧/ ١٨٧) من حديث المعتمر به.

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «سند قوى».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٩٥٥ - ٣٨٣٠).

<sup>(</sup>٥) كذا، ولم نجد أحدا نسبه الرقي إلا في هذا السند، والمعروف أنه ينسب: الأزدي =

الْحِمْصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ ﴿ اللهِ يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلَنَا مَعَ أَبِي. قَالَ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ أَبِي وَبَيْنَ أُمِّي، فَهَيَّأْنَا لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ وَمَنْزِلَنَا مَعَ أَبِي. قَالَ: «يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ وَدَعَا لَنَا بِدُعَاءَ لَا أَحْفَظُهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: «يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا». قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ (۱).

٥٧٧٥ - وأخمر المحسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حَاتِم، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا شَرِيْحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ عَلَىٰ أَلْ النَّبِي عَلَىٰ لَهُ: «يَعِيشُ هَذَا الْغُلامُ قَرْنًا». قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ لَهُ: «يَعِيشُ هَذَا الْغُلامُ قَرْنًا». قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ ثُؤْلُولٌ ("، فَقَالَ: «لا يَمُوتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ الثُّؤُلُولُ مِنْ وَجْهِهِ". فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى ذَهَبَ الثُّؤُلُولُ مِنْ وَجْهِهِ".

٨٧٧٦ أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ('' الْخَيْوَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَدِمَ عَلَيْهِ

<sup>=</sup> الحمصي.

إتحاف المهرة (٦/ ٣٥٣–١٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «تالول» وبدون نقط في (ك)، وفي الموضعين بعدها: «التالول» بدون نقط أيضا في جميع النسخ، والمثبت من التلخيص والثؤلول مفرد ثآليل، وقال ابن الأثير (١/ ٢٠٥): «وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٥٣٥ – ٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: "عن إسحاق بن وهب بن جابر" خطأ، والمثبت من الإتحاف ومصنف عبد الرزاق (٢١/ ٣٨٤) أصل رواية المصنف، وابتدأ الذهبي إسناده في التلخيص بوهب بن جابر، وتقدم هذا الحديث (١٥٢٧) و(٨٧٥٥) من حديث أبي إسحاق به مختصرا، ووهب بن جابر الخيواني الهمداني لم يرو عنه غير أبي إسحاق =

قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: هَلْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَزَمْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ، فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: «يَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ شَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ، قَالَ: فَيُؤْذَنُ لَهَا"، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَئِذُ لَهَا"، حَتَّى رَبِّ اللهُ عُرْبَتْ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَتَقُولُ: يَا إِنْ لَا يُؤْذَنُ لِي لا أَبْلُغُ». قَالَ: «فَتُحْبَسُ مَا إِذَا كَانَ يَوْمَئِذُ إِلَى يَوْمِ فَنْ يَوْمِئِذِ إِلَى يَوْمِ فَلَا يُؤْذَنُ لِي لا أَبْلُغُ». قَالَ: «فَتُحْبَسُ مَا الْقِبَامَةِ، لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ». قَالَ: «فَمِنْ يَوْمِئِذِ إِلَى يَوْمِ اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ مَنْ يُومِئِذُ إِلَى يَوْمِ وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، حَتَّى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ، وَإِنَ وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، حَتَى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ، وَإِنَ وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، حَتَى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ، وَإِنَ مِنْ فَرَائِهِمْ لَلَكُ فَ أَمَمٍ، مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلّا اللهُ وَخَلَى مَنْسَكَ وَتَاوِيلَ وَتَارِيسَ»"."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٧٧ - أَحْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: إِنَّ لِلْفِتْنَةِ بَعَتَاتِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّعْمَنِ: وَوَقَفَاتِهَا، فَافْعَلْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَوَقَفَاتِهَا، فَافْعَلْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:

<sup>=</sup> السبيعي، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>۱) في (س): «بها».

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «المشرق».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٦٣٦-١٢١٠).

وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ '' قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ وَالَىٰ: مَا بَغَتَاتُهَا ؟ قَالَ: إِذَا شُلَّ حُذَيْفَةُ وَالَىٰ: مَا بَغَتَاتُهَا ؟ قَالَ: إِذَا شُلَّ السَّيْفُ. قَالَ: مَا بَغَتَاتُهَا ؟ قَالَ: إِذَا شُلَّ السَّيْفُ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٧٨ - أَخْمِرُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ، ثَنَا الصَّغْقُ بْنُ حَزْنٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الأَمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، مَا عَمِلُوا فِيكُمْ بِثَلَاثٍ: مَا رَحِمُوا إِذَا اسْتُرْحِمُوا، وَعَدَلُوا إِذَا صَحَمُوا».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٧٧٩ - حَرَّيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ مَسْرُوقٍ (''، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ يُقْرِثُنَا الْقُرْآنَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقْلِهُ كَمْ يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ خَلِيفَةٍ ؟ فَقَالَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ كَمْ يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّة مِنْ خَلِيفَةٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: «اثْنَا عَبْدُ اللهِ: مَا سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: «اثْنَا

<sup>(</sup>۱) زيد في (ز) فقط: "قال عبد الرحمن: وحدثنا سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن زيد بن وهب، عن حذيفة وهي قال: إن الفتنة بغتات ووقفات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها، فافعل»، وهو انتقال نظر وخلط بين هذا السند والمتن السابق.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥١-٤٠٧)، وتقدم (٨٥٧٧) و (٨٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ١٤٤ – ١٤١٧).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س) و(ك): «عن الشعبي عن عامر عن مسروق».

عَشَرَ، عِدَّةَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ »(١).

لَا يُسْتَغْنَى (١) فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْ مُجَالِدٍ وَأَقْرَانِهِ، رَحِمَهُمُ اللهُ.

٠٨٧٨- وأخْرِلِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُ، ثَنَا انْ نَعِيْمُ بْنُ حَمَّادِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، وَرِشْدِينُ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَعْلَى الْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي عَلَى الشَّامِ، أَبِي طَالِبٍ فَعْلَى النَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَلِي عَلَى الشَّامِ، أَبِي طَالِبٍ فَعْلَى النَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَسِبَاعُ الْأَرْضِ مِنْ ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَهُمْ وَقْعَةٌ بِقَرْقِيسْيَا، حَتَّى تَشْبَعَ طَيْرُ السَّمَاءِ، وَسِبَاعُ الْأَرْضِ مِنْ جَمْفِهِمْ، فَتُقْبِلُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا جِيَفِهِمْ، ثُمَّ يَنْفَتِقُ عَلَيْهِمْ فَتُقُ مِنْ خَلْفِهِمْ، فَتُقْبِلُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا جَيْفِهِمْ، فَتُقْبِلُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا وَيَقْبُلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْبُلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَيَعْلَى السَّفْيَانِيِّ فِي طَلَبِ أَهْلِ خُرَاسَانَ] ('') وَيَقْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ وَيَعْتُلُونَ السَّفْيَانِيِّ فِي طَلَبِ أَهْلِ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمُهْدِيِّ (''). ('')

٨٧٨١ - أَخْمِرْ الْحَسَنُ (٢) بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي طَالِب، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ خَرَجَتْ مِنْ قِبَلِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س) و(م): الا يسعني».

<sup>(</sup>٣) أبو رومان ذكره ابن منده في فتح الباب بهذا الحديث ولم يسمه، وعنه أبو قبيل المعافري حيي بن هانئ المصري.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص، ومن أصل الرواية في الفتن لنعيم بن حماد (١/ ٣٠٢).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: خبر واه"، وفي حاشية التلخيص: "هنا حديث ثوبان في الرايات السود والمهدي، وحديث عبد الله بن عمرو في بني قنطورا، وقد مرا".

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ١٨٦- ١٤٨٥٩)، وقال: «قلت: لم يتكلم عليه، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: «الحسين» مصحف، والمثبت من الإتحاف.

خُرَاسَانَ، فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيُّ (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٧٨ - أَخْمِرُ اللهِ أَبُو زَكَرِيًا " يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ "، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا مَكَةً. قَالَ: فَطَلَبْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَلَمْ نُوافِقْهُ، فَإِذَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ رَاحِل، فَرَجَعْنَا فَلَقَيْنَاهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَيْهِ بُرْدَانِ قَطَرِيًّانِ وَعِمَامَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: أَنْتُمْ وَعِمَامَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا: لَا نَكْذِبُ، وَلَا نُكَذِبُ، وَلَا نُكَذَّبُ، وَلَا نُكَذَبُ، وَلَا نَكُذِبُ، وَلَا نُكَذِبُ، وَلَا نُكَذِبُ، وَلَا نُكَذِبُ، وَلَا نُكَذِبُ، وَلَا نَكُذِبُ، وَلَا نَكُمْ وَبَيْنَ الْأَبُلَةِ ؟ قُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ. قَالَ: يُوشِكُ بَنُو وَلِا نَسْخَرُ. قَالَ: كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْأَبُلَةِ ؟ قُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ. قَالَ: يُوشِكُ بَنُو وَلَا نَسْخَرُ. قَالَ: كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْأَبُلَةِ ؟ قُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ. قَالَ: يُوشِكُ بَنُو وَلَا عَنِيفًا، ثُمَّ وَبُوهُ وَلَا عَنِيفًا، ثُمَّ الْأَنُوفِ، كَأَنَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ وَاللَا فَوْمٌ صِغَارُ الْأَعْيُنِ، خُنْسُ الْأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَقَةُ وَلَا اللهِ وَلَا كَالَةً وَلَا عَنِيفًا، ثُمُّ الْأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُ الْمُطَرَقَةُ وَلَا الْعَلَمَةُ وَلَا عَنِيفًا وَالْمَعِنَ وَلَا عَنِيفًا وَاللَّهُ وَلَا عَنِيفًا وَلَا الْمُعَرِقُ وَلَا عَنِيفًا وَلَا عَنِيفًا وَلَا عَنِيفًا وَلَا عَنِيفًا وَلَا عَنِيفًا وَلَا عَنِيفًا وَلَا الْعَرْبُولَ وَالْمَلَوْقَةً وَلَا عَلَيْنَ وَلَا عَنِيلًا وَالْمُولَوقَةً وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُولَةُ الللْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٥٣-٢٥١٣) وتقدم برقم (٨٦٧٧) مرفوعا، فراجعه.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أبو بكر».

<sup>(</sup>٣) كذا، وسيأتي برقم (٨٨٧٣) من طريق الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة: «سليمان بن ربيعة الغبري»، وسماه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان: «سليمان بن ربيع العدوي، وقال البخاري: «لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة، ولا ابن بريدة من سليمان»، وقد تقدم له حديث برقم (٨٦٣٣) سمى فيه بمثل تسمية البخاري له.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٧٠-١١٦٩٤) وقال: «قلت: رواه سعيد بن بشير -يعني فيما تقدم (٨٦٦٦)- عن قتادة عن عقبة بن عمرو بن أوس السدوسي عن عبد الله بن عمرو». وانظر أيضا حديث رقم (٨٧١٥) والذي بعده.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٨٣ - ٣٠٠ عَلَيْ بِنْ الْمَادُلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا سُويْدٌ أَبُو حَاتِمِ الْيَمَامِيُ (()، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَيْدِ بْنِ سَلّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (()، أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ لَمَّا احْتَضِرَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، قَالُوا لَهُ: يَا حُذَيْفَةُ، مَا نَرَاكَ إِلَّا مَقْبُوضًا. فَقَالَ لَهُمْ: غِبُ (() مَسْرُورٌ (() وَحَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ، لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُشَارِكُ عَادِرًا فِي غَدْرَتِهِ، فَأَعُوذُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ صَاحِبِ السَّوءِ، كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا رَسُولَ اللهِ، إِنَا كُنَّا وَسُولَ اللهِ، إِنَا كُنَّا فَيْ شَرِّ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فَيْ شَرِّ ، فَهُلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: هَمْ مُنْ وَسَيَقُومُ رِجَالٌ قُلُونَ بِسُتَنِي، وَسَيَقُومُ رِجَالٌ قُلُوبُ شَيَاطِينَ (() فِي جُثْمَانِ إِنْسَانٍ». فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكَنِي قُلُوبُ شَيَاطِينَ (() فِي جُثْمَانِ إِنْسَانٍ». فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكَنِي قُلُوبُ شَيَاطِينَ (() فِي جُثْمَانِ إِنْسَانٍ». فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكَنِي

<sup>(</sup>١) هو: سويد بن إبراهيم الجحدري، أبو حاتم الحناط، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) وكذا عند الطبراني في الأوسط (٣/ ١٩٠) من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى، لكن رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ٨٣) من طريق ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم عن سويد اليمامي عن يحيى فقال: عن زيد بن سلام عن أبيه أو عن جده به، وقال: «كذا جاء في هذه الرواية، وقد رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد عن جده أبي سلام -يعني ممطور الحبشي- من غير شك، نقول: ورواية معاوية أخرجها مسلم (٢/ ٢٠).

 <sup>(</sup>٣) الغب بالكسر: عاقبة الشيء أي آخره، وغب الأمر: صار إلى آخره، أنظر تاج
 العروس(٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «مشروب».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ٥رجال»!، والمعنى غير مستقيم، والمثبت من رواية ابن عساكر، وعند =

ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ لِلْأَمِيرِ الْأَعْظَمِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ» (۱۰. (۱۳) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٨٤ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ " بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ "، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ "، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ فَي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ فَي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللهُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلاَتُهُ، مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَعْمَالًا تَنْزِعُهُ مِنْكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ، فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ " (\*).

<sup>=</sup> مسلم وغيره: "قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس".

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مر». في الإيمان (٣٩٠)، وقريبا (٨٥٧٤) و(٨٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٦ – ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «محمد بن عبد الله» خطأ، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) كذا قال الثوري، وقال الأعمش: عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله، ورواه شعبة عن حبيب فقال: سمعت القاسم بن عبيد الله أو عبيد الله بن عبد ألله بن عبد ألأن سفيان قال في حديثه: عن عبد الله بن عبة، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عبة، هكذا قال الأعمش، وقال شعبة في حديثه: عن القاسم بن عبيد الله أو عبيد الله بن القاسم، شك فيه، والصحيح: عن القاسم بن محمد بن الحارث عن عبيد الله بن عبد الله، وقال سفيان في حديثه: عن القاسم بن الحارث، وهو صحيح نسبه إلى جده انتهى ملخصا، والحاصل أن القاسم بن الحارث هو القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث القرشي لم يرو القاسم بن الحارث هو القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث القرشي لم يرو عنه غير حبيب، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي: "لا يعرف"، وهو يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٢٥٦-١٣٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٨٥ - أَخْمِ فِي أَبُو زَكَرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُحْمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ حُذَيْفَةَ ''، قَالَ: رُفِعَ إِلَى حُذَيْفَةَ عُيُوبُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَّ الْأَمْرَيْنِ أَرَدْتُمْ، تَنَاوُلَ سُلْطَانِ قَوْمٍ لَيْسَ لَكُمْ، أَوْ أَرَدْتُمْ وَلَا اللهِ تَرْتَعِي فِي الْأَرْضِ، حَتَّى تَطَأَ أَرَدْتُمْ وَذَا اللهِ تَرْتَعِي فِي الْأَرْضِ، حَتَّى تَطَأَ أَرَدْتُمْ وَلَا أَحَدٌ مَانِعَهَا، وَلَيْسَ أَحَدٌ مَتُرُوكُ، وَلَا أَحَدٌ مَانِعَهَا، وَلَيْسَ أَحَدٌ مَتُرُوكُ، يَقُولُ: اللهَ اللهَ، إِلّا قُتِلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ قَوْمًا قُزُعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ –قَالَ: الْقَزَعُ: يُقُولُ: اللهَ اللهَ، إلَّا قُتِلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ قَوْمًا قُزُعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ –قَالَ: الْقَزَعُ: اللهَ اللهَ، إلَّا قَتِلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ قَوْمًا قُزُعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ –قَالَ: الْقَزَعُ: اللهَ اللهَ، إلَّا قَتِلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ قَوْمًا قُزُعًا كَقَزَعِ الْحَدِيفِ –قَالَ: الْقَرَعُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهُ عَلْمَ عُلُهُ اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْمَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٨٦ حرَّ عَلِيُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَالَبِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ('')، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِع، عَنْ (' أَبِي وَائِل، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا كُمُرَ الْقَتْلُ، وَوَقَعَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا كُثُرَ الزِّنَا كَثُرَ الْقَتْلُ، وَوَقَعَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ الْقَتْلُ، وَوَقَعَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا كَثُرَ الْمَذِّ عُرُر الْقَدْلُ عَثْرَ الْهَرْجُ (').

<sup>(</sup>١) هو: سعد بن حذيفة بن اليمان العبسي، وعنه أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري.

<sup>(</sup>۲) قوله: «رد» غير موجود في (ز) (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٨ - ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «عمرو» مصحف، والمثبت من الإتحاف، فهو: العدني محمد بن يحيى، يروي عن سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٥) في (س): «بن»، وجامع هو ابن أبي راشد الكاهلي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٤٤ - ١٢٦٦٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٨٧ أَخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْمَقْدِسِيُّ (()، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فِي ذِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فِي ذِي الْقَعْدَةِ تَجَاذُبُ الْقَبَائِلُ (() وَعَامَئِذٍ يُنْهَبُ الْحَاجُ، فَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنَى، يَكْثُرُ فِيهَا الْقَعْلَى، وَتَسِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ، حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ عَلَى عَقَبَةِ الْجَمْرَةِ، وَحَتَّى الْقَتْلَى، وَتَسِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ، حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ عَلَى عَقَبَةِ الْجَمْرَةِ، وَحَتَّى يَشِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَيُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُونُ كَارِهُ، يُقَالُ لَهُ: إِنْ أَنْ السَّمَاءِ، فَيُبَايَعُ وَهُو كَارِهُ، يُقَالُ لَهُ: إِنْ أَبِيعَ ضَرَبْنَا عُنُقَكَ. يُبَايِعُهُ مِثْلُ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْدٍ، يَرْضَى عَنْهُمْ سَاكِنُ السَّمَاءِ، وَسَاكِنُ الأَرْضِ» (()).

٨٧٨٨- قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (٥٠)، عَنْ عَمْرِو بْنِ (١٠)

<sup>(</sup>١) لم ندر من هو، والخبر في الفتن لنعيم بن حماد (ص ٢٢٦،٣٤).

<sup>(</sup>٢) يعني تتجاذب من المجاذبة بمعنى المنازعة، وفي الفتن: «تحازب القبائل» فكأنه من التحزب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة من الفتن لنعيم: «فيؤتي به»، وفي (م): «فيأتي»، وفي (ك): «فيري».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ١١٥ - ١١٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: "عبد الله"، والمثبت من الإتحاف، وهو الموافق لأصل الرواية في كتاب الفتن لنعيم بن حماد (ص٣٤١)، وكذا رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٥/ ١٠٤٤) من طريق خالد بن سلام، عن محمد بن عبيد الله به، وهو: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الكوفي، متروك، من رجال التهذيب.

وقال الذهبي عقبه: «أظنه المصلوب» يعني محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن، يقول ذلك لأنه وقع عنده: محمد بن عبد الله، والصواب ما ذكرنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(س): «عن».

شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو سَفَّكُمّٰا، قَالَ: يَحُجُّ النَّاسُ مَعًا، وَيُعَرِّفُونَ مَعًا عَلَى غَيْرِ إِمَامٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ نُزُولٌ بِمِنَى، إِذْ أَخَذَهُمْ كَالْكَلَبِ، فَثَارَتِ الْقَبَائِلُ عَلَى بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ، وَاقْتَتَلُوا حَتَّى تَسِيلَ الْعَقَبَةُ دَمًا، فَثَارَتِ الْقَبَائِلُ عَلَى بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَاقْتَتَلُوا حَتَّى تَسِيلَ الْعَقَبَةُ دَمًا، فَيَفْزَعُونَ إِلَى خَيْرِهِمْ، فَيَأْتُونَهُ وَهُو يَتَصَلَّقُ (''، وَجْهُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَبْكِي، كَأَنِّي فَيَفْزُ عُونَ إِلَى خَيْرِهِمْ، فَيَأْتُونَهُ وَهُو يَتَصَلَّقُ ('')، وَجْهُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَبْكِي، كَأَنِّي فَيُفْرُلُ إِلَى دُمُوعِهِ، فَيَقُولُونَ: هَلُمَّ فَلْنُبَايِعْكَ، فَيَقُولُ: وَيْحَكُمْ، كَمْ عَهْدٍ قَدْ أَنْظُرُ إِلَى دُمُوهُ، وَكُمْ دَمٍ قَدْ سَفَكْتَمُوهُ. فَيَبَايَعُ كُرْهًا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُّ فِي الْأَرْضِ، وَالْمَهْدِيُّ فِي السَّمَاءِ (''.

٨٧٨٩ - مريني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادَ بْنَ مَعْقِلِ، صَاحِبَ هَذِهِ الدَّارِ، يَقُولُ: إِنَّ أَعْنَى اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ بْنَ مَشْعُودٍ ﴿ اللهُ اللهُ إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ اللهُ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ اللهُ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي بَيْنَ اللهُ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَإِنَّ هَذَا اللهُ فِي قُلُوبِنَا، وَأَثْبَتْنَاهُ اللهُ فِي قُلُوبِنَا، وَأَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلَةً، فَيَذْهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَمَا فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلَةً، فَيَذْهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَمَا فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلَةً، فَيَذْهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَمَا فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلَةً، فَيَذْهَبُ مَا وَعَيْ اللهُ فِي قُلُوبِنَا، وَالْمَانَةُ مَنَا اللهُ لَاللهُ لَا اللهُ فَي قُلُوبِكُمْ، وَمَا فِي مَصَاحِفِكُمْ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَيْنِ شِئْنَا لَنَذُهُ مَنَ الْمَالَدِي الْفِيكُمُ اللهُ اللهُ فَي قُولِكُمْ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهُ مَنَ إِلَيْكَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ والتلخيص، وكأنه من الصلق وهو: الصياح والولولة والصوت الشديد، أو من تصلق بمعنى تلوَّى وتقلَّب، وتكون الجملة التي بعدها مستأنفة، لكن في أصل الرواية في الفتن لنعيم بن حماد (ص ٣٤١) وفي السنن الواردة في الفتن للداني (٥/ ١٠٤٤): "وهو ملصق وجهه إلى الكعبة يبكي».

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۹/ ۱۳ ٥ - ۱۱۸۰۰)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده ساقط، ومحمد أظنه المصلوب».

<sup>(</sup>٣) (الإسراء: آية ٨٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٢١-١٢٦٢).

٠٩٧٩- قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: يُوشِكُ أَنْ تَطْلُبُوا فِي قُرَاكُمْ (') هَذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ، فَلَا تَجِدُونَهُ، يَزْوِي كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٧٩١ صرفن أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ (")، عَنْ حُذَيْفَةَ فِي اللَّهُ اللهُ ال

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٦ - أَصْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُورْمَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ الْأَعْمَ فَعَنْ عَلْمِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنِ: فِتْنَةٌ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ اللَّهُ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يوشك أن تطلبون قراكم»، وفي الإتحاف: «يوشك أن تطلبوا بقرآنكم»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٧–١٢٨١).

<sup>(</sup>٣) زاد في الإتحاف بين عمارة وأبي عمار: «عن أبي معمر»، وهي زيادة خطأ، وقد تقدم برقم (٨٥٨٥) فراجعه، وأبو عمار هو: عريب بن حميد الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٤٤٢ – ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٦١٤-١٤٧٣٧)، وقد تقدم (٨٥٩٣) من حديث طارق عن =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٩٣ - حرث عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْيَبُ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْكُنْ عَنْ قَطْبَةَ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ قَالَ: نِيادِ بْنِ عِلَاقَة، عَنْ قُطْبَة بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

٨٩٩٤ عَرْبُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّاعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّاعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: يَنْدَرِسُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: يَنْدَرِسُ النَّوْبُ الْخَلِقُ، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ مَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةً، الْإِسْلَامُ كَمَا يَنْدَرِسُ النَّوْبُ الْخَلِقُ، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ مَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةً،

<sup>=</sup> منذر الثوري فقال: عن عاصم بن ضمرة عن علي.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الحسين» مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «أن تسعة أعشار الخير وعشيرا»، وفي (س): «تسعة عشر الخير وعشيرا»، وفي (م): «تسعة عشر الخير وعشرا»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (ك): «الشرك».

<sup>(</sup>٤) ف (ك): «على وجه الأرض».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٤٩ - ١٣١٥).

وَلَا صِيَامٌ، وَلَا نُسُكٌ، غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ وَالْعَجُوزَ يَقُولُونَ: قَدْ أَدْرَكْنَا النَّاسَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقَالَ لَهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ: وَهُمْ يَقُولُونَ اللهُ. فَقَالَ لَهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ: وَهُمْ لَا يَدْرُونَ صَلَاةً، وَلَا صِيَامًا، وَلَا ثُمْكًا؟ قَالَ حُذَيْفَةُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ صَلَاةً، وَلَا صِيَامًا، وَلَا نُسُكًا؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: يَا صِلَةُ، مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟! يَنْجُونَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟! يَنْجُونَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنَ النَّارِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٩٧٥ - أَخْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عُنْمَانَ اللَّاحِقِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﴿ إِلَى مَغْرِبَانِ الشَّمْسِ، سَلَمَةَ، أَنَا عَلْي بَنَا اللهِ عَلَي بَنَا اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَي بَنَا اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٨ - ٢٦٦٤) وتقدم برقم (٨٧٠٨) وسيأتي (٨٩٩١).

<sup>(</sup>٢) في (س): «ثم قام فينا خطيبا».

مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَلْزِقْ بِالأَرْضِ، أَلَا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْفَضِءِ، وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ، بَطِيءَ الْفَيْءِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْفَيْءِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْغَضَبِ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْفَضَاءِ، حَسَنَ اللَّهُ الْفَيْءِ '' فَإِنَّهَا بِهَا، أَلَا إِنَّ خَيْرَ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ، حَسَنَ الطَّلَبِ، وَشَرَّ التُّجَارِ مَنْ كَانَ صَيِّعَ الْقَضَاءِ سَيِّعَ الطَّلَبِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الطَّلَبِ، وَشَرَّ التُّجَارِ مَنْ كَانَ سَيِّعَ الْقَضَاءِ مَسَنَ الطَّلَبِ، فَإِنَّهَا بِهَا، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ سَيِّعَ الطَّلَبِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَسَى الْقَضَاءِ، حَسَنَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا، أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلَا وَإِنَّ أَكْبَرَ الْغَذْرِ غَذُرُ إِمَامِ الطَّلَبِ فَإِنَّ الْغَذِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلَا وَإِنَّ أَكْبَرَ الْغَدْرِ غَذْرُ إِمَامِ عَلَيْهَ أَلَا وَإِنَّ الْغَلَاثِ عَلْمَهُ مَا لَعْهَادِ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ الشَّهِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُا، كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُا، كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُا، كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُا، كَمَثَلِ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ» ('').

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ (٥)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ وَالشَّيْخَانِ الْخُطْنُعُ لَمْ يَحْتَجَا بِعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ.

٨٧٩٦ صرف عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ (١٠)، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، ثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) من قوله: «فإذا كان الرجل سريع» إلى هاهنا ساقط من (س) و(ك) و(م).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: "سيئ".

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «أمثل».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٤٤٣ - ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: «قلت: ابن جدعان صالح الحديث».

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(س): «قطر».

حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ: يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُصْبِحُ فِي الْأَرْضِ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَا مِنَ التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ، وَلَا الزَّبُورِ، وَيُشْزَعُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ، فَيُصْبِحُونَ وَلَا يَدْرُونَ مَا هُوَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٩٧ - حدثًا أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ "، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ الْأَشْعَلَى لَهُ: اعْهَدُ إِلَيْنَا. الشَّعْثَاءِ "، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَلُزُومِ جَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَنْ يَجْمَعَ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ وِالتَّلُونَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَلَرُوم جَمَاعَة مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَإِنَّ دَيْنَ اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُونَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالْمَبُووا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مُسْنَدًا مِنْ وَجْهِ لَا يَصِحُّ عَلَى شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ:

٨٧٩٨ - صَرَّنًا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُعَاذٍ (')، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِل، عَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُعَاذٍ (')

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) هو: سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي، وعنه أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٦١–١٣٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٥٧٦): «لم يكن الحسين بن داود ثقة؛ فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أكثرها موضوع، وروى أيضا عن مكي بن إبراهيم عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار ستة أحاديث، وقال الحاكم: روى عن جماعة لا يحتمل سنه السماع منهم، وله عندنا عجائب يستدل بها على حاله.

قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ الْكِلَابِيُّ ﴿ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِاتَّقَاءِ اللهِ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبِرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ » (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ لَمْ نَكْتُبُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ، والحْمَلُ فِيهِ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا" كَدِيثٌ وَاحِدٌ.

٩٩٨- عَرْنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، عَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ الْكِلَابِيِّ وَالْكَالِيِّ مَالَدُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّهِ بَنِ عَمَّارٍ الْكِلَابِيِ وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ ".

هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، وَقَدِ احْتَجَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ بِأَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ.

٠٠٨٠٠ حدثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الْمَهْدِيِّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي بِشُرُ بْنُ بَنُ مِنَانِ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَخَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُخْتُئَا، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيَّةٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لَنْ [تَنْفَكُوا] " بِخَيْرٍ مَا اسْتَغْنَى أَهْلُ بَدُوكُمْ عَنْ أَهْلِ حَضَرِكُمْ». قَالَ: يَقُولُ: "لَنْ [تَنْفَكُوا] " بِخَيْرٍ مَا اسْتَغْنَى أَهْلُ بَدُوكُمْ عَنْ أَهْلِ حَضَرِكُمْ». قَالَ:

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/۲۰۱-۱۱۳۱۷)، وسيأتي برقم (۸۹۱۹) وقال الذهبي هناك: «موضوع بيقين».

<sup>(</sup>٢) سقط من (ز) و(م) من قوله: «عن هذا الشيخ والحمل ...» إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٠٤-١٦٣١)، وقد تقدم في الحج (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «لن تبلغوا»، وفي الإتحاف: «لن تزالوا»، والمثبت من التلخيص والدر المنثور (٢٩٨/١٥) نقلا عن المصنف.

"وَلَتَسُوقَنَّهُمُ" السِّنِينُ وَالسِّنَاتُ حَتَّى يَكُونُوا" مَعَكُمْ فِي الدِّيَارِ، وَلا تَمْتَنِعُوا" مِنْهُمْ لِكَثْرَةِ" مَنْ [يَسِيرُ]" عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ". قَالَ: "يَقُولُونَ طَالَمَا جُعْنَا وَشَيِعْتُمْ، وَطَالَمَا شَقِينَا وَتَنَعَّمْتُمْ"، فَوَاسُونَا الْيَوْمَ، وَلَتَسْتَصْعِبَنَّ بِكُمُ الأَرْضَ، حَتَّى يَغْيِطُ أَهْلُ حَضَرِكُمْ أَهْلَ بَدْوِكُمْ، كَمَا يَغْيِطُ أَهْلُ بَدْوِكُمُ الْأَرْضَ، حَتَّى يَغْيِطُ أَهْلُ بَدُوكُمْ أَهْلَ بَدْوِكُمْ، كَمَا يَغْيِطُ أَهْلُ بَدُوكُمُ الْأَرْضَ النَيْوَمَ]" أَهْلُ حَضَرِكُمْ مِنِ اسْتِصْعَابِ الأَرْضِ". قَالَ: "وَلَتَمِيلَنَّ بِكُمُ الأَرْضُ مَنْ بَقِيَ، حَتَّى تُعْتَقَ الرَّقَابُ، ثُمَّ تَهْدَأُ بِكُمُ الأَرْضُ مِنْ اللَّرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَنْدَمَ الْمُعْتِقُونَ ""». قَالَ: "ثُمَّ تَمِيلُ بِكُمُ الأَرْضُ مِنْ اللَّرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَنْدَمَ الْمُعْتِقُونَ ""». قَالَ: "ثُمَّ تَمِيلُ بِكُمُ الأَرْضُ مِنْ اللَّرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَنْدَمَ الْمُعْتِقُونَ ""». قَالَ: "ثُمَّ تَمِيلُ بِكُمُ الأَرْضُ مِنْ اللَّرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَى يَنْدَمَ اللهُ عْتِقُونَ ""». قَالَ: "ثُمَّ تَمِيلُ بِكُمُ الأَرْضُ مِنْ اللهُ عَنْقَى مَنْ بَقِي يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَعْتِقَى مَنْ بَقِي يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَعْتَقَى مَنْ بَقِي يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَعْتَقَى مَنْ بَقِي يَقُولُونَ: رَبَنَا نُعْتِقُ، رَبَّنَا نُعْتِقُ. وَيَنْقَى مَنْ بَقِي يَقُولُونَ: رَبَنَا لُعْتِقُ». وَبَنَا لُعُونُ ". قَالَ: "وَلَيَبْتَلِينَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(ك) و(م): "ولتسوقهم»، وفي (م): "وتسوقهم»، والمثبت من التلخيص والدر المنثور.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «حتى يكونون» بإثبات النون!، والمثبت من التلخيص والدر المنثور.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: •ولا تمنعوا ولعل أصله: تتمنعوا، فأدغمت التاء، والمثبت من التلخيص والدر.

<sup>(</sup>٤) في (س): الكثرا.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «من يستن»، وفي الفتن لنعيم: «من يسيل»، والمثبت من التلخيص والدر.

<sup>(</sup>٦) قوله: «منهم» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٧) في التلخيص والدر والفتن: «ونعمتم».

<sup>(</sup>A) في (ك): «يغبطه».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من الفتن لنعيم بن حماد (٢/ ٢١٤)، ورواية نعيم مختصرة، وفي التلخيص والدر (٢٥ / ٢٩٨): «ولتستصعبن بكم الأرض حتى يغبط أهل حضركم أهل بدوكم من استصعاب الأرض.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (المعتقون) مكانه بياض في (ز) و(م).

<sup>(</sup>۱۱) في (ك): «منها».

أُخْرَيَاتُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالرَّجْفِ، فَإِنْ تَابُوا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ». قَالَ: وَإِنْ عَادُوا، أَعَادَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالرَّجْفِ وَالْقَذْفِ [وَالْخَذْفِ] () وَالْخَسْفِ، وَالْمَسْخِ وَالصَّوَاعِقِ، فَإِذَا قِيلَ: هَلَكَ النَّاسُ، هَلَكَ النَّاسُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَقَدْ هَلَكُوا، وَالصَّوَاعِقِ، فَإِذَا قِيلَ: هَلَكَ النَّاسُ، هَلَكَ النَّاسُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَقَدْ هَلَكُوا، وَلَكَ عَنْرِفُونَ وَلَنَ يُعَذِّرَ. قَالُوا: وَمَا عُذْرُهَا؟ قَالَ: يَعْتَرِفُونَ بِالذَّنُوبِ، وَلَا يَتُوبُونَ، وَلِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ بِمَا فِيهَا مِنْ بِرَّهَا وَفُجُورِهَا، كَمَا بِالذَّنُوبِ، وَلَا يَتُوبُونَ، وَلِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ بِمَا فِيهَا مِنْ بِرَّهَا وَفُجُورِهَا، كَمَا تَطْمَيْنُ الشَّخِرَةُ بِمَا فِيهَا، حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ مُحْسِنٌ أَنْ يَزْدَادَ إِحْسَانًا، وَلَا يَسْتَطِيعَ مُصِيءٌ اللهَ عَلَى قُلُومِهِم مَا كَثَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٨٠ أخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ عَالَى: أَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أُطُمٍ ( مِنْ عُرُوةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ وَ اللهِ عَلَى أَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أُطُمٍ ( مِنْ عَلَى أَطُمِ اللهِ عَلَى أَطُمِ اللهِ اللهِ عَلَى أَطُمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَطُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَطُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) من التلخيص والدر، وغير موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٢) (المطففين: آية ١٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٦١٤ – ١٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كلا سعيد متهم ساقط». نقول: وخاصة في أحاديثه عن أبي الزاهرية حدير بن كريب.

<sup>(</sup>٥) في (س): «آطام».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٣٠٠-١٦٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢ - ٨٨٠ - أَصْرِفِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، نَعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَةُ مِرَقُلَ تُفْتَحُ تُفْتَحُ أَوَّلًا ؟ يَعْنِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَالرُّومِيَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا» يَعْنِي: الْقُسْطَنْطِينِيَّةً وَالرُّومِيَّة، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا» يَعْنِي: الْقُسْطَنْطِينِيَّةً (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَّ ١٠٨٠٣ أَضْمِ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ اللهُ السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ إِسْحَامِ بْنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ وَفَيْقَ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهِ: "إِنَّ رَأْسَ اللهَ جَاكُ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَبِّي، اللهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، فَلَا يَضُرَّهُ». أَوْ اللهُ فِنْنَةَ عَلَيْهِ» (٣). قَالَ: «فَلا يَضُرَّهُ». أَوْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٠٤ صر عَلِي عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِي،

<sup>(</sup>۱) كتب في حاشية التلخيص: «كأنه في البخارى»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل أخرجه البخاري ومسلم أيضا»، البخاري (٣/ ٢١،١٣٣)، ومسلم (٨/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٨ - ١١٦٥١)، وتقدم برقم (٥٥٤٥) وسيأتي (٨٩١٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ١٣٠-١٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أظن فيه انقطاعا»، قال علي بن المديني: «لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر» المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٠١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

٥٠٠٥ - أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّعِيرِيُّ "، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاذِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ اللهِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فِي اللهِ بَيْنِي اللهِ بَيْنِي اللهِ بَيْنِي اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص، ومسند الحميدي أصل رواية المصنف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٢١–٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري (١/ ٣٤) عن صدقة بن الفضل عن ابن عيينة به و(٢/ ١٩٨) و (٩/ ١٩٨) و (٩/ ٤٩،١٩٨) لكن في مسند الحميدي (١/ ٣٠٦): عن سفيان عن عمرو ويحيى عن الزهري عن أم سلمة، وعن معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة.

<sup>(3)</sup> في (ك): "السعدي"، وتقدم في حديث رقم (٨٢٨): "محمد بن عبد الله بن محمد"، وسماه في حديث رقم (٨٨٦٨): "محمد بن محمد بن عبد الله الرمجاري"، وسماه البيهقي عن الحاكم: "محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك"، وهو أبو الطيب الرمجاري النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) هو: صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري.

المنتقلك

وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ بَسْطِ فَرَسِهِ مِنَ الأَرْضِ، حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(١). وَيَتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٠٦ حرث أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّخْمِيُّ بِتِنِيسَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ الْكَيْفَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَالَ اللهِ عَلَيْهُ بَصَرِي، فَإِذَا هُو نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ، بِالشَّامِ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٠٧ - أَ حْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِدٍ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ '''، أَضْمَعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرِ الْكَلَاعِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَ الْكَالَاعِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَ اللهُ اللَّيْ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، يَسُوقُ إِلَيْهَا صَفْوَةَ عِبَادِهِ، مَنْ النَّيِ يَكُونُهُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، يَسُوقُ إِلَيْهَا صَفْوَةَ عِبَادِهِ، مَنْ خَرَجَ مِنَ '' الشَّامِ إِلَى غَيْرِهَا فَبِسَخْطَةٍ، وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِهَا فَبِرَحْمَةٍ "''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٧ - ١٧٥٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۹/ ٦٤٢ – ١٢١١٤).

<sup>(</sup>٣) يونس بن ميسرة ثقة عابد، لكن لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(س): «مقدار» مصحف، وهو من رجال التهذيب، ضعيف، شبيه بأبي مهدي سعيد بن سنان.

<sup>(</sup>٥) في (ز) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٤-١٣٨٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٨- عرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكِيْ: أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ عِنْكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْهُ: اللهِ اللهَ عَنْكُ وَلَا يَكُمْ بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْبَمَنِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْتَرْ لِي. قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ، فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَيَسْتَقِنَ وَرُسُولَ اللهِ الْعَالَةَ وَيَسْتَقِنَ وَاللهَ وَيَسْتَقِنَ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَيَسْتَقِنَ وَمُ فُدُرُونَ أَبْى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَيَسْتَقِنَ وَمُ فُولَ إِلْهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩ - ٨٨٠ - أخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُفَيْرٌ بن مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرِ الكَلَاعِيِّ، صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عُفَيْرٌ بن مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرِ الكَلَاعِيِّ، عَلْ أَبِي أَمَامَةَ عَلَيَّ النَّبُوَّةُ فِي ثَلَاثَةِ " عَنْ أَمْامَةَ عَلَيَّ النَّبُوَّةُ فِي ثَلَاثَةِ " أَمْكِنَةٍ: بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالشَّام "" .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ(٧).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كلا وعفير هالك»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عفير ضعيف، ولم يخرجا له».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «ويسق».

<sup>(</sup>٣) أي، ويشرب من حياضه، والغدر جمع غدير، وصحفت في (س) إلى: «عدوه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٥ - ٧٠٢١).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س): «ثلاث»، والحديث غير موجود في (م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٤ – ٦٣٨٥).

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: عفير ضعيف ولم يخرجا له».

مُمَانَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا بَكُرُ " بْنُ مُضَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَاءِ "، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

١٨٨١ أَضْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: خَرَجْتُ حَاجًا، فَقَالَ لِي سُلَيْمُ (") بْنُ عِثْرٍ قَاضِي أَهْلِ مِصْرَ: أَبْلِغُ أَبِي، يَقُولُ: خَرَجْتُ حَاجًا، فَقَالَ لِي سُلَيْمُ (") بْنُ عِثْرٍ قَاضِي أَهْلِ مِصْرَ: أَبْلِغُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنِي السَّلَامَ، وَأَعْلِمْهُ أَنِّي قَدِ اسْتَغْفَرْتُ الْغَدَاةَ لَهُ وَلِأُمِّهِ. فَلَقِيتُهُ فَأَبْلَغُنُهُ، قَالَ: وَأَنَا قَدِ اسْتَغْفَرْتُ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ أُمَّ خَنُّورَ (")؟ يَعْنِي فَأَبْلَغْتُهُ، قَالَ: وَأَنَا قَدِ اسْتَغْفَرْتُ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ أُمَّ خَنُورَ (")؟ يَعْنِي

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: "فطر" مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) كذا، وسماه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان «جميل الحذاء»، وسماه ابن يونس: جميل بن سالم الحذاء مولى أسلم وقال: يكنى أبا عروة، وحديثه معلول.

ورواه قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر عن عمرو عن جميل مرسلا، وهو الصحيح، ورواه ابن لهيعة عن جميل عن سهل بن سعد به، وهذا من تخاليط ابن لهيعة -قاله أبو حاتم الرازي- وانظر علل الحديث (٦/ ٢٨،٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٨٨ –١٧٩٢٧).

<sup>(3)</sup> في جميع النسخ والتلخيص: «سليمان» مصحف، والمثبت من الإتحاف، وهو سليم بن عتر بن سلمة بن مالك، أبو سلمة التجيبي المصري، قاضي مصر وقاصها وناسكها، وكان يسمى سُلَيمًا الناسك؛ لكثرة عبادته، وانظر ترجمته مطولة في تاريخ دمشق (٧٧/ ٢٦٨)

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ والتلخيص: «أم خنو»، وقال ياقوت في معجم البلدان (١/ ٢٥١): «أم =

مِصْرَ قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهُ مِنْ رَفَاغَتِهَا ﴿ وَعَيْشِهَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا، ثُمَّ أَرْمِينِيَةٌ ﴿ . قُلْتُ: سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ فَيْكَارِ الْأَرْضِ ﴿ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ: ﴿ إِنَّهَا تَكُونُ ﴿ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، لِخِيَارِ الأَرْضِ ﴿ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَنْقَى فِي الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ ﴿ الْرَضُوهُمْ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا بِأَحَادِيثِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨١٢ صَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>=</sup> خَنُّور: بفتح أوله، وضم النون المشددة، وسكون الواو، وراء: اسم لكل واحدة من البصرة ومصر، وهي في الأصل: الداهية واسم الضبع، وقيل: الخِنُّور بالكسر الدنيا وأمّ ختور اسم لمصر، وفي نوادر الفرّاء: العرب تقول: وقعوا في أمّ خَنُّور بالفتح وهي النّعمة، وأهل البصرة يقولون: خِنُّور بالكسر وفتح النون، والعرب تسمّى مصر أمّ خنّور).

<sup>(</sup>١) يعنى: لينها وسهولتها، وتصحفت في (ك) إلى: (رفاعها).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أرمينية» مكانه بياض في (ك).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: استكون.

<sup>(</sup>٤) في (ز): «لجبار الأرض»!.

<sup>(</sup>٥) في (ز): «يلفظهم»، وفي (س): «تلفضوهم».

<sup>(</sup>٦) في (س): «أرضهم».

 <sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٢٦/١٥-٢٦٦٧)، وتقدم برقم (٨٧٤٧) من وجه آخر بنحوه،
 وموسى بن علي وأبوه أخرج لهما البخاري في الأدب، ولم يحتج بهما في الصحيح.

عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِيْكُ، يَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَقْصَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِين بسِلَاحَ، وَسِلَاحُ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ (۱).

٨٨١٣ - حَرَّنَاهُ عَلِيٌ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدُ الشَّامَاتِيُّ ('')، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدُ اللهِ ('') أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ، ثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: (يُوشِكُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: (اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: (اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: (اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: (اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرٍ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ فِي كِتَابِهِ جَمْالِكَهُ، بِأَبِي عَبْدِ اللهِ جَمْالِكَه.

٨٨١٤ - أخْمِرُ الْمُخُوبِيُ بِكُو بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ: عَنْ طَعَامُ الْمُلاثِكَةِ». قَالُوا: وَمَا سُئِلَ عَنْ طَعَامُ الْمُلاثِكَةِ». قَالُوا: وَمَا سُئِلَ عَنْ طَعَامُ الْمُلاثِكَةِ». قَالُوا: وَمَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٤٢ - ١٨٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو: جعفر بن أحمد بن أبي عبد الرحمن، أبو محمد الشامات، والشامات موضع بنيسابور.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ هنا، وفي التعليق عقبه: «أبو عبد الله» مصحف، والصواب: «أبو عبيد الله» مصغرا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٢٢٩-٣٦٣).

طَعَامُ الْمَلَائِكَةِ؟ قَالَ: «طَعَامُهُمْ مَنْطِقُهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، فَمَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ يَوْمَئِذٍ التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ، أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ الْجُوعَ، فَلَمْ يَخْشَ جُوعًا»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥ ٨٨١٥ و أخمر ل بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبِي مَعْدِي، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَعْدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفَ كَمَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الدَّجَالِ، لَمْ يُسلَّطْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَا ١٦ - اَحْمِرُ فِي عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُ مِنَ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُ مِنَ الْعَجَمِ، جُنْدُ مِنَ النَّهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ، حُنْدُ مِنْ الْعَجَمِ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٦٢٨-١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: كلا فسعيد متهم تالف"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: سعيد بن سنان ضعيف، وقد روى البزار (١٨/١٢) عن عبد الله بن شبويه عن أبي اليمان بهذا الإسناد حديث سأل رسول الله على أبا بكر وعمر عن وترهما؟.... الحديث، وأعله ابن القطان -في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٥٥)- بضعف سعيد"، ولم يخرج مسلم أيضا لكثير بن مرة أبي شجرة الحمصي.

<sup>(</sup>٣) يعني: الرماني الواسطي يحيى بن دينار، يروي عن أبي مجلز لاحق بن حميد.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٣٩٨-٥٦٤٧)، وتقدم برقم (٢٠٩٣) و(٢٠٩٤) و(٣٤٣٠).

فَيَكُونُونَ أَشْبَالًا لَا يَفِرُّونَ (١)، وَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُمْ (١) (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨١٧ - صَمَّمُ أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ (''، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجُمَحِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجُمَحِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجُمَحِيُّ، عَنِ النَّبِي يَعْلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ يُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعَنِّ بُعِيلًا اللَّهِ مِنْ أَنْهُ قَالَ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، [وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْكَافِرَةِ مِنْ أَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الرُّونِيضَةُ ؟ الْخَائِنُ] ('')، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّونِيضَةُ ». قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الرُّونِيضَةُ ؟ قَالَ: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ » ('').

٨٨١٨ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: "وَتَشِيعُ فِيهَا الْفَاحِشَةُ» (٧٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، غَرِيبٌ جِدًّا.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «أشبالا يفرون»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «فيثهم»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٥٤ -٦١٢٣) ورواه الإمام أحمد (٣٣/ ٨٨٧،٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن الفرج بن محمود، أبا بكر الأزرق البغدادي.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٧٦-١٩٧٢٥)، وقد تقدم برقم (٨٦٨٤)، وإسحاق بن أبي
 الفرات بكر المدني مجهول لم يرو عنه غير عبد الملك، وعبد الملك ضعيف.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٧٦ – ١٩٧٢).

٨٨١٩ - أَصْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقِ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ " بْنِ شُعَيْبِ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقِ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ " بْنِ شُعَيْبِ الْمَنْكِدِ " ، وَكَانَ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ يَأْخُذُونَ فِيهِ، فَضَلَلْنَا الطَّرِيقَ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ الْمُنْكِدِ " ، وَكَانَ النَّاسُ إِذْ ذَاكَ يَأْخُذُونَ فِيهِ، فَضَلَلْنَا الطَّرِيقَ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذَا نَحْنُ بِأَعْرَابِقِ " كَأَنَّمَا نَبَعَ عَلَيْنَا مِنَ الْأَرْضِ " ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ ، لَذَلِكَ، إِنْ الْمَلْقِيقِ " . فَقَالَ: يَا شَيْخُ ، تَدْدِي أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَنْتَ بِالذَّنَائِبِ، وَهَذَا التَّلُ الْأَبْيَضُ الَّذِي تَرَاهُ لَكُمْ فِيهِ ؟ قَالَ: فَدُلَّا عَلَى عَلَى الطَّرِيقِ. ثُمَّ قَالَ: فَدُلَّا عَلَى الطَّرِيقِ. ثُمَّ قَالَ: فَدُلَّا عَلَى اللَّبِي يَعْتَلِقٍ صُحْبَةٌ ، هَلْ لَكُمْ فِيهِ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ عَنَ النَّبِي يَعْتَقِ صُحْبَةٌ ، هَلْ لَكُمْ فِيهِ ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ عَنَ النَّبِي يَعْتَقِ بِعَصَابَةٍ فِي قُبَّةِ الطَّرِيقِ. ثُمَّ قَالَ: فَذَهَبَ بِنَا إِلَى شَيْحِ مَعْصُوبِ الْحَاجِبَيْنِ بِعِصَابَةٍ فِي قُبَةِ الْطَرِيقِ. ثَمَّ مَانَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ فَارِسُ الضَّحْيَاءِ " فِي قُبَةِ الْمَالَةُ عَلَى النَّيِ يَعْتَقِ إِذْ قَامَ قَوْمَةً لَهُ كَأَنَّهُ مُفَزَّعٌ ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: "أُحَدِّرُكُمُ الدَّجَالِينَ النَّيِ يَعْتَقِ إِذْ قَامَ قَوْمَةً لَهُ كَأَنَّهُ مُفَزَّعٌ ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: "أُحَدِّرُكُمُ الدَّجَالِينَ النَّيْ يَعْتَلِكُ إِنْ النَّيْ يَعْتَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنِ النَّيْ يَعْتَلَى الْمُعْرَعُهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ك): «عمرو».

<sup>(</sup>۲) صالح لم نجد له ترجمة سوى في إكمال تهذيب الكمال، ترجم له بهذا الحديث، وجده شعيب لعله الذي ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وقالا: روى عنه معلى بن أسد، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸/ ۱۸) من طريق محمد بن محمد بن مرزوق، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۳٤): "فيه جماعة لم أعرفهم".

 <sup>(</sup>۳) «المنكدر»: اسم طريق يسلك بين الشام واليمامة، وقيل: طريق من الكوفة إلى اليمامة.
 معجم البلدان (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في (س): «فبينا نحن بأعرابي».

<sup>(</sup>٥) في (س): «الطريق».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م): «مهلل».

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: «الضحى»، والمثبت من التلخيص.

الثَّلَاثَ». فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَخْبَرْتَنَا عَنِ الشَّلاثَ». فَقَالَ: «رَجُلٌ يَخْرُجُ فِي الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ، وَعَنْ أَكْذَبِ الْكَذَّابِينَ، فَمَنِ الثَّالِثُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ يَخْرُجُ فِي قَوْمٍ، أَوَّلُهُمْ مَثْبُورٌ، وَآخِرِهِمْ مَثْبُورٌ، عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ دَائِبَةً فِي فِتْنَةِ الْجَارِفَةِ (''، وَهُوَ الدَّجَّالُ الأَكْيَسُ يَأْكُلُ عِبَادَ اللهِ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُو أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ سُنَّتِهِ "''.

مِنْ شَرْطِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ﴿ الْآَا رَوَى حَدِيثًا لَا يُصَحِّحُهُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ: قَدْ رُوِيَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَأَنَا لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ يُصَحِّحُهُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ: قَدْ رُوِيَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَأَنَا لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ خَرَّجَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ (")، وَهُوَ الْقُدُوةُ فِي كَذَا الْعِلْم.

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيِّ (")، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ (") بْنَ عَمْرٍو، عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيِّ (")، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَحَدَّثَنِي حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْقٍ، فَفَهِمْتُهُ وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (")، قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَالَى لا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَلا الْمُتَفَحِّشَ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ،

<sup>(</sup>١) في (و) ومعجم الطبراني: «الحارقة»، وفي (م): «الخارجة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١١٣ ١ - ١٣٧٨٢) وعزاه لابن خزيمة في الفتن.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: شعيب مجهول، والحديث منكر بمرة».

<sup>(</sup>٤) هو: سالم بن سبرة الهذلي، مجهول، لم يرو عنه غير عبد الله بن بريدة بن الحصيب، ووثقه ابن حبان.

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «عبيد الله»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٦) في (م): اعن رسول الله ﷺ .

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ، وَسُوءُ الْجِوَارِ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ، وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمْيِنُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ، وَقَعَتْ فَأَكَلْتَ طَيِّبًا، ثُمَّ سَقَطَتْ وَلَمْ تَفْسُدْ وَلَمْ تُكْسَرْ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ، وَقَعَتْ فَأَكَلْتَ طَيِّبًا، ثُمَّ سَقَطَتْ وَلَمْ تَفْسُدْ وَلَمْ تُكْسَرْ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ قِطْعَةِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، أَدْخِلَتِ النَّارَ، فَنُفِخَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَغَيَّرُ، وَوُرْنَتْ فَلَمْ تَنْقُصْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَا ١ ٨٨٢ صُرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرًا، وَلا تُنْبِتُ الأَرْضُ " (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٢٢ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ " بْنِ الزِّبْرِقَانِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - ثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ أَبُو عَلَى يَحْيَى بْنِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ " لَوْ لَمْ أَسْمَعْ إِنَّكَ مِثْلُ أَهْلِ الْبَيْتِ، مَا حَدَّثُتُكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَإِنَّهُ فِي سِتْرٍ لَا أَذْكُرُهُ لِمَنْ تَكْرَهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٦٥٠- ١٢١٢٧)، وقد تقدم برقم (٢٥٤) و(٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٣٣٨-١٨٣٣) ومعاذ بن حرملة وثقه ابن حبان وذكر له هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «حفص»، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س) و(م): «عبد الله بن عياش»!.

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَرْبَعَةٌ: مِنَّا السَّفَّاحُ، وَمِنَّا الْمُنْذِرُ، وَمِنَّا الْمَنْدِرُ، وَمِنَّا الْمَهْدِيُّ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: فَبَيِّنْ لِي هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَة. فَقَالَ: أَمَّا السَّفَّاحُ: فَرُبَّمَا قَتَلَ أَنْصَارَهُ وَعَفَا عَنْ عَدُوّهِ، وَأَمَّا الْمُنْذِرُ. قَالَ: فَإِنَّهُ يُعْطِي الْمَالَ الْكَثِيرَ لَا يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ، وَيُمْسِكُ الْقَلِيلَ مِنْ حَقِّهِ، وَأَمَّا الْمَنْصُورُ: اللهَ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ، وَيُمْسِكُ الْقَلِيلَ مِنْ حَقِّهِ، وَأَمَّا الْمَنْصُورُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْقُ، يُرْعَبُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُعْطَى النَّهِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرِيْنِ "، وَالْمَنْصُورُ يُرْعَبُ عَدُوَّهُ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرِ"، وَالْمَنْصُورُ يُرْعَبُ عَدُوهُ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ"، وَالْمَنْصُورُ يُرْعَبُ عَدُوهُ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ"، وَالْمَنْ الْأَرْضَ عَدُلًا كَمَا مُلِنَتْ جَوْرًا، وَتَأْمَنُ الْبَهَائِمُ السَّاعَ، وَتُأْتِي الْأَرْضُ أَفْلَاذُ كَبِدِهَا. قَالَ: قُلْتُ وَمَا أَفْلَاذُ كَبِدِهَا؟ قَالَ: أَمْثَالُ الشَّوْانَةِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهُمِ وَالْفِضَةِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَّمَّ أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ النَّضِرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي اللهِ مَالَى: قَالَ النَّبِيُ يَكُلُمُ الْفِتَنُ كُمُ الْفِتَنُ كَتُومِ بْنِ سَرْجِسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة فِي النَّاسِ فِيهِ رَجُلٌ صَاحِبُ شَاهِقَةٍ، يَأْكُلُ مِنْ رَسَلِ كَقِطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، أَنْجَى (النَّاسِ فِيهِ رَجُلٌ صَاحِبُ شَاهِقَةٍ، يَأْكُلُ مِنْ رَسَلِ عَنْمِهِ، أَوْ رَاءِ الدُّرُوبِ ('')، يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ ('').

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «شهر»، وكانت في (ز): «شهرين» فضرب على الياء والنون!.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): «شهرين!».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٤٢ – ٨٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «أين منه الصحة وإسماعيل مجمع على ضعفه، وأبوه ليس بذاك؟!».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س) و(م): «ألحي».

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (م): «الدرب».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٥/ ١٣٠-٢٠٠٣٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(''.

٨٨٢٤ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا لَنَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا غُيَّرَتْ قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ؟ قِيلٌ: مَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا لَنَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ؟ قِيلٌ: مَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ("؟ قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، [وَقَلَتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَقَلَتْ أَمْنَاؤُكُمْ، وَكَثُورَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَقَلَتْ أَمْنَاؤُكُمْ، وَكَثُورَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَقَلَتْ أَمْنَاؤُكُمْ، وَكَثُورَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَقَلَتْ أَمْنَاؤُكُمْ إِنَّهُ إِلَيْ عَمَلُ الْآخِرَةِ (").

٥ ٨٨٢٥ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو الْعَقَدِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (°)، قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا، فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (°)، قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا، فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ، وَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ (°)، عَلَى الْقَبْرِ، فَأَخَذَ بِرَقَبَتِهِ، وَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ (°)،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۲۱/ ۹۹) عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة به موقوفا، وكذا تقدم (۸۷۷۵) و(۸٦٨٢) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم موقوفا، إلا أنه تقدم أيضا (٢٤٨٨) من حديث زهير بن معاوية عن ابن خثيم مرفوعا، وقال المصنف في الجميع: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «يا أبا عبد الله»!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص، وكذا رواه الدارمي (٣) عن يعلى بن عبيد به.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٣٦- ١٢٦٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

 <sup>(</sup>٥) هو: داود بن أبي صالح الحجازي ذكره المزي تمييزا، وقال الذهبي: لا يعرف، وعنه
 كثير بن زيد الأسلمي السهمي، أبو محمد ابن مافنة المدني.

<sup>(</sup>٦) قوله: «فأقبل عليه» ساقط من (س).

فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ فَقَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ أَفْلُهُ، الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ﴿ لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنَ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ ﴾ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَّمُ الْ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فَوْقَدٌ السَّبَخِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرِوْ "، عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَلَى عَنْ النَّبِي يَكُيْ اللَّبِي قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ، فَيُصْبِحُونَ قَدْ مُسِخُوا قَالَ: "يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ، فَيُصْبِحُونَ قَدْ مُسِخُوا خَنَازَيرَ، وَلَيُحْسَفَنَّ بِقَبَائِلَ فِيهَا وَفِي دُورٍ فِيهَا حَتَّى يُصْبِحُوا، فَيَقُولُوا: خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارٍ "، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حَصْبَاءَ حِجَارَةً، كَمَا اللَّيْلَةَ بِبَنِي فُلَانٍ، خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارٍ "، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حَصْبَاءَ حِجَارَةً، كَمَا اللَّيْلَةَ بِبَنِي فُلَانٍ، خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارٍ "، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حَصْبَاءَ حِجَارَةً، كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ، عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ مِنْهَا، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الْحَرِيرَ، وَلَيُرْسَلَنَ عَلَى قُومٍ لُوطٍ، عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ مِنْهَا، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الْحَرِيرَ، وَلَيُومُ الْوَلِمَ عَلَى اللَّيْلَةَ بِبَنِي فُلُومٍ اللَّهِ اللَّهُمُ الْرَّبِهُ مُ الْحَرِيرَةُ وَلَى دُورٍ مِنْهَا، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الْحَرِيرَةُ وَلَى دُورٍ مِنْهَا، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الْحَرِيرَةُ فَا اللَّهُ مِنَاءَ وَقَوْمِ فَا لَوْ اللَّهُ مُ الْعَيْنَاتِ، وَقَطِيعَتَهُمُ الرَّجَمَ». قَالَ: وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى فَنَسِيتُهَا اللَّهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي فَيْسِيتُهَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ أُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى فَالَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى فَنَسِيتُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى فَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُلِولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلَالِقُولُولُولُولُولُولُولُول

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لِجَعْفَرٍ، فَأَمَّا فَرْقَدٌ، فَإِنَّهُمَا لَمْ

إتحاف المهرة (٤/ ٣٥٨–٤٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(س): "أخبرنا".

 <sup>(</sup>٣) هو: عاصم بن عمرو، ويقال: عوف البجلي، وعنه فرقد بن يعقوب السبخي، فيهما ضعف، ولم يخرج لهما مسلم.

<sup>(</sup>٤) يعنى: بدار فلان، وضبب فوقها في التلخيص.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية والتلخيص.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٢٣٥–٦٤١١).

يُخَرِّ جَاهُ(١).

٨٨٢٧ - أخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ "، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: الْحُسَيْنِ "، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، يَقُولُ: «لَتَفْتَحَنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، يَقُولُ: «لَتَفْتَحَنَّ لَمُعْدُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً وَ اللهِ عَلَى أَو اللّذِي فِي الأَبْيَضِ، عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "". لَكُمْ كُنُوزَ كِسْرَى الأَبْيَضَ، أَوِ اللّذِي فِي الأَبْيَضِ، عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ".

٨٨٢٨ - صرّما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَا لَا عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا وَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي اللَّعْمَالِ سِتًّا وَبَلْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَالدُّخَانِ، وَالدَّجَالِ، وَدَابَّةِ الأَرْضِ، وَخُويْصَةِ أَحَدِكُمْ، وَأَمْرِ الْعَامَّةِ»(٥٠).

قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ'').

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو ضعيف».

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ «الحسن»، والمثبت من الإتحاف، فهو أبو إسحاق الهمذاني المعروف بابن ديزيل.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٧٨-٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه» مسلم (٨/ ١٨٧) من حديث أبي عوانة وشعبة عن سماك به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ١٢٦ -١٩٠٠).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٨/ ٢٠٧،٢٠٨) من حديث شعبة وهمام فقالا: عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة به بنحوه، وأخرجه أيضا من حديث العلاء بن =

٨٨٢٩ أَخْبِرْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ '''، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ''' وَأَنَّتُ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَكُّنْ وَرَجُلٌ مَعَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثِينَا عَنِ الزَّلْزَلَةِ. فَأَعْرَضَتْ عَنْهُ بِوَجْهِهَا، قَالَ أَنَسٌ: فَقُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الزَّلْزَلَةِ. فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، إِنْ حَدَّثْتُكَ عَنْهَا عِشْتَ حَزِينًا، وَبُعِثْتَ حِينَ تُبْعَثُ وَذَلِكَ الْحُزْنُ فِي قَلْبِكَ. فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ، حَدِّثِينَا. فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَلَعْتَ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ وَعَجَلْلٌ مِنْ حِجَابٍ، وَإِنْ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، كَانَ عَلَيْهَا نَارًا وَشَنَارًا، فَإِذَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا وَشَرِبُوا الْخُمُورَ بَعْدَ هَذَا، وَضَرَبُوا الْمَعَازِفَ، غَارَ اللهُ فِي سَمَائِهِ، فَقَالَ: تَزَلْزَلِي بِهِمْ. فَإِنْ تَابُوا وَنَزَعُوا، وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنَسٌ: عُقُوبَةً لَهُمْ؟ قَالَتْ: رَحْمَةً وَبَرَكَةً، وَمَوْعِظَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، وَنَكَالًا وَسَخْطَةً، وَعَذَابًا لِلْكَافِرِينَ. قَالَ أَنسٌ: فَمَا سَمِعْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا أَنَا أَشَدُّ بِهِ فَرَحًا مِنِّي بِهَذَا الْحَدِيثِ، بَلْ أَعِيشُ فَرِحًا وَأُبْعَثَ حِينَ أَبْعَثُ وَذَلِكَ الْفَرَحُ فِي قَلْبِي. أَوْ قَالَ: فِي نَفْسِي ٣٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

= عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) يزيد هذا روى عنه بقية خبرا آخر قال فيه الذهبي في الميزان (٤/ ٤٣١): الا يصح خبره"، ولا نعلم روى عنه غير بقية، ولم يخرج له مسلم، ولا أصحاب السنن، وفي الفتن لنعيم بن حماد (٢/ ٦١٩) أصل رواية المصنف: «زيد بن عبد الله الجهني».

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الفتن لنعيم: «زيد بن عبد الله الجهني عن أبي العالية عن أنس بن مالك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ١٠٥٢ - ٢١٦٠١).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل أحسبه موضوعا على أنس، ونعيم منكر الحديث =

مَرْمُ الْعَدْلُ، ثَنَا الْعَسْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدِ (()، قَالَ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ، فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ، فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَمَنَعَنِي "". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَّدَ اللهِ بْنُ الْمَقْدَامِ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَالُويَهُ الْعَفْصِيُ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ، ثَنَا أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> إلى الغاية مع أن البخاري روى عنه».

<sup>(</sup>١) يعنى: الأسلمى، أبا محمد ابن مافنة المدني.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٠٧-٢٠١١).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: "أحمد بن محمد بن بالويه العقبي"!، وفي الإتحاف: "أخبرني ابن بالويه"، وهو أبو حامد أحمد بن بالويه واسمه محمد، العفصي النيسابوري، قال ابن السمعاني في الأنساب (٤/ ٢١٢): "هذه النسبة إلى (العفص)، وهو شيء يخلط بشئ آخر وتسود به الأشياء، والمشهور بهذه النسبة: أبو حامد أحمد" فذكره.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «قاله لنا رسول الله» إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «شياطينكم»!.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٩١–١٨٧٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٣٢ - حرمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَان، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَان، عَنْ خَالِدِ بْنِ (١٠ عُرْفُطَة، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا خَالِدُ، إِنَّهُ سَيَكُونُ عَنْ خَالِدِ بْنِ (١٠ عُرْفُطَة، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا خَالِدُ، إِنَّهُ سَيَكُونُ عَنْ خَالِدُ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ اللهِ (١٠ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ (١٠ اللهُ ٢٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٤٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٤٠١ اللهُ ١٤٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٤٠٠ اللهُ ١٠٠٠ اللهُ ١٤٠١ اللهُ ١٤١٤ اللهُ ١٤٠١ اللهُ ١٤٠١ اللهُ ١٤١٤ الهُ ١٤١٤ اللهُ ١٤١٤ اللهُ ١٤١٤ اللهُ ١٤١٤ اللهُ ١٤١٤ اللهُ ١٤١

تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَلَمْ يَحْتَجَّا بِعَلِيّ.

مَكَمَّ الْجَلَّابُ مَحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْحَافِظُ الْجَلَّابُ الْجَلَّابُ الْجَلَّابُ الْجَلَّابُ الْمَحْدَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةً، وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَيْدٍ اللهِ بَيْ مُعَاوِيَةً، وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلّى رَسُولُ اللهِ عَيْدِيَّةً فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «عن»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ز) و(س) و(م)، وغير منقوطة في (ك) والتلخيص، وفي المسند (۳۷/ ۱۷۷):
 «عبد الله».

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٠١-٤٤١)، وتقدم في المناقب (٥٣٠٤).

<sup>(3)</sup> كذا في جميع النسخ والتلخيص، والصواب: عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن يحيى (١/ ٢٦٩) وأبي مصعب الزهري (١/ ٢٤٦) وقد صحح البخاري في التاريخ (١٢٦/٥) سماع عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك من عبد الله بن عمر، ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، فقال: عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن جابر بن عتيك؛ جاءنا عبد الله بن عمر، وانظر مسند الإمام أحمد عبد الله بن جابر عن جابر بن عبد البر (١٩٤/ ١٩٤).

قُلْتُ: نَعَمْ. وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِق بِهِنَّ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِهِنَّ. فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ، فَأُعْطِيَهَا، وَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٤ - أَخْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَسْلَمَةً " بْنِ عُلَيِّ، عَنْ قَسْلَمَةً " بْنِ عُلَيِّ، عَنْ قَسَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «تَكُونُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «تَكُونُ هَنَّ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ عَنْ النَّائِمَ، وَتُفْزِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ تَظْهَرُ عِصَابَةٌ فِي شَوَّالٍ، ثُمَّ مَعْمَعَةٌ " [فِي ذِي الْقَعْدَةِ، ثم يُسْلَبُ الْحَاجُ ] " فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ تُنْتَهَكُ

<sup>(</sup>۱) لم نجد هذا الحديث في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (۱) (۱) الم نجد هذا الحديث في أصل الإتحاف، وذكره ابن حجر في مسند جابر بن عتيك (۳/ ۲۱۷– ۳۸۸۳) وعزاه لمسند الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية التلخيص: «مرسل»!.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «سلمة» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف، ومن تعليق المصنف.

<sup>(3)</sup> في جميع النسخ: "تمعمعه" بدون نقط، وفي التلخيص: "تمقمعه"، والمثبت من أصل رواية المصنف من الفتن لنعيم بن حماد (١/ ٢٢٥) ومن طريقه الشجري في الأمالي (٢/ ٣٧)، والمعمعة في الأصل كما قال الزبيدي (٢١/ ٢١٣): شدة الحرّ. والمراد: حرب شديدة، ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٩٨) من طريق نعيم بن حماد به وعنده: "همهمة"، وأصل الهمهمة: صوت البقر، والمراد: الكلام الخفي الذي لا يفهم. انظر النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٧٦).

ما بين المعقوفين ساقط من النسخ والتلخيص، والمثبت من أصل رواية المصنف من =

الْمَحَارِمُ فِي الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَكُونُ مَوْتٌ فِي صَفَرٍ، ثُمَّ تَتَنَازَعُ الْقَبَائِلُ فِي رَبِيعٍ، ثُمَّ الْمَحَارِمُ فِي الْمُحَرِّمِ، ثُمَّ نَاقَةٌ مُقَتَبَةٌ ('' خَيْرٌ مِنْ دَسْكَرَةٍ تُغِلُّ مِائَةَ أَلْفِ» ('').

قَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ وَ الْمَا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ، غَيْرَ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيِّ الْخُشَنِيِّ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبُ الْمَتْنِ، وَمَسْلَمَةُ أَيْضًا مِمَّنْ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِهِ(٣).

٨٨٣٥ - حرُّ ثَلُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: عُدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَنَدْتُهُ إِلَى صَدْرِي، ثُمَّ شَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْهَا، قُلْتُ: اللَّهُمُ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْهَا، قُلْتُ: اللَّهُمُ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْهَا، قُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْهَا، قُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْهَا، قُلْتُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُرْجِعْهَا. ثُلُوتَ فَمُتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا تَرُجِعْهَا. أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَلَمَةً أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُرَيْرَةً، إِنَّا لَنُحِبُّ الْحَيَاةَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى هُرَيْرَةً، إِنَّا لَنُحِبُّ الْحَيَاةَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَ عَلَى

<sup>=</sup> الفتن لنعيم وأخبار أصبهان وأمالي الشجري.

<sup>(</sup>۱) في (ك) والتلخيص: "مقيتة" أي بغيضة، ومحتملة للقرائتين في (ز) و(س)، وغير منقوطة في (م)، والمثبت من المصادر السابقة، ومقتبة يعني عليها قتبها، والقتب: رحل صغير على قدر السنام. تاج العروس (٣/ ٥١٦).

 <sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٨٤-١٨٧٠)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذا موضوع».

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل هو ساقط متروك"، وقال المصنف في المدخل إلى
 الصحيح (٢/٩٢١): "روى عن ابن جريج والزبيدي والأوزاعي المناكير بل
 الموضوعات".

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ثنا».

الْعُلَمَاءِ زَمَانٌ، الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، لَيَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْرَ أَخِيهِ، فَيَقُولُ: لَيْتَنِي مَكَانَهُ ١٠٠.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٣٦ صرى أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن بَالُويَهْ، ثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَن بْن عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ"، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً "، قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، وَهُوَ إِلَى جَنْبِي بِالْكُوفَةِ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ حُدِّثْتُهُ عَنْكَ، فَحَدِّثْنِي بِهِ. قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ، كَرِهْتُهُ أَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْئًا قَطُّ، فَأَتَيْتُ أَقْصَى أَرْضِ الْعَرَبِ، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَرْضَ الرُّوم، وَكُنْتُ أَكْرَهُ لَهُ مِنْ كَرَاهِيَتِي لِمَا قَبْلُ أَوْ أَشَدَّ، فَقُلْتُ: لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلاَّ سْمَعَنَّ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَمَا هُوَ بِضَارِّيَّ. فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إنَّكَ لَتَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ لا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ». فَكَأَنِّي رَأَيْتُ لَهَا عَلَيَّ غَضَاضَةً، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِم، أَسْلِمْ تَسْلَمْ». مَرَّ تَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ أُرَانِي -أَوْ قَدْ أَظُنُّ-أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْتُهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ: «فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا يَمْنَعُكَ عَنِ الْإِسْلَام أَنَّكَ تَرَى بِمَنْ حَوْلِي خَصَاصَةً، وَإِنَّكَ تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلْبًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَة؟». قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا. قَالَ: «فَلَيُوشِكَنَّ أَنَّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٧٢ - ٢٠٥٨١).

<sup>(</sup>٢) تصحف في جميع النسخ إلى: «البهقي»، وهو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي البصري.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان العبسي الكوفي، من رجال التهذيب، وثقه ابن حبان وصحح له هذا الحديث (١٥/ ٧١)، ولم يخرج له الشيخان.

الظَّعِينَةَ أَنْ تَرْحَلَ<sup>(۱)</sup> مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ<sup>(۱)</sup>، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَيُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ. قَالَ: «كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلُوشِكُ أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ [مَسْأَلَةَ]<sup>(۱)</sup> صَدَقَةٍ». رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْحَلُ، وَأَحْلِفُ لَيُفْتَحَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْحَلُ، وَأَحْلِفُ لَيُفْتَحَنَّ الظَّالِيَةُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ الْحَقُّ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٣٧ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَاذِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَاذِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ شُولِهِ اللهِ عَلَيْهِ: «يُوشِكُ اللهُ عَنْ شُولُ اللهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فِي اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَسْدًا لا يَفِرُّونَ، فَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ، وَيَجْعَلَهُمْ أَسْدًا لا يَفِرُّونَ، فَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٣٨ - صرفًى الله حَفْصِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْيَدَ ( الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) كذا في (ز) و(ك) و(م)، وفي (س) والتلخيص: "فليوشكن أن الظعينة ترحل».

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): «جرار».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١١٦– ١٣٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٢٣٩-٤١٨).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل محمد واه كأبيه». وقد تقدم نحوه (٨٨١٦) من حديث الحسن عن سمرة.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: «أحيل»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، وهو: أبو حفص أحمد بن أحيد بن حمدان الفقيه البخاري.

سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَنَا الْأَعْمَشُ، أَنَا أَبُو عَمَّارٍ "، عَنْ صِلَةَ بْنِ رَفْزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مَالَى: يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَتُرُكُونَ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَ هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى أَصْلِ إِصْبَعِهِ - وَإِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى، مِثْلَ هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى أَصْلِ إِصْبَعِهِ - وَإِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّةٌ إِلَّا كَانَ أَوَّلُ مَا يَتُرُكُونَ مِنْ دِينِهِمُ، السُّنَّةُ، وَآخِرُ مَا يَدَعُونَ الصَّلَاةُ، وَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ، مَا صَلَّوْا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٨٣٩ - أخْمِرْ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَلْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ جُذَيْفَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي الْمُخْتَارِ "، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي الْمُخْتَارِ "، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَلَا: «انْطَلِقُوا، فَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) هو: عريب بن حميد الهمداني الكوفي، وهو ثقة، لكن لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦٣ – ١٢٧١١).

<sup>(</sup>٣) يعنى: والدعبيد الله بن موسى العبسى، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) في (س): «أكيدر دفعة».

<sup>(</sup>٥) أي يصطاده، وفي التلخيص: «يتقنص الصيد».

<sup>(</sup>٦) في (س): «قرشيات».

<sup>(</sup>٧) كذا، وعند البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٢٥٣)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق =

المُعَمِّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل

الرَّجُلُ: يَا أَبَا بَكْرِ، أَلَيْسَ قَدْ كَفَرَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: بَلَى، وَأَنْتُمْ سَتَكْفُرُونَ. فَلَمَّا رَجَعَ الْجَيْشُ، وَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ يَتَنَبَّأُ، قَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَكَ وَبَعْنُ بِدُوْمَةِ الْجَنْدَلِ: وَأَنْتُمْ سَوْفَ تَكْفُرُونَ، ذَاكَ أَمْرُ مُسَيْلِمَةً؟ قَالَ: لَا، ذَاكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٨٤٠ - ٣٠٠ الله الله المُحَمَّدُ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ (")، ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْسَّاجِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ

<sup>= (</sup>٩/ ٩٩) من طريق سعد بن أوس العبسي عن بلال به، وفيه: «فقال لهم أبو بكر: تجدون ذكر محمد في الإنجيل؟ قالوا ما نجد له ذكرا، قال: بلى، والذي نفسي بيده إنه لفي إنجيلكم مكتوب كهيئة قرشت وليس بقرشت -في تاريخ دمشق بالمهملة-فانظروا، فنظروا، فقالوا: نجد الشيطان حظر حظرة بقلم لا ندري ما هي».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٨-٢٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «هذا حديث» إلى هاهنا ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: ﴿في الحرَّةُ ٩.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «وهو في إلى جند من جنده»، وفي (س) و(ك): «فيبعث إلى جند من جنده»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (ك): "فيهزمهم الله".

السُّفْيَانِيُّ بِمَنْ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، خُسِفَ بِهِمْ، فَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَا الْمُخْبِرُ عَنْهُمْ إِنَّا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٤٢ حدُّمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٧٢-٢٠٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية التلخيص: «حديث منكر وإسناد قوي»، وابن أبي سمينة أخرج له البخاري دون مسلم، والوليد قيل: يدلس تدليس التسوية.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «أنهم أقبلوا مع أبي موسى غُزاةً».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ١٩ - ١٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) حطان أخرج له مسلم دون البخاري، وانظر التعليق على حديث رقم (٨٦٣٧).

المنتقلا ----

الْحُمَيْدِيُّ، [ثَنَا سُفْيَانُ] ﴿ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ ﴿ وَكَانَ شِيعِيًّا - عَنْ أَبِي الْطُفَيْلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشِ ﴿ مَعِمَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ ﴾ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ ﴾ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ عَلَيْهَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : «شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ يَتَهَدَّدُهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةً، يُقَالُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ يُعْلِمُ اللَّهُ فَي الْقَوْمِ الْأَشْهَبُ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ، رَاعِي الْخَيْلِ، وَرَاعِي الْخَيْلِ عَلَامَةٌ فِي الْقَوْمِ الطَّلَمَةِ » ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَدُنَا بَكَارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا بَنُ اللّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْكَاهِلِيِّ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْكَاهِلِيِّ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْنَ، أَنْ سِتَ وَثَلَاثِينَ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتَّ وَثَلَاثِينَ، وَشَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «تَدُورُ رَحَا الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتَّ وَثَلَاثِينَ، فَقَالَ مَنْ هَلَكُ، وَإِنْ يُقَمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يُقَمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا». فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ والتلخيص، والمثبت من الإتحاف ومسند الحميدي أصل رواية المصنف (۱/ ۱۹۰).

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «بن أبي العياش»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فهو: العلاء بن
 أبي العباس السائب بن فروخ المكي الشاعر.

 <sup>(</sup>٣) قال البخاري: قال لي علي يعني ابن المديني: "لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث"،
 واستنكره عليه العقيلي وابن عدى.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٣ – ١٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما أبعده من الصحة وأنكره».

<sup>(</sup>٦) وثقه العجلي وابن حبان، وحديثه هذا عند أبي داود، وقال البخاري في تاريخه الكبير (١١٨/٢): ولم يذكر سماعا من ابن مسعود»، وقد تقدم حديثه هذا (٤٥٩٨) و(٤٦٤٣).

عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمَا مَضَى، أَوْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: «بِمَا بَقِيَ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ خَارِجُ شَرْطِ الْكُتُبِ الثَّلَاثِ، أَخْرَجْتُهُ تَعَجُّبًا إِذْ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ.

١٨٤٤ - أخْمِلِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة "، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالنَّبِي عَيَّكِيًّ، قَالَ: «خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَإِذَا عَنِ النَّبِي عَيَّكِيًّ، قَالَ: «خُرُوجُ الدَّابَّةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَإِذَا خَرَجَتْ قَتَلَتْ " إِبْلِيسَ وَهُو سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَتْ قَتَلَتْ " إِبْلِيسَ وَهُو سَاجِدٌ، وَيَتَمَتَّعُ الْمُؤْمِنُونَ فِي الأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، وَلا جَوْرَ وَلا ظُلْمَ، وَقَدْ أَلْبَعِينَ سَنَةً، لا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَا أُعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، وَلا جَوْرَ وَلا ظُلْمَ، وَقَدْ أَسْلَمَ الأَشْيئَ لِيَ لِلَا أَعْطُوهُ وَوَجَدُوهُ، وَلا جَوْرَ وَلا ظُلْمَ، وَقَدْ السَّبُعُ لا يُؤْذِي دَابَةً وَلا طَيْرًا، ويَلِدُ الْمُؤْمِنُ وَلا يَمُوتُ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً اللهُ عَلْمَ عُرُوجٍ دَابَةِ الأَرْضِ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِمُ الْمَوْتُ، فَيَمْكُنُونَ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ عُلَا يُسْرِعُ الْمَوْتُ كَنَا الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ، فَيَقُولُ الْكَافِرُ: قَدْ كُنَّا فَلُولُ الْمَوْتُ فِي الْمُؤْمِنِينَ، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ، فَيَقُولُ الْكَافِرُ: قَدْ كُنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٦٧ – ١٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وضبب الذهبي في التلخيص فوق: "بن حماد"، ونعيم لم يسمع من عبد الله بن لهيعة، فهو يروي عن ابن وهب والوليد بن مسلم ورشدين وغيرهم عن ابن لهيعة، وقد روى هذا الحديث في الفتن له (٢/ ٦٦٣) فقال: "حدثنا أبو عمر عن ابن لهيعة" به، وأبو عمر هذا أخرج له نعيم أحاديث كثيرة بهذا الإسناد، وقال في (١/ ١٧٤): "حدثنا أبو عمر صاحب لنا من أهل البصرة"، ولم نعرفه.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «قلت»، والمثبت من التلخيص والفتن.

<sup>(</sup>٤) في الفتن زيادة: «والمؤمنون طوعا، والكفار كرها».

مَرْعُوبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَيْسَ تُقْبَلُ مِنَّا تَوْبَةٌ، فَمَا لَنَا لا نَتَهَارَجُ؟ فَيَتَهَارَجُونَ فِي الطَّرِيقِ تَهَارُجَ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ يَقُومُ أَحَدُهُمْ بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَالْبَنَةِ فَيَنْكِحُ وَسَطَ الطَّرِيقِ، يَقُومُ عَنْهَا وَاحِدٌ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهَا آخَرُ '' لا يُنْكِرُ وَلا يُغَيِّرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَّيْتُمْ عَنِ الطِّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ. فَيَكُونُوا يُغَيِّرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَيْتُمْ عَنِ الطِّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ. فَيَكُونُوا بِغَيْرُ، فَأَفْضَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ تَنَحَيْتُمْ عَنِ الطِّرِيقِ كَانَ أَحْسَنَ. فَيَكُونُوا بِنَكُونُ اللهُ الأَرْضِ أَوْلادَ السِّفَاحِ، وَيَكُونُ أَهْلُ الأَرْضِ أَوْلادَ السِّفَاحِ، فَيَكُونُ أَهْلُ الأَرْضِ أَوْلادَ السِّفَةِ، لا تَلِدُ فَيَمُكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَعْقِرُ اللهُ أَرْحَامَ النِّسَاءِ ثَلَاثِينَ سَنَةً، لا تَلِدُ الْمُرَأَةُ، وَلا يَكُونُ فِي الأَرْضِ طِفْلٌ، وَيَكُونُ كُلُهُمْ أَوْلادَ الزِّنَا شِرَارَ النَّاسِ، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ '''.

مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيُّ مِنْ أَعَزِّ الْبَصْرِيِّينَ، وَأَوْلَادِ التَّابِعِينَ حَدِيثًا إِلَّا أَنَّ<sup>(٣)</sup> عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحُسَيْنِ مَجْهُولٌ (١٠).

٥٨٤٥ أَخْمِلْي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ (الْمَرْوَزِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَبْدَانُ (اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّهُ مَانِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ (اللهُ عَنْكُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يَفِرُّ النَّاسُ الْبَاهِلِيُّ (اللهُ عَنْكُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يَفِرُّ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) في (س): "يقوم عنها واحدا وينز عليها آخر".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٧٣ - ١٢٥١٤).

<sup>(</sup>٣) تقرأ في أغلب النسخ: «الآن».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قال الحاكم أخرجته تعجبا، وعبد الوهاب مجهول، قلت: ذا موضوع، والسلام».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «حكيم»، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «عبد الرزاق»!، والمثبت من الإتحاف وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن يزيد بن الأقنع الباهلي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان.

مِنْهُ حِينَ يَرَوْنَهُ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ ''؟ قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرِّ '' صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: مَا يُفِرُّ النَّاسُ مِنْكَ؟ قَالَ: أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ '' بِالَّذِي كَانَ يَنْهَاهُمْ وَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدِ ارْتَفَعَتِ الْيَوْمَ وَبَلَغَتْ، هَلْ تَخَافُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدِ ارْتَفَعَتِ الْيَوْمَ وَبَلَغَتْ، هَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا شَيْئًا؟ قَالَ: أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ دِينِكُمْ، فَإِذَا كَانَتْ أَثْمَانَ دِينِكُمْ، فَإِذَا كَانَتْ أَثْمَانَ دِينِكُمْ ''، فَدَعُوهَا وَإِيَّاكُمْ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٨٨٤٦ - صَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ كَامِلِ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ (\*) بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَخْبِيلَ بْنِ يَزِيدَ (^)، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ (أ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلْقَةَ – وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا شُرَخْبِيلَ بْنِ يَزِيدَ (^)، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ (أ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلْقَةَ – وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) في التلخيص: امن أنت.

<sup>(</sup>٢) في (ك): •قال أبو ذر..

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «الكفور»!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) قوله: افإذا كانت أثمان دينكم اسقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠٣/١٥-١٧٤٧).

<sup>(</sup>٦) أصله في مسلم (٣/ ٧٧) من حديث خليد بن عبد الله العصري عن الأحنف به بنحوه.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ﴿سعد﴾.

<sup>(</sup>۸) كذا، وعند أبي داود (٥/ ٣٥) «شراحيل بن يزيد»، وبذا ترجمه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، وسماه ابن يونس: «شرحبيل بن عمرو بن شريك»، وله حديث آخر عند أبي داود (٤/ ٣٢٣) سمي فيه كما هنا: «شرحبيل بن يزيد المعافري»، وعند ابن أبي شببة (١٢٩/١١): «شراحيل بن يزيد»، وعند أحمد (١١١/ ٢٥١): «شرحبيل بن شريك»، وقد فرقوا بين شرحبيل بن شريك، وبين شراحيل بن يزيد، وقال المزي في شرحبيل بن يزيد: المعروف شرحبيل بن شريك، وقال ابن حجر: أخشى أن يكون تصحيفا من شراحيل بن يزيد، وقال: فإن كان محفوظا فلا يدرى من هو، وانظر تهذيب الكمال (٢١/ ٤٣١) وتهذيب التهذيب (١٩/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٩) هو: أبو علقمة الفارسي المصري مولى بنى هاشم، وقال أبو داود: (رواه =

إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَةٍ - قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ إِلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ، مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»(١٠).

معت الأستاذ الإمام أبا الوليد على المؤليد على المؤليد على المؤليد الم

اثْنَانِ مَضَيَا (1) فَبُورِكَ فِيهِمَا عُمَرُ الْخَلِيفَةُ ثُمَّ حِلْفُ السُّؤْدَدِ النَّافِعِيُّ الْأَلْمَعِيُّ مُحَمَّدُ إِرْثُ النَّبُوَّةِ وَابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ الشَّافِعِيُّ الْأَلْمَعِيُّ مُحَمَّدُ إِرْثُ النَّبُوَّةِ وَابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ النَّبُونَةِ أَحْمَدِ أَبْشِرْ أَبَا الْعَبَّاسِ إِنَّكَ ثَالِثٌ مِنْ بَعْدِهِمْ سُقْيًا لِتُرْبَةِ أَحْمَدِ أَبْشِرْ أَبَا الْعَبَّاسِ إِنَّكَ ثَالِثٌ مِنْ بَعْدِهِمْ سُقْيًا لِتُرْبَةِ أَحْمَدِ

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل " يعني وقفه عليه.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٤٥-٢٠٧١).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس القاضي، إمام أصحاب الشافعي.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي الإتحاف: «أبو الطاهر بن أبي السرح»، وهو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي مولاهم المصري، وخولان قبيلة نزل أكثرها الشام، فلعله كان في الأصل خولانيا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (س): "يجدد لها أمر دينها".

<sup>(</sup>٥) في (س): "يبعث".

<sup>(</sup>٦) في (ك): «قد مضيا».

قَالَ: فَصَاحَ الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ رَخِلْكَهُ، بِالْبُكَاءِ، وَقَالَ: قَدْ نَعَى إِلَيَّ نَفْسِي هَذَا الشَّيْخُ.

فَحَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِي أَنَّهُمْ حَضَرُوا مَجْلِسَ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الطِّيبِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَجَرَى ذِكْرُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، فَحَكَوْهَا عَنِّي الطِّيبِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَجَرَى ذِكْرُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، فَحَكُوْهَا عَنِّي الطِّيبِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَجَرَى ذِكْرُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، فَحَكُوْهَا عَنِي الطِّيبِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ وَالْبَسْطَامِيُّ الْفَقِيهُ الرَّزْجَاهِيُّ (")، فَأَنْشَأَ أَبُو عَمْرِ و فِي الْوَقْتِ: عَمْرِ و فِي الْوَقْتِ:

وَالرَّابِعُ الْمَشْهُورُ سَهْلُ مُحَمَّدِ<sup>(۳)</sup> أَضْحَى إِمَامًا عِنْدَ كُلِّ مُوَجِّدِ يَأْوِي إِلَيْهِ الْمُشْهُورُ سَهْلُ مُحَمَّدِ<sup>(۳)</sup> يَأْوِي إِلَيْهِ الْمُشْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْ فِي الْعِلْمِ إِنْ جُرِحُوا بِخَطْبٍ مُوبَدِ لَا زَالَ فِيمَا بَيْنَنَا شَيْخَ الْوَرَى لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ خَيْرَ<sup>(۱)</sup> مُجَدِّدِ فَسَأَلْتُ الْفَقِيهَ أَبَا عَمْرِو فِي مَجْلِسِي فَأَنْشَدَنَيهَا<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٢) تصحف في النسخ إلى: «الأرجاهي»، ورزجاه قرية من قرى بسطام، وهي مدينة بقومس، قال ابن السمعاني في الأنساب (٣/ ٥٩): «والمشهور بهذه النسبة أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن موسى الشافعي الرزجاهي الأديب البسطامي ...» وروى عنه البيهقي وتوفى سنة ٢٦٤هـ، فهو أصغر من الحاكم، ولم يرو عنه الحاكم في كتابه غير هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بن محمد».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (س) و (م): «غير».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٤٥-٢٠٧١٧)، وسهل بن محمد بن سليمان أبو الطيب القاضي الشافعي الصعلوكي النيسابوري الذي قيلت فيه هذه الأبيات، قال فيه الحاكم: «الفقيه الأديب مفتي نيسابور وابن مفتيها وأكتب من رأيت من علمائها وأنظرهم»، وسهل أصغر من المصنف، فرحم الله الحاكم، كان سليم الصدر منصف لعلماء عصره.

٨٨٤٨ - أَصْرِفِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمِ "الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى مُنْذِرِ النَّوْدِيِّ، فَنَا أَبُو اللهِ عَلَى مُنْذِرِ النَّوْدِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ""، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى عَائِشَةَ، أَوْ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: "إِذَا النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى عَائِشَة، أَوْ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَيَيْهِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: "إِذَا طَهَرَ السُّوءُ فَلَمْ يَنْهُوا عَنْهُ، أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَأْسَهُ". فَقَالَ إِنْسَانٌ: يَا نَبِيَ اللهِ، وَإِنْ طَهَرَ السُّوءُ فَلَمْ يَنْهُوا عَنْهُ، أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَأْسَهُ". فَقَالَ إِنْسَانٌ: يَا نَبِيَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى كَحْمَةِ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ". كَانَ فِيهِمُ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: "إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَعْفِرَتِهِ"."

٩ ٨٨٤ - حرم على عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ (")، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالل

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «حكيم»، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>۲) لم تسم، ورواه الإمام أحمد (۱٦١/٤٠) عن ابن عيينة عن جامع عن منذر عن
 الحسن بن محمد فقال: عن امرأته عن عائشة، وفيه اختلاف كثير على جامع.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٤٠-٢٣٧٠).

 <sup>(</sup>٤) زيد في جميع النسخ: "بن مهرب"!، وهو محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي،
 المعروف بتمتام.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «حبيب»!، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) قوله: «صبيحتكم مساتكم» غير موجود في (ك) ومضبب عليه في (ز)، وفي التلخيص: «صبّحكم مسّاكم».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٣/ ٣٢٩-٣١٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٠٥٨٥ - حدثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ "، حَدَّثَنِي عِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ "، حَدَّثَنِي عِسْمُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ "، حَدَّثَنِي عِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ "، حَدَّثَنِي عِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ "، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنْمِ الْأَشْعَرِيُّ. قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَيْفَ تَرَى النَّاسَ ؟ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ. قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَيْفَ تَرَى النَّاسَ ؟ قُلْتُ بِخَيْرٍ، إِنَّ دَعْوَتَهُمْ وَاحِدَةٌ، وَإِمَامَهُمْ وَاحِدٌ، وَعَدُوّهُمْ شَقِيٌ "، قَلْتُ: بِخَيْرٍ، إِنَّ دَعْوَتَهُمْ وَاحِدَةٌ، وَإِمَامَهُمْ وَاحِدٌ، وَعَدُوّهُمْ شَقِيٌ "، وَأَعْرَبُ بَعْضُهُمْ وَتَلَاعَنَتْ قُلُوبُهُمْ، وَقَلَدَ تَبَاغَضَتْ قُلُوبُهُمْ، وَتَلَاعَنَتْ وَلَا تَبَاغَضَتْ قُلُوبُهُمْ، وَتَلَاعَنَتْ أَلْسِنَتُهُمْ، وَظَهَرَتْ عَدَاوَتُهُمْ، وَفَسَدَتْ ذَاتُ بَيْنِهِمْ، وَضَرَبَ بَعْضُهُمْ رِقَابَ أَلْسِنَتُهُمْ، وَظَهَرَتْ عَدَاوَتُهُمْ، وَفَسَدَتْ ذَاتُ بَيْنِهِمْ، وَضَرَبَ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضُهُمْ وَضَرَبَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضُهُمْ وَقَابَ بَعْضَانَ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠ ٨٨٥١ أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (١)، عَنْ أَنِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ الْكُنَّةُ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم (۱۹/۳) من طرق عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين به مطولا.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «عبد الله» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فهو: إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر أقرم المخزومي، أبو عبد الحميد القرشي.

<sup>(</sup>٣) من (ز) و(م)، وتقرأ في في (ك) والتلخيص: «منعي»، وتقرأ في (س): «منفي».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ١٦٨٤ - ١٦١٤١).

<sup>(</sup>٥) هو: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، أبو عمرو الحمصي، وقرن معه نعيم بن حماد -في الفتن له (١/ ٣٧)- الحكم بن نافع.

<sup>(</sup>٦) يعني: أبا مهدي الشامي المتروك، يروي عن أبي الزاهرية حدير بن كريب.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيْ النّ تَفْنَى أُمَّتِي حَتَّى يَظْهَرَ فِيهِمُ التَّمَايُزُ وَالتَّمَايُلُ وَالْمَعَامِعُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا التَّمَايُزُ؟ قَالَ ": «التَّمَايُزُ: عَصَبِيَةٌ " يُحْدِثُهَا النَّمَايُرُ؛ قَالَ: «يَمِيلُ الْقَبِيلُ عَلَى النَّاسُ بَعْدِي فِي الإِسْلَامِ». قُلْتُ: فَمَا التَّمَايُلُ؟ قَالَ: «يَمِيلُ الْقَبِيلُ عَلَى الْقَبِيلِ، فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا». قُلْتُ: فَمَا الْمَعَامِعُ؟ قَالَ: «تَسِيرُ الْأَمْصَارُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، تَخْتَلِفُ أَعْنَاقُهَا فِي الْحَرْبِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٥٢ - صرّما أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْجَمَّالُ (١)، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْجَكَمِ (١) وَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرْجُمِيِّ، قَالَ: وَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ الْمَسْجِد، فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَجِرَ الْمَا الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَجِرَ الْمُسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَجِرَ الْمُمْ وَتَهُ مَا لَوْ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَجِرَ الْمُسْرِفَةُ، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَجِرَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «لن تفتن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما التمايز قال» ساقط من (س)، وكلمة: «قال» ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك) و(م): «عصبة».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٣ – ١٩١٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل سعيد متهم به»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٧/ ٣٤٣٧): «قلت: بل فيه سعيد بن سنان متهم».

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن سعيد بن زياد، أبو العباس الجمال البغدادي.

<sup>(</sup>٧) كذا، وتقدم (٨٦٢٣) من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن حصين: عبد الأعلى بن الحكم، وكذا سماه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان.

الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى تَغْلُوَ الْخَيْلُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصَ، فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‹››.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَدُمُ الْفَاضِي الْفَاضِي الْفَاضِي، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، بِمِصْرَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْحَسَنِ، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ، أَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُمْ " أَقَاتِلُ مَعَهُمْ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي الْحَدَقُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى وَبَعْضَ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى وَبَعْضَ مَتَى ذَكُرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى وَبَعْضَ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ مَاتَ، فَوَلَوْا أَمَرَهُمُ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١٠).

٨٨٥٤ أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ('' بْنُ مُوسَى، أَنَا يُونُسُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، أَنَا يُونُسُ بْنُ أَحْمَدُ اللهِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (''

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٧٨ - ١٢٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «تأتيهم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ١٨٥-١٧١٦٧).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري (٨/٦) و(٩/٥٥) عن عثمان بن الهيثم عن عوف به بنحوه، وقد استدركه المصنف قبل ذلك أيضا برقم (٤٦٥٧) و(٤٠٢٤) من حديث حميد عن الحسن به!.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عبد الله».

<sup>(</sup>٦) في (ك): "بن عمر".

وَ الْفَاسُ قَدْ مَرِجَتْ عَلَودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَصَارُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ النَّاسُ قَدْ مَرِجَتْ عُلُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَصَارُوا هَكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِي بَيْتِكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ فَذَاكَ؟ قَالَ: «أَمْلِكُ عَلَيْكَ " لِسَانَكَ، وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٥٨٥ - أخْمِرْ فِي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ" بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَتَحَصَّنَتْ " أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَمِعَ مَوْلَيَيْنِ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَتَحَصَّنَتْ " أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَمِعَ مَوْلَيَيْنِ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَتَحَصَّنَتْ " أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَمِعَ مَوْلَيَيْنِ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ - فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا، وَقَالَ: مَا تَتَبَعَ أَحَدٌ مِنَ الْكُتُبِ مَا تَتَبَعْتُهَا، لَقَدْ وَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ - فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا، وَقَالَ: مَا تَتَبَعَ أَحَدٌ مِنَ الْكُتُبِ مَا تَتَبَعْتُهَا، لَقَدْ وَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ - فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا، وَقَالَ: مَا تَتَبَعَ أَحَدٌ مِنَ الْكُتُبِ مَا تَتَبَعْتُها، لَقَدْ وَتَكَلَّمَ الْكُتُبِ مَا تَتَبَعْتُها، لَقَدْ وَتَكَلَّمَ الْكُتُب، وَسَمِعْتُ الْأَحَادِيثَ، فَوَجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ بَاطِلًا إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَخَرَجَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ، فَقَبَّلَهَا، قَبَّلَ مِا اللهُ فَي أَلِي اللهِ قَالَ: فَخَرَجَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ، فَقَبَّلَهَا، قَبَّلَ

<sup>(</sup>١) قوله «عليك» ساقط من (ز) و(ك) و(م).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۹/ ٥٩٥ - ١٢٠١٥)، وتقدم برقم (۷۹۹۱) من حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن يونس به، وتقدم أيضا (۲۷۰۲)، (۸۵۸۳) من حديث عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمرو، وأصله في صحيح البخاري في كتاب الصلاة (۱/ ۱۰۳) من حديث واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي الإتحاف: «القصار»، والصواب: هاشم -لا هشام- بن يونس المصري، أبو محمد العصار نسبة إلى عصر الدهن من البزر والسمسم. الأنساب لابن السمعاني (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وتحصنت، مكانها بياض في (ك)، ومضبب فوقها في التلخيص.

مَا بَيْنَ الْخِمَارِ إِلَى الْوَجْهِ فَوْقَ الْجَبْهَةِ، فَقَالَتْ: مَا حِسٌّ أَسْمَعُهُ؟ فَقِيلَ لَهَا: أَهُلُ الشَّامِ. قَالَتْ: كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ؟ قِيلَ لَهَا: نَعَمْ كَذَلِكَ يَزْعُمُونَ. قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْإِسْلاَمَ، لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَاةٍ مَا أَكَلُوهَا. ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، مُتْ كَرِيمًا وَلَا تَسْتَسْلِمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَيْنَ أَهْلُ مِصْرَ؟ قَالُوا لَهُ: عَلَى الْبَابِ، كَرِيمًا وَلَا تَسْتَسْلِمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَيْنَ أَهْلُ مِصْرَ؟ قَالُوا لَهُ: عَلَى الْبَابِ، بَابِ بَنِي جُمَحَ. وَكَانَ أَكْثَرَ الْأَبُوابِ بَأَسًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَانْكَشَفُوا حَتَّى بَابِ بَنِي جُمَحَ. وَكَانَ أَكْثَرُ الْأَبُوابِ بَأْسًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَانْكَشَفُوا حَتَّى النَّب بَنِي جُمَحَ. وَكَانَ أَكْثَرُ الْأَبُوابِ بَأْسًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَانْكَشَفُوا حَتَّى النَّكِ اللهِ وَمَا السُّوقِ، قَالَ: فَلَمَ رَأُوا لِيَخْتِلُ اللهِ يَعْمَلُ فَيْكُومُوا. قَالَ: فَلَمَّا رَأُوا [ذَلِكَ أَدْخَلُوا وَمَا أَحَدٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُ] " حَوَّلُوا لِيَخْتِلَ " لَهُ. قَالَ: فَلَحَلَ الْأَسُودُ، حَتَّى كَانَ بَيْنَ أَسُودَ، فَلَمَّا رَأُوهُ] " حَوَّلُوا لِيَخْتِلَ " لَهُ. قَالَ: فَلَا الْأَسُودُ، حَتَّى كَانَ بَيْنَ أَسُرَابُهُ أَنْ الزَّبُورِ، فَلَمَّا رَأُوهُ وَكَالَ يَسْتَقِلُ . قَالَ: ثُمَّ خَرَّ، فَمَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَهُ حَرَّجَ إِلَيْهِ، فَضَرَبُهُ ابْنُ الزَّبُورِ، فَأَطُنَّ رِجْلَيْهِ كِلْتَهُمِا. فَالَ: فَطَفِقَ يَتَحَامَلُ يَسْتَقِلُّ. قَالَ: ثُمَّ خَرَّ، فَمَا الْتَقَتَ إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَهُ حَجَرٌ، فَمَا الْتَقَتَ إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَهُ حَجَرٌ، فَمَا الْتَقَتَ إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَهُ حَجَرُهُ وَلَا اللهُ عَنْدَ الْأَذُونِ، فَخَرَ فَقَتَلُوهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٥٦ فَحَدُّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٌ، ثَنَا أَبُو الصِّدِّيقِ (٥)، قَالَ: لَمَّا ظَفِرَ الْحَجَّاجُ عَلَى أَبْ الزُّبَيْرِ، فَقَتَلَهُ وَمَثَّلَ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللهِ وَهِيَ ظَفِرَ الْحَجَّاجُ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللهِ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ وَقَدْ قَتَلْتَ ابْنِي؟ فَقَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «ولو اجتمعوا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «النخيل»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٤٠٤ –٧٠٥٣).

<sup>(</sup>٥) هو: بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس الناجي البصري.

ابْنَكِ أَلْحَدَ فِي حَرَمِ اللهِ، فَقَتَلْتُهُ مُلْحِدًا عَاصِيًا، حَتَّى أَذَاقَهُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا، وَفَعَلَ بِهِ وَفَعَلَ بَوْ اللهِ لَقَدْ قَتَلْتَهُ، صَوَّامًا قَوَّامًا، بَرَّا بِوَالِدَيْهِ، حَافِظًا لِهَذَا الدِّينِ، وَلَئِنْ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، لَقَدْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، لَقَدْ أَفْسَدَ عَلَيْكِ الْحِرَبُ مِنْ ثَقِيفٍ أَفْسَدَ عَلَيْكِ الْحَرُبُ مِنْ ثَقِيفٍ كَانُهُ بَعْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ كَانُانٍ، الآخِرُ مِنْهُمَا أَشَرُ مِنَ الأَوَّلِ، وَهُوَ الْمُبِيرُ». وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَجَّاجُ ".

٨٨٥٧ أخْمِرْنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ (")، وَعَمْرُو (") بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ الْحَوْضِيُّ (")، وَعَمْرُو (") بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَ الْحَجَّاجُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَدَقْتِ، أَنَا الْمُبِيرُ، أَبِيرُ الْمُنَافِقِينَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٥٨- أخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْمُؤَذِّنُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةً ٥٠ يُحَدِّثُ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنْتُ أَقْدَمُ الْمَدِينَةَ أَلْقَى أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِةٍ، فَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ لِقَاءً أُبَيُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱٦/ ٨٤٩ - ٢١٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «أبو عمرو الحوضي»، والمثبت من الإتحاف، وهو: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(ك): «وعمر».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٤٩-٢١٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «حمزة» مصحف، وهو نصر بن عمران الضبعي.

كَعْبِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ زَمَنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَقَامُوا صَلَاةَ الصَّبْحِ، فَخَرَجَ عُمَرُ وَ عَنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَعَرَفَهُمْ وَأَنْكَرَنِي، فَدَفَعَنِي فَقَامَ مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ وَمَا أَعْقِلُ صَلَاتِي، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: وَأَنْكَرَنِي، فَدَفَعَنِي فَقَامَ مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ وَمَا أَعْقِلُ صَلَاتِي، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: يَا بُنَيَّ، لَا يَسُوعُكَ الله اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَن أَهْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَن أَهْلَكُوا مِن الصَّفَ اللهِ عَلَى مَن أَهْلَكُوا مِن الْمُسْلِمِينَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٥٩ صُرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ خَرْبٍ، قَالَ: «هَلَاكُ أُمَّتِي مَالِكَ بْنَ ظَالِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَصَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَا اللَّهِ مَالِكُ أُمَّتِي مَالِكَ بْنَ ظَالِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَصَّةُ ، عَنِ النَّبِيِّ يَنَالِحُ، قَالَ: «هَلَاكُ أُمَّتِي

<sup>(</sup>١) في (س): «إني أفعل»!.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والتلخيص غير أن كلمة "منحت" لم تنقط في (م) و"منحت" من المنح وهو العطاء، والمعنى أن الرجال أعطوه أعناقهم مستقبلين له، لكن قال ابن الأثير في مادة "متح" (٢٩١/٤): "ومنه حديث أبيّ: فلم أر الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. أي مدت أعناقها نحوه وقوله: متوحها مصدر جار علي غير فعله أو يكون كالشكور والكفور".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٨٤-١٥) وقد تقدم في الصلاة (٨٧١) من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد بنحوه.

للتعادلك

عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، لِخِلَافٍ بَيْنَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ فِيهِ.

٨٨٦٠ أَخْمِرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ"، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ظَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: وَيَعْوِلُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ اللهِ اللهِ بْنُ ظَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَعَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ». فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكُ بْنُ ظَالِمٍ". عَمْرَو بْنَ عَلِيِّ، يَقُولُ: الصَّحِيحُ مَالِكُ بْنُ ظَالِمٍ".

٨٦٦١ - صَرُّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مَسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَقَطَّنَا قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ شِبْرٌ وَشِبْرَيْنِ وَثَلَاثَةٌ، وَهُمْ مِنْ وَلَدِ آدَمَ (''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٨٠-١٩٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (س): «مهري».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٨٠-١٩٧٣٢)، وقد تقدم أيضا برقم (٨٦٩٥) من حديث الثوري به، وأخرجه البخاري بنحوه من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده عن أبي هريرة، وانظر حديث رقم (٨٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدٍ:

مَحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِه، ثَنَا أَجْمَدَ بْنِ بَالُويَه، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِه، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِه بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبِ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْع (٣)، عَنْ عَمْرِه بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ شَبَيْع (٣)، عَنْ عَمْرِه بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: مَرِضَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ اللهِ عَنْ مُمَّ كُسِرَ عَنْهُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ (٨)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَالِهُ وَاللهُ وَالَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن سعيد بن زياد، أبو العباس الجمال البغدادي.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: "المغيرة بن سبع بن عمرو، عن حريث»، والمثبت من التلخيص؛ فالمغيرة بن سبيع العجلي يروي عن عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي أبي سعيد الكوفي الصحابي، والحديث أخرجه الترمذي (٤/ ٢٩١)، وابن ماجه (٥/ ٥٢٥) وأحمد (١/ ٢٩١، ١٩٥) من حديث روح بن عبادة به، وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «بن»!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في (س): «قوم».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «كأنهم المجان»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٩-٩٣١٧) وفاته عزوه للحاكم.

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (س): «سبع».

<sup>(</sup>۸) في (س): «نصيحا».

يَقُولُ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِنْ أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، مَعَهُ قَوْمٌ وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ»(١).

٨٦٦٤ أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِمٍ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسِ، عَنْ "كَاتِمٍ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسِ، عَنْ النَّبِيِّ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعِيةِ، عَنْ إللَّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَا النَّبِيِّ مُطَرِّفٍ، عَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمِ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٦٥ أَصْرِنِي أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ '' بْنُ سُفْيَانَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ''، قَالَا: ثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ''، قَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَى الطُّفَاوِيُّ ''، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَى

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٩-٩٣١٧) وفاته عزوه للحاكم.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «بن مطرف»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وعمرو بن أبي قيس الرازي يروي عن مطرف بن طريف الحارثي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٢٠/١٤)، وبلال بن أبي هريرة وثقه ابن حبان وأخرج له هذا الحديث (١٥/ ٢٠٢)، وكذا أخرجه أبو عوانة في مستخرجه كما عزاه إليه الحافظ في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «الحسين»، والمثبت من الإتحاف؛ فهو: الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباني النسوي الحافظ، صاحب المسند.

هو: عمران بن موسى بن مجاشع، أبو إسحاق الجرجاني السختياني.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(ك) و(س): «العطفاوي»، وفي (م): «القطفاوي»!، والطفاوي: نسبة إلى طفاوة وهي بنت جرم بن ربان.

هِ شَامِ بْنِ عَامِرٍ، وَيَأْتُونَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ هِ شَامٌ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْتَازُونَ إِلَى رَجُلِ قَدْ كُنَّا أَكْثَرَ مُشَاهَدَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ، وَأَحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْهُ، وَأَحْفَظَ عَنْهُ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

مَدُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهَ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَمْر عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٣١–١٧٢٣).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه مسلم (۸/ ۲۰۷) من حديث عبد العزيز بن المختار عن أيوب عن حميد بن هلال عن رهط -منهم أبو الدهماء وأبو قتادة- قالوا: كنا نمر... به. ومن حديث عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد عن ثلاثة رهط من قومه فيهم أبو قتادة ... به.

<sup>(</sup>٣) في (ك) والتلخيص: «يقول» بدون العطف.

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الثَّالِثُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَكْذَبُ الْكَذَّابِينَ، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَتْبَعُهُ خُشَارَةٌ '' الْعَرَبِ وَسِفْلَةُ الْمَوَالِي، أَوَّلُهُمْ مَنْصُورٌ، وَآخِرُهُمْ مَنْبُورٌ، هَلَاكُهُمْ عَلَى قَدْرِ سُلْطَانِهِمْ، عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ مِنَ اللهِ دَائِمَةً ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْبُورٌ، هَلاكُهُمْ عَلَى قَدْرِ سُلْطَانِهِمْ، عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ مِنَ اللهِ دَائِمَةً ». قَالَ: فَقُلْتُ: الْعَجَبِ مِنْ ذَلِكَ سَيَكُونُ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِهِ، فَالْهَرَبَ الْهَرَبَ الْهَرَبَ». قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَنْ خَلَّفْتُ؟ قَالَ: «مُرْهُمْ فَلْيَلْحَقُوا فَالْهَرَبَ الْهَرَبَ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُتْرَكُوا وَذَلِكَ؟ قَالَ: «مُرْهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُخْلَاسًا مِنْ أَحْلاسٍ بُيُوتِهِمْ ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُتْرَكُوا وَذَلِكَ؟ قَالَ: «با ابْنَ عُمْرَ زَمَانُ خَوْفٍ وَهَرْجٍ وَسَلْبٍ ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُتْرَكُوا وَذَلِكَ؟ قَالَ: «با ابْنَ عُمْرَ زَمَانُ خَوْفٍ وَهَرْجٍ وَسَلْبٍ ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُتْرَكُوا وَذَلِكَ؟ قَالَ: «با ابْنَ عُمْرَ زَمَانُ خَوْفٍ وَهَرْجٍ وَسَلْبٍ ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُتُرَكُوا وَذَلِكَ؟ قَالَ: «با ابْنَ عُمْرَ زَمَانُ خَوْفٍ وَهَرْجٍ وَسَلْبٍ ». قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا لِهَذَا الْهَرْجُ مِنْ فَرَجٍ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّهُ لَيْشَ مِنْ هَرْجٍ إِلَّا وَلَهُ فَرَجٌ ، وَلَكِنْ أَيْنَ مَا يَبْقَى لَهَا، إِنَّهَا فِيْنَةً يُقَالُ لَهَا: الْجَارِفَةُ إِنَّ الْقَلِيلِ "، وَضَرِيحِ الْعَرَبِ، وَضِيعِ الْعَرَبِ، وَصَرِيحِ الْمَوَالِي، وَذَوِي الْكُنُوزِ، وَفَقِيهِ " النَّاسِ، ثُمَّ تَنْجَلِي عَنْ أَقَلَّ مِنَ الْقَلِيلِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٦٧ - أَصْرِنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ رَخِلْكُه، ثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير (٢/ ٣٣): «الخشارة: الرديء من كل شيء».

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): «الخارقة»، وفي (س) و(ك): «الحارقة»، والمثبت من التلخيص، وانظر
 حديث رقم (۸۸۱۹).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والتلخيص، وضبب عليها الذهبي، وكتب فوقها ناسخ (ك): "وبقية".

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، فعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعه، وأما جهضم فثقة، ومحمد بن سنان كذبه أبو داود»، وقال ابن حجر في ترجمة عبد الأعلى بن عامر الثعلبي من التهذيب: «وصحح له الحاكم وهو من تساهله».

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ (١٠)، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ"، قَالَ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ: خَرَجَ الدَّجَّالُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ(")، وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقُلْتُ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ. فَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَأَتَى عَلَيْنَا الْعَرِيفُ فَقَالَ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُطَاعِنُونَهُ ١٠٠٠. قَالَ: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَنُودِيَ: إِنَّهَا كَذِبَةُ صَبَّاغ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَريحَة، مَا أَجْلَسْتَنَا إِلَّا لِأَمْر، فَحَدِّثْنَا. قَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ لَوْ خَرَجَ فِي زَمَانِكُمْ، لَرَمَتْهُ الصِّبْيَانُ بِالْخَذْفِ، وَلَكِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ فِي نَقْصِ (٥) مِنَ النَّاسِ، وَخِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنِ، فَيَرِدُ كُلُّ مَنْهَل، فَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ طَيَّ فَرْوَةِ الْكَبْش، حَتَّى يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ، فَيَغْلِبُ عَلَى خَارِجِهَا، وَيُمْنَعُ دَاخِلَهَا، ثُمَّ جَبَلَ إِيلِيَاءَ، فَيُحَاصِرُ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ: مَا تَنتَظِرُونَ بِهَذَا" الطَّاغِيَةِ أَنْ تُقَاتِلُوهُ حَتَّى تَلْحَقُوا بِاللهِ، أَوْ يُفْتَحَ لَكُمْ. فَيَأْتَمِرُونَ أَنْ يُقَاتِلُوهُ إِذَا أَصْبَحُوا، فَيُصْبِحُونَ وَمَعَهُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، وَيَهْزِمُ أَصْحَابَهُ، حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَالْمَدَرَ، يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا يَهُودِيٌّ عِنْدِي، فَاقْتُلْهُ. قَالَ: وَفِيهِمْ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: هُوَ أَعْوَرُ وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ أُمِّيٌّ وَكَاتِبٌ، وَلَا يُسَخَّرُ لَهُ

<sup>(</sup>١) في (ك): «حدثني أبي قتادة».

<sup>(</sup>٢) زيد في جميع النسخ والتلخيص: «عن حذيفة بن أسيد» وزيادتها خطأ يوضحه ما بعده، ولذا فقد ضرب عليها الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٣) قوله: "بن أسيد" مكانه بياض في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «يطاغونه»، وفي (ك) و(س): «يطاعونه»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (س) و(م): «بغض»، وفي مصنف عبد الرزاق: «قلة».

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: "بهذه".

[مِنَ] "الْمَطَايَا إِلَّا الْحِمَارُ، فَهُوَ رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا لِغَيْرِ الدَّجَالِ أَخُوفُ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ. قَالَ: فَقُلْنَا: مَا هُوَ يَا أَبَا سَرِيحَةَ؟ قَالَ: فِتَنْ كَأَنَهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَيُّ النَّاسِ فِيهَا شَرِّ؟ قَالَ: كُلُّ خَطِيبٍ مِصْقَعٍ، وَكُلُّ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. قَالَ: كُلُّ خَفِي مَوْفِي، وَكُلُّ رَاكِبٍ مُوضِعٍ، قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ. قَالَ: رَاكِبٍ مُوضِعٍ، قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَيُّ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَيُّ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَيُّ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَيُّ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ: كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ. قَالَ: فَقُلْنَا: فَقُلْنَا: فَكُنْ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيُرْكَبَ، وَلَا بِالْخَفِيِّ. قَالَ: فَكُنْ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيْرْكَبَ، وَلَا مِالْخَفِيِّ. قَالَ: فَكُنْ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيْرُكَبَ، وَلَا بِالْخَفِيِّ. قَالَ: فَكُنْ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيْرُكَبَ، وَلَا مِلْ فَيْلًا فَيْلُنَا: فَعُلْنَا قَالَ: فَكُنْ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيْرُكَ، وَلَا فَيْ فَلْمِ الْفَالِ فَلْنَا الْفَيْقِ. فَالَ: فَكُنْ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرَ فَيْرُكَ، وَلَا الْفَالِ فَلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِيْ الْهَ الْمُؤْلِقُولِ لَا طَهْرَا فَيْعِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِيْقِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلَا الْمُؤْلِقِيْلَ إِلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيْلِ الللْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلَ إِلْمُؤْلِقِيْلِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقُولِ لَا الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقُولَ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُولِ لَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولَ لَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ لَكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٨٨ - حرثما مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّمْجَارِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاذِ اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ النَّيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: البَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا البَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَسِيحُهَا، الْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ كَالشَّهْرِ، وَالْيَوْمُ كَالْجُمْعَةِ، ثُمَّ سَائِرُ أَيَّامِهِ مِثْلُ آيَّامِكُمْ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ عَرْضُ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، يَأْتِي النَّاسَ، فَلُهُ أَيَّامِهُ مَنْهُ وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكُمُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَ ف رَا يَقْرَأُهُ فَيْ النَّاسَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَ ف رَا يَقْرَأُهُ فَيْ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَ ف رَا يَقْرَأُهُ فَيْهُ وَلَا يَوْمُ كَالْمَهُ فَا رَاكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَ ف رَا يَقْرَأُهُ

<sup>(</sup>١) قوله: "من" غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٢١٦-٤١٤) ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٤٢٩) من حديث شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الطفيل به مختصرا، ورواه عبد الرزاق (١١/ ٣٩٤) عن معمر عن قتادة عن حذيفة بن أسيد بطوله.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ والإتحاف، والصواب: "ومحمش بن عصام»، فهو: أبو عمرو النيسابوري العدل، يروي عن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) حرف ا(٦): سقطت من (ز) و(م).

كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ، يَمُرُّ بِكُلِّ مَاءٍ وَمَنْهَلٍ، إِلَّا الْمَدِينَةَ وَمَكَّةَ، حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ، وَقَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِهِمَا (١١) «٢٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٦٦٩ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، فَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ اللهَّ جَالُهُ، فَقَالَ: "إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَكُلُّ امْرِي حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَلا وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ فِيكُمْ، فَكُلُّ امْرِي حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَالله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَلا وَإِنَّهُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عَيْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ الْخُزَاعِيِّ، أَلا فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكَهْفِ، يَخْرُجُ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكَهْفِ، يَخْرُجُ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكَهْفِ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَوْمِ أَفْ مَنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكَهْفِ، يَخْرُجُ وَلَالسَّهُ مِنْ الشَّهُ مِنْ الشَّهُ مِنَ اللهِ، فَمَا مُكُنُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَالسَّنَةِ، وَسَائِرُهَا كَأَيَّامِكُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَوْمُ أَوْ نَقْدُرُ؟ قَالَ: «بَلْ تَقْدُرُو» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(1).

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س): «بأبوابها»، وفي (م): «يأتونها».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٣٥٣–٣١٨٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٥٩-١٧١٣٦).

<sup>(</sup>٤) كذا رواه معاوية بن صالح، وقد تقدم (٨٧٥٨) من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الحمصي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، فقال: عن النواس بن سمعان الكلابي به مطولا، وأخرجه مسلم من هذا الوجه.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ''.

٨٨٧١ - فَمَّدُ أَخْمِرُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ<sup>(٥)</sup>، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّة: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ<sup>(١)</sup>، فَلْيَنْأَ عَنْهُ -يَقُولُهَا ثَلَاثًا- فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهُ فَيَتْبَعُهُ، فَيَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ لِمَا بُعِثَ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ» (٧).

(١) في (ز) و(س) و(م): «معبد» مصحف، وهو القطان.

<sup>(</sup>٢) هو: قرفة بن بهيس العدوي البصري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٧–١٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) كذا، والأنسب: «ولا أعلم أحدا ذكر عن هشام بن حسان -أبا الدهماء- غير يحيى بن سعيد»، وسيأتي ما فيه.

<sup>(</sup>٥) كذا رواه سعيد بن مسعود المروزي عن يزيد به بدون واسطة، ورواه الإمام أحمد (٣٣/ ١٨١)، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢١/١٨) كلاهما عن يزيد بن هارون به، فزادا عن أبي الدهماء مثل رواية يحيى بن سعيد، وكذا أخرجه أبو داود (٥/ ٤٦) من طريق جرير بن حازم عن حميد بن هلال به.

<sup>(</sup>٦) في (ك): "من سمع منكم بالدجال".

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٧–١٥٠٧).

٨٨٧٢ أَخْمِرْ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ وَأَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، قَالًا: ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِح"، أَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ عَبَّادَ بْنَ نُسَيْبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرِ عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا بَلَغْنَا مَسِيرَ (٣) لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ حَرُورَاءَ، شَذَّ مِنَّا نَاسٌ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعَلِيِّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَّكُمْ أَمْرُهُمْ، فَإِنَّهُمْ سَيَرْجِعُونَ. فَنَظَرْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، شَذَّ مِثْلَيْ مَنْ شَذَّ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعَلِيِّ، فَقَالَ: لَا يَهُولَنَّكُمْ أَمْرُهُمْ، فَإِنَّ أَمْرَهُمْ يَسِيرٌ. وَقَالَ عَلِيٌ ﴿ وَالْكُنَّ : لَا تَبْدَأُوهُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَبْدَأُونَكُمْ. فَجَثَوْا عَلَى رُكَبِهِمْ، وَاتَّقَيْنَا بُتُرُسِنَا، فَجَعَلُوا يَنَالُونَا بِالنُّشَّابِ وَالسِّهَامِ"، ثُمَّ إِنَّهُمْ دَنَوْا مِنَّا، فَأَسْنَدُوا لَنَا الرَّمَّاحَ(°)، ثُمَّ تَنَاوَلُونَا بِالسُّيُوفِ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَضَعُوا السُّيُوفَ فِينَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، يُقَالُ لَهُ: صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ، فَنَادَى ثَلَاثًا، فَقَالُوا: مَا تَشَاءُ؟ فَقَالَ: أُذَكِّرُكُمُ اللهَ أَنْ تَخْرُجُوا بِأَرْضِ تَكُونُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: (وأبو أحمد بن بكر»!، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) كذا، ورواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٢/ ٣٧٥،٣٨٠) وفضائل الصحابة (٢/ ٧٢٠) عن حجاج بن يوسف الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث ولم يقل عن أبيه – قال: حدثنا يزيد بن أبي صالح به مختصرا، ويزيد بن أبي صالح هو: أبو حبيب الدباغ البصري المربدي، وُتَّق، وقال الخطيب في غنية الملتمس (ص٤٥١) وانظر (ص٨١): «ويقال فيه يزيد بن صالح أيضا».

<sup>(</sup>٣) في (س) والتلخيص: «مسيرة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «والسهام» ساقط من (ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (س): «بالرماح».

مَسَبَّةً عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَأُذَكِّرُكُمُ اللهَ أَنْ تَهْرُقُوا مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُمْ قَدْ وَضَعُوا فِينَا السُّيُوفَ، قَالَ عَلِيٌّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَمَا كَانَ إِلَّا فُوَاقٌ مِنْ نَهَارِ حَتَّى ضَجَعْنَا مَنْ ضَجَعْنَا (''، وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ، فَحَمِدَ اللهَ عَلِي ﴿ فَاللَّهُ مَ فَقَالَ ("): إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّ قَائِدَ هَؤُلَاءِ رَجُلٌ مُخَدَّجُ ٣ الْيَدِ، عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِهِ شُعَيْرَاتٌ كَأَنَّهُنَّ ذَنَبُ يَرْبُوع، فَالْتَمِسُوهُ. فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: إنَّا لَمْ نَجِدْهُ. فَقَالَ: الْتَمِسُوهُ فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذِبْتُ. فَمَا زِلْنَا نَلْتَمِسُهُ حَتَّى جَاءَ عَلِيٌ بِنَفْسِهِ إِلَى آخِرِ الْمَعْرَكَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: اقْلِبُوا ذَا، اقْلِبُوا ذَا. حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: هَا هُوَ ذَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: اللهُ أَكْبَرُ، وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ أَحَدٌ يُخْبِرُكُمْ مَنْ أَبُوهُ مَالِكٌ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مَالِكٌ، هَذَا مَالِكٌ. يَقُولُ عَلِيُّ: ابْنُ مَنْ؟ يَقُولُونَ ' ' : لَا نَدْرِي. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا، كُنْتُ أَرُوضُ مُهْرَةً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ شَيْخَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَأَضَعُ عَلَى ظَهْرِهَا جَوَالِقَ سَهْلَةٍ لَهُ، أُقْبِلُ بِهَا وَأُدْبِرُ، إِذْ نَفَرَتِ الْمُهْرَةُ فَنَادَانِي، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، انْظُرْ فَإِنَّ الْمُهْرَةَ قَدْ نَفَرَتْ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَرَى خَيَالًا كَأَنَّهُ غُرابٌ، أَوْ شَاةٌ، إِذْ أَشْرَفَ هَذَا عَلَيْنَا(°)، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. قَالَ: وَمَا جَاءَ بِكَ شَعْثًا شَاحِبًا؟ قَالَ: جِئْتُ أَعْبُدُ اللهَ فِي مُصَلِّى الْكُوفَةِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ مَا لَنَا

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «مضجعنا».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «وقال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): المجدعا.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (س): «فيقولون».

<sup>(</sup>٥) في (ك): "إذ أشرف علينا"، وفي التلخيص: "إذ أشرف على هذا".

رَابِعٌ إِلَّا اللهُ. حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَاقَ إِلَيْكِ خَيْرًا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي إِلَيْهِ لَفَقِيرَةٌ، فَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ شَعْثُ إِلَيْكِ خَيْرًا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي إِلَيْهِ لَفَقِيرَةٌ، فَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ شَعْثُ شَاحِبٌ كَمَا تَرَيْنَ، مِنَ الْيَمَامَةِ لِيَعْبُدَ اللهَ فِي مُصَلَّى الْكُوفَةِ. فَكَانَ يَعْبُدُ اللهَ فِيهِ، فَاللهِ عَلَيْ الْكُوفَةِ. فَكَانَ يَعْبُدُ اللهَ فِيهِ وَيَدْعُو النَّاسَ، حَتَّى اجْتَمَعَ (النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيِّ: أَمَا إِنَّ خَلِيلِي عَلَيْهِ أَفُهُم وَالنَّاسِ، حَتَّى اجْتَمَعَ (النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٍّ: أَمَا إِنَّ خَلِيلِي عَلَيْهِ أَخْبَرُنِي: أَنَّهُمْ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ مِنَ الْجِنِّ، هَذَا أَكْبَرُهُمْ، وَالثَّانِي لَهُ جَمْعٌ كَبِيرٌ، وَالثَّالِثُ فِيهِ ضَعْفٌ (ا).

قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَظْكَ حَدِيثَ الْمُخَدَّجِ عَلَى سَبِيلِ الْإخْتِصَارِ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيح، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالسَّنَدِ.

مَّ ٨٨٧٣ وَأَخْمِرُ أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقْرِئُ وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَذِيُ، قَالَا: ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ (") بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْغُبَرِيَّ (")، فَكُوانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ (") بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْغُبَرِيَّ (")، خَدَّنَهُ أَنَّهُ حَجَّ مَرَّةً فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةً، وَمَعَهُ الْمُنتَصِرُ بْنُ الْحَارِثِ الضَّبِيُّ، فِي عَصَابَةٍ مِنْ قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَوْا نُسُكَهُمْ، قَالُوا: وَاللهِ لَا نَرْجِعُ عَصَابَةٍ مِنْ قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَوْا نُسُكَهُمْ، قَالُوا: وَاللهِ لَا نَرْجِعُ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى نَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَيَعِيْثُهُ مَرْضِيًّا، يُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى نَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَيَعِيثُ مَرْضِيًّا، يُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ يُسْلَمُ فَنَ نُولُ نَسْأَلُ حَتَّى خُدُّنَا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَلَمْ نَزُلُ نَسْأَلُ حَتَى حُدِّثَنَا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَلَمْ نَزُلُ نَسْأَلُ حَتَى حُدِّنَا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَلَمْ نَزُلُ نَسْأَلُ حَتَّى حُدِّثَنَا إِنْ وَمَعْدَا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَلَمْ نَزُلُ نَسْأَلُ حَتَى حُدِّثَنَا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَلَمْ نَزُلُ نَسْأَلُ حَتَى حُدِيثٍ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س) و(ك): «أجمع».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤٦٧ – ١٤٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): «عبيد الله»!.

<sup>(</sup>٤) كذا، وتقدم برقم (٨٧٨٢): «سلمان بن ربيعة»، وسماه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان: «سليمان بن ربيع العدوي»، وقال البخاري: «لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة، ولا ابن بريدة من سليمان».

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ فَكُنُّنَّا نَازِلٌ بِأَسْفَلِ مَكَّةً، فَعُدْنَا إِلَيْهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِيْقَل '' عَظِيم يَرْتَحِلُونَ ثَلَاثَمِائَةِ رَاحِلَةٍ، مِنْهَا مِائَةُ رَاحِلَةٍ''، وَمِائَتَا" زَامِلَةٍ، فَقُلْنَا: لِمَنْ هَذَا الثَّقَلُ؟ قَالُوا: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقُلْنَا: أَكُلُّ هَذَا لَهُ، وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَوَاضُعًا؟ قَالَ: فَقَالُوا: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ فَقُلْنَا: مِنْ أَهْل الْعِرَاقِ. قَالَ: فَقَالُوا: الْعَيْبُ مِنْكُمْ حَتٌّ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ؛ أَمَّا هَذِهِ الْمِائَةُ رَاحِلَةٍ فَلَإِخْوَانِهِ يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الْمِائَتَا زَامِلَةٍ فَلِمَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَقُلْنَا: دُلُّونَا عَلَيْهِ. فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا نَطْلُبُهُ حَتَّى وَجَدْنَاهُ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ جَالِسًا، فَإِذَا هُوَ قَصِيرٌ أَرْمَصُ( الْ أَصْلَعُ بَيْنَ بُرْدَيْن وَعِمَامَةٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي شِمَالِهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (٥) عَيْكِيْ ، فَحَدِّثْنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللهُ تَعَالَى بهِ بَعْدَ الْيَوْم، قَالَ: فَقَالَ لَنَا: وَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: لَا تَسْأَلْ مَنْ نَحْنُ، حَدَّثْنَا غَفَرَ اللهُ لَكَ. قَالَ: فَقَالَ: مَا أَنَا مُحَدِّثُكُمْ شَيْئًا حَتَّى تُخْبِرُونِي مَنْ أَنْتُمْ. قُلْنَا: وَدِدْنَا أَنَّكَ لَمْ تُنْفِذْنَا وَأَعْفَيْتَنَا وَحَدَّثْتَنَا بَعْضَ الَّذِي نَسْأَلُكَ عَنْهُ. قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تُخْبِرُونِي مِنْ أَيِّ الْأَمْصَارِ أَنْتُمْ؟ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ حَلَفَ وَلَجَّ. قُلْنَا: فَإِنَّا نَاسٌ مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: فَقَالَ: أُفِّ لَكُمْ كُلِّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ،

<sup>(</sup>١) في (ك): «بثقال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «منها مائة راحلة» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في النسخ "ومائتي"، وفي (ز) بالياء، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(س) و(م): «أرمض» والرمص وسخ يجتمع فوق الموق، فإن سال فهو الغمص. المعجم الوسيط (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «رسول الله».

إِنَّكُمْ تَكْذِبُونَ وَتُكَذِّبُونَ وَتَسْخَرُونَ. قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ السُّخْرَى، وَجَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا. قَالَ: فَقُلْنَا: مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَسْخَرَ مِنْ مِثْلِكَ، أَمَّا قَوْلُكَ الْكَذِب، فَوَاللهِ لَقَدْ فَشَا فِي النَّاسِ الْكَذِبُ وَفِينَا ١٠٠، وَأَمَّا التَّكْذِيبُ: فَوَاللهِ إنَّا لَنسْمَعُ الْحَدِيثَ لَمْ نَسْمَعْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ نَثِقُ بِهِ، فَإِذًا نَكَادُ نُكَذَّبُ بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُكَ السُّخْرَى، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَسْخَرُ بِمِثْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَوَاللهِ إِنَّكَ الْيَوْمَ لِسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا نَعْلَمُ نَحْنُ "، إِنَّكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ، وَلَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّكَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ قُرَشِيٌّ أَبَرُّ بِوَالِدَيْهِ مِنْكَ، وَإِنَّكَ كُنْتَ أَحْسَنَ النَّاسِ عَيْنًا، فَأَفْسَدَ عَيْنَيْكَ الْبُكَاءُ، ثُمَّ لَقَدْ قَرَأْت الْكُتُبَ كُلُّهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكَ عِلْمًا فِي أَنْفُسِنَا، وَمَا نَعْلَمُ بَقِيَ مِنَ الْعَرَبِ رَجُلٌ كَانَ يَرْغَبُ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ مِصْرِهِ(")، حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى مِصْرِ آخَرَ يَتْبَعُ الْعِلْمَ عِنْدَ رَجُل مِنَ الْعَرَبِ غَيْرَكَ، فَحَدَّثْنَا غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُحَدِّثِكُمْ حَتَّى تُعْطُونِي مَوْثِقًا، أَنْ لَا تُكَذِّبُونِي، وَلَا تَكْذِبُونَ عَلَى، وَلَا تَسْخَرُونَ. قَالَ: فَقُلْنَا: خُذْ عَلَيْنَا مَا شِئْتَ مِنْ مَوَاثِيقَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللهِ وَمَوَاثِيقُهُ أَنْ لَا تُكَذِّبُونِ، وَلَا تَكْذِبُونَ عَلَيَّ، وَلَا تَسْخَرُونَ لِمَا أُحَدِّثُكُمْ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: عَلَيْنَا ذَاكَ. قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى بِهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلٌ وَوَكِيلٌ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَاكَ: أَمَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَالْيَوْمِ الْحَرَامِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) في (س): «فينا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «نحن» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «مصر».

اسَتْسَمَنْتُ '' الْيَمِينَ، أَلَيْسَ هَكَذَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَدِ اجْتَهَدْتَ. [قَالَ]'": لَيُوشِكَنَّ بَنُو قَنْطُورَاءَ بْنِ كَرْكَرَى، قَوْمٌ خُنْسُ الْأُنُوفِ" صِغَارُ الْأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ، أَنْ يَسُوقُونَكُمْ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ سِيَاقًا عَنِيفًا، قَوْمٌ يُوفُونَ اللَّمَمَ، وَيَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَيَحْتَجِزُونَ السُّيُوفَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، حَتَّى يَنْزِلُوا الْأَبُلَّةَ. ثُمَّ قَالَ: [وَكَم الْأُبُلَّةَ] " مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قُلْنَا: أَرْبَعُ فَرَاسِخَ. قَالَ: ثُمَّ يَعْقِدُونَ بِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ نَخْل دِجْلَةَ رَأْسَ فَرَس، ثُمَّ يُرْسِلُونَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنِ اخْرُجُوا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَنْزِلَ عَلَيْكُمْ، فَيَخْرُجُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَلْحَقُ لَاحِقٌ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِالْمَدِينَةِ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِمَكَّةَ، وَيَلْحَقُ آخَرُونَ بِالْأَعْرَابِ، [قَالَ: فَيَنْزِلُونَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةً، ثُمَّ يُرْسِلُونَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنِ اخْرُجُوا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَنْزِلَ عَلَيْكُمْ، فَيَخْرُجُ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْهَا، فَيَلْحَقُ لَاحِقٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَاحِقٌ بِالْمَدِينَةِ، وَآخَرُونَ بِمَكَّةَ، وَآخَرُونَ بِالْأَعْرَابِ](٥)، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَّا قَتِيلًا وَأُسِيرًا، يَحْكُمُونَ فِي دَمِهِ مَا شَاءُوا. قَالَ: فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ، وَقَدْ سَاءَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا، فَمَشَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ الْمُنْتَصِرُ بْنُ الْحَارِثِ الضَّبِّي، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، قَدْ حَدَّثْتَنَا فَطَعَنْتَنَا"، فَإِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ

<sup>(</sup>١) في (س): «استسميت».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وكتبها الذهبي في تلخيصه بين الكلمتين فوق السطر.

<sup>(</sup>٣) في (س) والتلخيص: «الآنف»، في (س): «حبس الآنف».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م) والتلخيص: «فطعتنا»، وفي (ك): «وطعننا».

يُدْرِكُهُ '' مِنَّا، فَحَدَّثْنَا هَلْ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ عَلَامَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: لَا تَعْدَمْ عَقْلَكَ، نَعَمْ، بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ أَمَارَةٌ. قَالَ الْمُنْتَصِرُ بْنُ الْحَارِثِ وَمَا الْأَمَارَةُ؟ قَالَ: هِيَ إِمَارَةُ الْأَمَارَةُ؟ قَالَ: هِيَ إِمَارَةُ الْأَمَارَةُ؟ قَالَ: هِيَ إِمَارَةُ الطِّبْيَانِ قَدْ طَبَّقَتِ الْأَرْضَ، اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أُحَدِّثُكَ الطِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأَيْتَ إِمَارَةَ الطِّبْيَانِ قَدْ طَبَّقَتِ الْأَرْضَ، اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أُحَدِّثُكَ الطِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأَيْتَ إِمَارَةَ الطِّبْيَانِ قَدْ طَبَّقَتِ الْأَرْضَ، اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أُحَدِّثُكَ الطَّبْيَانِ مَنْ عَلْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُنْتَصِرُ، فَمَشَى قَرِيبًا مِنْ غَلْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَاللهِ لَا فَيُعَلِيْهِ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَا فَقُلْنَا لَهُ: عَلَامَ '' تُؤْذِي هَذَا الشَّيْخَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى يُبَيِّنَ لِي. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ بَيَّنَهُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٧٤ أَحْمِرُ اللهِ سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَدْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدْدَادَ، ثَنَا أَدْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْدٍ، عَنْ أَدْهِرُ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَوْدٍ، عَنْ عَرْانَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَيَّاطِ (٥)، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «من يدري».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فقلنا علام».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٤٧٠-١١٦٩٤) وتقدم قريبا (٨٧٨٢)، وقال الحافظ: «قلت: رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن عقبة بن عمرو بن أوس السدوسي عن عبد الله بن عمرو». (٨٦٦٦)، وتقدم أيضا برقم (٨٧١٥) والذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(س): «الترسي»، وهو: أحمد بن عبيد الله بن إدريس بن زيد، أبو بكر البغدادي، المعروف بالنرسي.

<sup>(</sup>٥) كذا، وقال عقبه: "فقد احتجا بعمران بن مسلم" يعني: أبا بكر القصير المنقري البصري، لكن ليس هو المراد قطعا، فقد رواه الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٣٢٩) والخلال في السنة (٢/ ٣٣٤) من طريق ابن عون، فقال: عن عمران الخياط به مختصرا، وعمران هذا ذكره ابن أبي حاتم في الذين لا ينسبون، وسماه البخاري وابن حبان وابن ماكولا: عمران الخياط مولى الجعفى"، وفرقوا بينه وبين عمران بن مسلم القصير.

حُذَيْفَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَتَتْكُمُ أَظَلَّتْكُمْ تَرْمِي بِالْقَشْفِ (()، ثُمَّ الَّتِي (ال بَعْدَهَا الْمُظْلِمَةُ، مَا فِيكُمْ رَجُلِّ حَتَّى يَرَى بَعْدَهَا تَرُوْنَ، لَمْ يَرَ فِتْنَةَ الْمَسِيحِ فَيَرَاهَا أَبَدًا. قَالَ: وَفِينَا أَعْرَابِيٍّ مِنْ رَبِيعَةَ، مَا فِينَا حَيِّ غَيْرُهُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، كَيْفَ بِالْمَسِيحِ وَقَدْ حَيِّ غَيْرُهُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، كَيْفَ بِالْمَسِيحِ وَقَدْ وُصِفَ لَنَا عَرِيضُ الْكَبْهَةِ (() مُشْرِفُ الْكَتَدِ (()، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، فَأَنَا رَأَيْتُ وَصِفَ لَنَا عَرِيضُ الْكَبْهَةِ (() مُشْرِفُ الْكَتَدِ (()، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، فَأَنَا رَأَيْتُ وَصِفَ لَنَا عَرِيضُ الْكَبْهَةِ (() مُشْرِفُ الْكَتَدِ (()، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، فَأَنَا رَأَيْتُ وَفِينَا أَعْرَاهَا أَبَدًا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: مَا فِيكُمْ رَجُلٌ حَيِّ يَرَى مَا تَرَوْنَ، لَمْ يَرَ فِتْنَةَ الدَّجَالِ فَيَرَاهَا أَبَدًا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: لِأَنَّهُ حَفِظَ الْحَدِيثَ عَلَى فَانَا رَأَيْتُ وَفِينَا وَيُعَمَّ الْحَدِيثَ عَلَى فَالَا رَأَيْتُ وَفِظَ الْحَدِيثَ عَلَى فَالَا رَأَيْتُ وَفِي اللهَ عَلَى الْمَارِعُ وَجْهَهُ ((). قَالَ: قُلْتُ: لِأَنَّهُ حَفِظَ الْحَدِيثَ عَلَى عَلَى فَالَا رَأَيْتُ وَفِي اللَّهُ وَالْمَا الْحَدِيثَ عَلَى

<sup>(</sup>١) القشف: ضيق العيش وسوء الحال، والمتقشف الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع، انظر لسان العرب (٩/ ٣٨٣)، وفي الإتحاف: «أظلتكم الفتنة ترمي بالعسف»، والعسف قيل: هو ركوب الأمر من غير روية. انظر النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (س) و (ك) والتلخيص: «الذي».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «بالوضخ»!، والمثبت من التلخيص، والرضخ: العطية القليلة.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (ك) و (م): «الذي».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س) (م): «الكنهة» بالنون وضبب فوقها ناسخ (ز)، وهي غير موجودة في (ك)، وفي التلخيص: «الجبهة»، وقال الخطابي: «والكبهة لغة رديئة في الجبهة، ومثله في كلامهم: الكبّل والرَّكُل يريدون الجبل والرجل، وهو من كلام جفاة الأعراب، وقال ابن الأثير (٤/ ١٤٥): «أراد الجبهة، فأخرج الجيم بين مخرجها ومخرج الكاف، وهي لغة قوم من العرب، ذكرها سيبويه مع ستة أحرف أخرى، وقال: إنها غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترضى عربيته».

 <sup>(</sup>٦) في التلخيص: «الجيد»، وقال الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٣٢٩): «والكتد ما بين أعلى الظهر والكاهل، والنعت منه أكتد أي ضخم الكتد مشرفه».

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ والتلخيص، وعند الخطابي: «ردع منه ردعة»، وقال قوله: «ردع لها معناه: وجم لها أو ضجر منها حتى تغير لونه من قولك: ردعت الثوب بالزعفران إذا لونته به».

<sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ، وفي التلخيص: "سارع وجهه"، وعند الخطابي: "ثم تساير عن =

وَجْهِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ كَلِمَةٌ ضَعِيفَةً: أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ الدَّارِ أَمْسِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ فِنْنَةٌ عَامَّةٌ عَمَّتِ النَّاسَ. قَالَ: وَفِينَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ. قَالَ: مُبْحَانَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَأَيْنَ الَّذِينَ يَنعَقُونَ (اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَأَيْنَ الَّذِينَ يَنعَقُونَ (اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَأَيْنَ الَّذِينَ يَنعَقُونَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَأَيْنَ اللهِ يَا أَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (اللهُ مَرَّ تَيْنِ، قَالَ: وَلَقَدْ خَرَجْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يُهَرَاقَ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، وَمَا نَهَيْتُ عَنْهَا إِلَّا ابْنَ الْخَضْرَامَةِ، وَفِينَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَيَئِنَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَفِينَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ، قَالَ: اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَيَؤَلِّهُ، ابْنُ الْخَضْرَامَةِ دُونَ النَّاسِ. فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، كَانَتُ لِللهِ يَا لِللهِ يَا لِللهِ يَا أَنْ اللهِ يَا أَنْ اللهِ يَا أَنْ الْخَضْرَامَةِ رَجُلٌ قَوَّالَةٌ (اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ يَا لِللهَائِمُ وَالْقَائِل، وَإِنَّ ابْنَ الْخَضْرَامَةِ رَجُلٌ قَوَّالَةٌ (اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجَّا بِعِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٨٧٥ - أخْمِرْ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي مَهْرَانَ، ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي ('' أَبِي، أَنَا عَمْرِو السَّيْبَانِيِّ (' عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيِّ ('')،

<sup>=</sup> وجهه الغضب».

<sup>(</sup>١) قوله: «ينعقون» مكانه بياض في (ك) ومضبب عليه في (ز)، والنعق: الصياح، نعق الراعي بغنمه نعقا ونعيقا إذا دعاها لتعود إليه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الفايقون»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤١ – ٤١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أخبرنا».

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «الشيباني»، والمثبت من التلخيص والإتحاف؛ فسيبان من حمير،
 ويحيى يروي عن عمرو بن عبد الله الحضرمي السيباني وحديثه هذا عند ابن ماجه
 (٥/ ٥٣٠) مطولا، وأبو داود (٣٢٣/٤) ولم يسق لفظه، وأحال على حديث =

عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو الْحَضْرَمِيِّ مِنْ أَهْل حِمْصَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ ذِكْرَ الدَّجَّالِ، يُحَدِّثُنَا عَنْهُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا يَوْمَئِذٍ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ [الدَّجَّالَ](١)، وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَم، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لا مَحَالَةَ، فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُ كُلِّ مُسْلِم، وَإِنْ " يَخْرُجْ فِيكُمْ بَعْدِي، فَكُلُّ امْرِي حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّام، فَعَاثَ يَمِينًا، وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. ثُمَّ يُثنِّي فَيَقُولَ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَلَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ (" حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَتْفُلْ '' فِي وَجْهِهِ، وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَيَقْتُلُهَا، ثُمَّ يُحْيِيهَا، وَإِنَّهُ لا يَعْدُو ذَلِكَ، وَلا يُسَلَّطُ عَلَى نَفْس غَيْرِهَا، وَأَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَن ابْتُلِيَ بِنَارِهِ، فَلْيُغْمِضْ عَيْنَيْهِ وَلْيَسْتَغِثْ ( ) بِاللهِ، تَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ عَلَى الْحَيِّ، وَأَنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ يَمُرَّ عَلَى الْحَيِّ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَهُ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَتُمْطِرُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ،

<sup>=</sup> النواس بن سمعان المتقدم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من التلخيص، وغير موجود بالنسخ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «فإن»، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «فيقول: أنا ربكم، ولن تروا ربكم» ساقط من (ز) و(ك) و(م)، والمثبت من
 حاشية (س) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «فليقل»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «وليستعن».

وَتُخْصِبُ لَهُمُ الْأَرْضُ مِنْ يَوْمِهَا، وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ مَاشِيَتُهُمْ مِنْ يَوْمِهَا أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَيَمُرُّ عَلَى الْحَيِّ فَيَكْفُرُونَ بِهِ كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَيَمُرُ عَلَى الْحَيِّ فَيَكْفُرُونَ بِهِ وَيُكَذِّبُونَهُ، فَيَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَلَا يُصْبِحُ لَهُمْ سَارِحٌ تَسْرَحُ ''، وَأَنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ فَيُومٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَلَا يَّامٍ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالسَّرَابِ، فَيَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعةٍ، وَيَوْمٌ كَالأَيَّامِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالسَّرَابِ، يَقُدُرُونَ الْأَيَّامَ الطَّوَالَ ثُمَّ يُصَلُّونَ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ، فَيُمْسِي يَقُدُرُونَ الْأَيَّامَ الطَّوَالَ ثُمَّ يُصَلُّونَ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ، فَيُمْسِي يَقُدُرُونَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَّامِ الْقَوْلَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَّامِ الْقَوْلَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَامِ الْقَوْلَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَامِ الْقِولَ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَامِ الْقِورَةِ عَلَى اللهِ فَي تِلْكَ الْآيَامِ الْقِورَةُ فَيْمُ مَا لَوْلَ اللهِ فَي تِلْكَ الْآيَامِ الْقَوْلَ اللهِ فَي تِلْكَ الْآيَامِ الْقُورَةُ فَي اللّهُ الْآيَامِ الْوَالَ اللهِ فَي تِلْكَ الْآيَامِ الْهُ وَلَا اللهِ فَي تِلْكَ الْآيَامِ اللهِ فِي تِلْكَ الْآيَامِ الْقُورَةُ فَي اللّهُ الْآيَامِ اللهِ فَي اللّهُ عَلَى اللهُ الْآيَامِ اللهِ فَي اللّهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ الْوَالَ اللهِ فَي اللّهُ الْوَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ الْمَامِلُونَ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ.

٨٨٧٦ - أخْمِرْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبْدِي اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) و(ك): «سارحا يسرح»، وفي (س): «سارحا تسرح»، وكتبت في التلخيص: «ساح تسرح»، والسارح والسارحة والسرح سواء، وهي الماشية.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٠- ٦٤٢١) ولم يخرج مسلم لأبي زرعة يحيى بن أبي عمرو،
 ولا لعمرو بن عبد الله السيباني.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «جاحظة، فلا تخفى» سقط من (ز) و(م) وكلمة: «جاحظة» سقطت من (س)
 و(ك)، والمثبت من التلخيص.

خَصْرَاءُ، وَالْجَنَّةُ غَبْرَاءُ ذَاتُ دُخَانٍ، أَلَا وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ يُنْذِرَانِ أَهْلَ الْقُرَى، كُلَّمَا دَخَلَا قَرْيَةً أَنْذَرَا أَهْلَهَا، فَإِذَا خَرَجَا مِنْهَا دَخَلَهَا أَوَّلُ أَصْحَابِ الدَّجَّالِ، وَيَدْخُلُ الْقُرَى كُلَّهَا، غَيْرَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حُرِّمَا عَلَيْهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْأَرْضِ، فَيَجْمَعُهُمُ اللهُ لَهُ، فَيَقُولُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَصْحَابِهِ: وَاللهِ لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَلَأَنْظُرَنَّ، هُوَ الَّذِي أَنْذَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ لا. ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابِهِ: وَاللهِ لا نَدَعُكَ [تَأْتِيهِ] (١٠)، وَلَوْ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْتُلُكَ إِذَا أَتَيْتَهُ، خَلَّيْنَا سَبِيلَكَ، وَلَكِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْتِنَكَ، فَأَبَى عَلَيْهِمُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي، حَتَّى أَتَى مَسْلَحَةً مِنْ مَسَالِحِهِ، فَأَخَذُوهُ فَسَأَلُوهُ: مَا شَأْنُكَ، وَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ لَهُمْ: أُرِيدُ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ. قَالُوا: إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَرْسَلُوا إِلَى الدَّجَّالِ أَنَّا قَدْ أَخَذْنَا مَنْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَنَقْتُلُهُ أَوْ نُرْسِلُهُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَرْسِلُوهُ إِلَيَّ. فَانْطُلِقَ بِهِ حَتَّى أُتِيَ بِهِ الدَّجَّالُ، فَلَمَّا رَآهُ عَرَفَهُ لِنَعْتِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِةُ، فَقَالَ لَهُ الدَّجَالُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ: أَنْتَ الدَّجَّالُ الْكَذَّابُ الَّذِي أَنْذَرَنَاكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: أَتُطِيعُنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ، أَوْ لأَشُقَّنَّكَ شِقَّيْن ""؟ فَنَادَى الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَمَنْ عَصَاهُ فَهُو فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ. فَقَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، لَتُطِيعُنِي أَوْ لَأَشُقَنَّكَ شِقَّيْنِ، فَنَادَى الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من التلخيص، وغير موجود بالنسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ في هذا الموضع وفي الموضعين الآتيين، وفي التلخيص في الجميع: «شقتين».

الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ. فَمَدَّ بِرِجْلِهِ، فَوَضَعَ حَدِيدَةً عَلَى عَجْبِ ذَنَبِهِ، فَشَقَّهُ شِقَّيْن، فَلَمَّا فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، قَالَ الدَّجَالُ لِأَوْلِيَائِهِ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحْيَيْتُ هَذَا لَكُمْ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى ». قَالَ عَطِيَّةُ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَضَرَبَ إِحْدَى (' شِقَيْهِ، أَوِ الصَّعِيدَ عِنْدَهُ، فَاسْتَوَى قَائِمًا، فَلَمَّا رَآهُ (' أَوْلِيَاؤُهُ صَدَّقُوهُ، وَأَيْقَنُوا بِأَنَّهُ رَبُّهُمْ، وَأَجَابُوهُ وَاتَّبَعُوهُ، قَالَ الدَّجَّالُ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِن: أَلا تُؤْمِنُ بي؟ قَالَ لَهُ الْمُؤْمِنُ: لَأَنَا أَشَدُّ الآنَ فِيكَ بَصِيرَةً مِنْ قَبْلِ، ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ: أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَمَنْ أَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ الدَّجَّالُ: وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ لَتُطِيعُنِي، أَوْ لأَذْبَحَنَّكَ، أَوْ لأُلْقِيَنَّكَ فِي النَّارِ، فَقَالَ لَهُ الْمُؤْمِنُ: وَاللهِ لا أُطِيعُكَ أَبَدًا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُضْجِعَ». قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: «جَعَلَ [اللهُ](" صَفْحَتَيْن مِنْ نُحَاس بَيْنَ تَرَاقِيهِ وَرَقَبَتِهِ». قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا النُّحَاسُ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، «فَذَهَبَ لِيَذْبَحَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ". قَالَ: فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: «فَأَخَذَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَأَلْقَاهُ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ غَبْرَاءُ ذَاتُ دُخَانِ يَحْسَبُهَا النَّارَ». قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ذَاكَ الرَّجُلُ أَقْرَبُ أُمَّتِي مِنِّي إِذَا رُفِعَ إِلَيَّ دَرَجَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ ('': مَا كَانَ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (س): (رأى أولياءه).

 <sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ثابت في التلخيص، وفي النسخ: اجعل صفحتين على البناء لما لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فقال أبو سعيد سمعت رسول الله» إلى هنا ساقط من (ز) و(م).

أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عِلَيْ يَحْسَبُونَ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِلَى مَثَى سَلَكَ عُمَرُ سَبِيلَهُ. قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنّهُ فَقُلْتُ: أُخْبِرْتُ أَنّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْكُ هُو يُهْلِكُهُ. فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنّهُ يُقُلِنُهُ اللهُ وَمَنْ تَبِعَهُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ يَكُونُ بَعْدَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِي اللهِ عَلَيْهُ: يُهْلِكُهُ اللهُ وَمَنْ تَبِعَهُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ يَكُونُ بَعْدَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِي اللهِ عَلَيْهُ: اللهُ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ تَبِعَهُ اللهُ وَمَنْ تَبِعَهُ اللهُ وَمَنْ تَبِعَهُ اللهُ وَمَنْ تَبِعَهُ اللهُ وَمَنْ بَعْدِهِ الْأَمْوَالَ». قَالَ: قُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمَنْ بَعْدِهِ الْأَمْوَالَ». قَالَ: قُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمَنْ بَعْدِهِ الْأَمْوَالَ». قَالَ: قُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هَذَا أَعْجَبُ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ الدَّجَّالِ تَفَرَّ دَبِهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَمْ يَحْتَجَ الشَّيْخَانِ بِعَطِيَّةً (٣).

٨٨٧٧ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَقَمَةَ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةً (٥٠)، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةً (٥٠)،

<sup>(</sup>١) في (ك): "فقلت".

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٩–١٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عطية ضعيف".

<sup>(</sup>٤) وكذا عند أبن أبي حاتم في التفسير (٧/ ٢٢٧٥)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٢٥)، وفي (س): «محمد بن عبيد الله مولى المغيرة بن شعبة»، وجزم المزي بأنه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، أبو عبد الله الفلسطيني صاحب حديث الصور، وهو مجهول، قال ابن يونس: هو مولى المغيرة بن شعبة، لكن ترجم ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٣) لمحمد بن عبيد الثقفي مولى المغيرة بن شعبة وقال: «يروي عن كعب بن علقمة روى عنه أبو بكر بن عياش، وكان قدم عليهم الكوفة فكتبوا عنه»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥/ ٩٨/): «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة وهو ثقة»!.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «كعب بن علقمة بن حجيرة»، وفي الإتحاف: «كعب بن علقمة عن =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٧٨ - صَرْنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ [ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ] ١٠٠، ثَنَا أَبُو

عقبة» بدون واسطة، والمثبت من التلخيص، وكذا في تفسير ابن أبي حاتم والمعجم
 الكبير، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في الأهوال (ص٢٠) من حديث سعيد بن أبي هلال
 عن ابن حجيرة عن عقبة به، وابن حجيرة هو: عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني.

<sup>(</sup>١) في (س) و(ك) و(م): «مناديا».

<sup>(</sup>٢) (النحل: آية ١).

<sup>(</sup>٣) في (س): «يتبايعونه».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «ويشغل الناس».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٥-١٣٩٢٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، وفي الإتحاف: "ثنا عبيد ...."، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، فقد تكررت رواية المصنف عن علي بن حمشاذ عن "عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز" عن أبي الجماهر، كما في حديث رقم (٨٩١) و(٦٨٩٢) و (٧٩٣٧) و (٧٩٣٧) وقد ظن محقق الإتحاف أنه: عبيد بن محمد أبو ذهل الغازي العسقلاني، =

الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَيْدٍ (١) حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَتَاهُ فَتَّى يَسْأَلُهُ عَنْ إِسْدَالِ(١) الْعِمَامَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأُخْبُرُكَ عَنْ ذَلِكَ بِعِلْم إِنْ شَاءَ اللهُ: كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو<sup>٣</sup> سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَيُطْتِنْ ، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا». قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ، أُولَئِكَ مِنَ الْأَكْيَاسِ». ثُمَّ سَكَتَ الْفَتَى، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيَظِيْرً، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَنَزَلَ فِيكُمْ، أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ؛ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْم قَطُّ (١) حَتَّى يَعْمَلُوهَا (١)، إلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِكُمْ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَثُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِم، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلًا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ مَنْ

<sup>=</sup> وذلك لذكر المزي له فيمن يروي عن محمد بن عثمان التنوخي في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س) و(م): «معبد»، وفي (ك): «سعيد»، وكلاهما تصحيف، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س) و(م): «ابتدال»، وفي (ك): «ابتدا»، والمثبت من حاشية (ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (س): ﴿وأبي،

 <sup>(</sup>٤) في (س): «في قوم لوط».

<sup>(</sup>٥) في (ك): المعلموها.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٧٩ أَخْرِزُ أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخِى زِيَادٍ لِأُمِّهِ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخِي زِيَادٍ لِأُمِّهِ قَالَ: أَكْثَرَ النَّاسُ فِي

<sup>(</sup>١) في النسخ: «أمر»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «أصابع ونحو» والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٥٨٩-١٠٠١)، وحفص بن غيلان وثقه المصنف عقب حديث
 رقم (١٠٣٨) وكذا وثقه غيره، لكن قال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه ولا يحتج به».

شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا، يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ فِي شَأْنِهِ، فَإِنَّهُ كَذَّابُ مَنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا، يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ إِلَا يَدْخُلُهُ رُعْبُ الْمَسِيحِ، إِلَا الْمَدِينَةَ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا يَوْمَئِذٍ مَلَكَانِ يَذُبُّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ» إلَّا الْمَدِينَةَ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا يَوْمَئِذٍ مَلَكَانِ يَذُبُّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ» إلَّا الْمَدِينَةَ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا يَوْمَئِذٍ مَلَكَانِ

قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ " بِطَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ " بْنِ عَوْفٍ، قَدْ أَعْضَلَ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْإِسْنَادَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَإِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعْهُ مَنْ أَبِي بَكْرَةَ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، هَكَذَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

أَمَّا حَدِيثُ يُونُسَ:

٨٨٨- فحرثناه أبو الْعَبّاسِ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ مُسَافِعٍ (١)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخِي زِيَادٍ لِأُمِّهِ، قَالَ: لَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ فِيهِ مَا قَالَ، لَمّا أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ فِيهِ مَا قَالَ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٣-١٧١٨).

<sup>(</sup>۲) في (ز): «بمسلم»، وفي (س): «مسلمة».

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): "عبيد الله"، وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أخرج له البخاري دون مسلم، وقد ذكره المصنف في المدخل إلى الصحيح (٢/ ٣٩١) على الصواب.

 <sup>(</sup>٤) عياض قال فيه ابن المديني في العلل: «لم يرو عنه إلا طلحة بن عبد الله بن عوف»،
 ووثقه ابن حبان وأخرج له هذا الحديث (١٥/ ٢٩).

قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مَنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ إِلَّا سَيَدْخُلُهُ رُعْبُ الْمَسِيحِ، إِلَّا الْمَدِينَةَ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مَنْ نِقَابِهَا يَوْمَئِذِ مَلَكَانِ بَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ» (١٠).

وَأَمَّا حَدِيثُ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ:

٨٨٨- فحدثاه أَبُو النَّضْ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالاً: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفِ، أَنَّ عَيْلِ اللهِ بْنِ عَوْفِ، أَنَّ عَيْلَ عُوفِ، أَنَّ عَيْلَ اللهِ عَيْلِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفِ، أَنَّ عَيْلَ اللهِ عَيْلِ عَوْفِ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَيْلِ عَيْلَ اللهِ عَيْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَكْثَرُ ثُمْ فِي شَأْنِ قَامَ فَخَطَبَ فَأَنْ كَذَابًا يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَالِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُخْتَصَرًا:

٨٨٨٢ - صرَّنَاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبَ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي الدُّجَالِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابِ، لِكُلِّ بَابِ مَنْهَا مَلكانِ "".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٣ -١٧١٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨٣ -١٧١٦٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٨١ -١٧١٦٦)، وأخرجه البخاري (٣/ ٢٢) و(٩/ ٥٩) من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه به.

مده الْحَمْدُ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ اللّهَ إِنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَيْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ "، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللّهُ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ، وَفِي صَاعِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «اللّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ، وَفِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِينَتِهِمْ، اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلْكَ وَخَلِيلُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَلُولُكَ مُولِكُ لَهُمْ فِي مَدِينَتِهِمْ، اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلْكَ مَعْدُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلُكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلُكَ لِمَكَةً، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةٌ بِالْمَلائِكَةِ، عَلَى كُلِّ نَقْبِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةٌ بِالْمَلائِكَةِ، عَلَى كُلَّ نَقْبِ إِبْرَاهِيمُ لِيمَ لَيْدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» ".".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٨٨٨٤ - أَخْمِرْ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُتَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَرَاقَةً (اللهُ عُنَا أَنُهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَحَلَّهُ مُسَرَاقَةً (اللهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَحَلَّهُ

<sup>(</sup>١) يعنى: دينار الخزاعي مولاهم المدني، كان يبيع القرظ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٨٠ - ١٨٠٥) و (٥/ ١٠٥ - ٥٠١٠).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (٤/ ١٢٢) من حديث عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد به مختصرا.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سراقة أخرج له أبو داود والترمذي هذا الحديث، وقال: "حسن غريب"، قيل هو أزدي دمشقي، وذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان والعجلي على أنه تابعي، وقال البخاري: "لا يعرف له سماع من أبي عبيدة"، وقيل: هو عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي القرشي الصحابي، قال ابن حجر: "الحق أنهما اثنان"، =

بِحِلْيَةٍ لَا أَحْفَظُهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَالْيَوْمِ؟ قَالَ: «أَوْ خَيْرٌ»(۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، وَسَاقَهُ أَتَمَّ مَنْ حَدِيثِ شُعْنَةَ:

٨٨٨٥ - حَرَّمُاه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

٨٨٨٦ و و مُرْمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ وَ اللهِ عَنْ مَحْدَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ وَ اللهِ عَنْ مَحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ وَ اللهِ اللهِ عَنْ مَحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ وَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ مَحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>=</sup> والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٤٠٥ – ٢٧١٨).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بن».

<sup>(</sup>٣) في (س): «وسيدركه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٤٠٥ – ١٧١٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وما يوم الخلاص» غير موجود في (ز) و(م).

رَسُولَ اللهِ، مَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ فَقَالَ: «يَجِيءُ الدَّجَالُ، فَيَصْعَدُ أُحُدًا، فَيَطَّلِعُ، فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا الْقَصْرِ الأَبْيَضِ، هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ. ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِينَةَ، فَيَجِدُ بِكُلِّ (') نَقْبِ مَنْ نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا، فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرْفِ، فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ (')، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتِ، فَلَا فَيَقِي مَنَافِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَخْلُصُ الْمَدِينَةُ، وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَخْلُصُ الْمَدِينَةُ، وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَخْلُصُ الْمَدِينَةُ، وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَخْلُصُ الْمَدِينَةُ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٨٠ - أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْفَزَارِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُمْمَانَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، شُعْبَةَ، عَنِ اللهِ بُنِ سَالِم، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا شَيْءٌ مَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا. قَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَى قَالَ: وَاللهِ لَوْلَا شَيْءٌ مَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا. قَالُوا: إِنَّكَ قُلْتَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَكَذَا حَتَّى يَكُونَ أَمْرًا عَظِيمًا، فَقَدْ كَرَّقَ الْبَيْتُ، وَكَانَ كَذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَخْورُجُ الدَّجَّالُ، فَقَدْ حُرِّقَ الْبَيْتُ، وَكَانَ كَذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَخْورُجُ الدَّجَالُ، فَقَدْ كُرِّقَ أَمْنِي مَا شَاءَ اللهُ يَلْبَثُ أَرْبَعِينَ " وَلَا أَدْرِي لَيْلَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. فَلَا ذَاكَ، فَقَدْ حُرِّقَ اللهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الللهِ عَلَيْكَ، كَأَنَهُ عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ ". قَالَ: "فُيَطْلُبُهُ حَتَّى يُهْلِكَهُ". قَالَ: "ثُمَّ يَبْقَى النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ قَالَ: "فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُهْلِكَهُ". قَالَ: "ثُمَّ يَبْقَى النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ قَالَ: "فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُهْلِكَهُ". قَالَ: "فُيَعْ بَارِدَةً، تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي عَدَاوَةٌ ". قَالَ: "فَيَعْ لَلْهُ رَوةً بَالِ الشَّام، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي

<sup>(</sup>١) في (ك): ﴿على كل، ١

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٢/ ٢٧٨): «أي: فسطاطه وقبته وموضع جلوسه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢٧/١٣)-١٦٤٩).

قَلْيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْ رُوحَهُ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فِي كَبِدِ جَبَلٍ [دَخَلَتْ عَلَيْهِ». سَمِعْتُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: "كَبِدِ جَبَلٍ]" (''. قَالَ: "ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، مَنْ لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلامِ النَّسَبَاعِ». قَالَ: "فَيَعْبُونَ (''؟"». قَالَ: السَّبَاعِ». قَالَ: "فَيَعْبُدُونَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلا تَسْتَجِيبُونَ ('''؟». قَالَ: "فَيَقُولُونَ: مَاذَا تَأْمُرُنَا؟». قَالَ: "فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، فَيَعْبُدُونَهَا وَهُمْ فِي السَّيونَ (' نَهُمْ عَيْنُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ». قَالَ: "ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ فَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ». قَالَ: "ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَ أَصْعَى ، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلِهِ ». قَالَ: "فَيُصْعَقُ ثُمَّ إِلَا أَصْعَى ، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلِهِ ». قَالَ: "فَيُصْعَقُ ثُمَّ إِلَا أَصْعَى ، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيلِهِ ». قَالَ: "فَيُصْمَعُهُ أَحَدٌ يُصْعَقُ النَّاسُ ، فَيُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ ». قَالَ: "فَتَنْبُتُ أَجْسَادُهُمْ ». قَالَ: "فَيُقَالُ: هَلُهُمْ إِلَى رَبُكُمْ ، قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ السَّقُولُونَ ». قَالَ: "فَيُقَالُ: كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ مُنْ فَيُقَالُ: كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ مُنْ أَلْفِ ('') يَسْعَمَانَةٍ وَيَسْعِينَ » ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٨٨٨٨ - أَخْمِرُ لَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>۲) في جميع النسخ: «تستحيون»، والمثبت من التلخيص وهو الذي يقتضيه المعنى، وكذا سيأتي برقم (۸۹۰۸) وكذا في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ألف» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٦٤٠-١٢١١).

 <sup>(</sup>٥) كتب في حاشية التلخيص: «هذا أخرجه مسلم» (٢٠١،٢٠٢/٨) من حديث معاذ
 العنبري وغندر عن شعبة به، وسيأتي برقم (٨٩٠٨) من حديث غندر عن شعبة به.

مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقٍ (()، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهَ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي أَرَى مَا لا تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا أَوْ مَا مَنْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِع، إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَاللهِ لَوْ مَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّنُم بِالنِّسَاءِ عَلَى اللهُ وَلَخَرَجْتُم إِلَى (السَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اللهُ مَخَرَةُ تُعْضَدُ» (ا).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٨٩ - حرَّمُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رِيَادٍ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ("، ثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ اللَّهِ وَيَعَلِيْهِ: «سَيُدْرِكُ أَيُوبَ، عَنْ أَنْسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (س) و(ك): «عن حورق»!، وفي (م): «مجاهد بن مورق»، ومورق هو: أبو المعتمر العجلي.

<sup>(</sup>۲) في النسخ والتلخيص: «الفرحات»!، والمثبت مما سيأتي (۸۹۸۲) بهذا الإسناد بمثله، وقد تقدم في التفسير (۳۹۲۵) من حديث أحمد بن حازم الغفاري عن عبيد الله بن موسى به مطولا، وعند ابن ماجه (٥/ ٢٠٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى به: «على الفرشات».

<sup>(</sup>٣) في (س): «على».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٠١-١٧٦٣٠)، وإبراهيم بن مهاجر فيه لين، ومورق لم يسمع من أبي ذر، وقد تقدم في التفسير (٣٩٢٥)، وسيأتي موقوفا برقم (٨٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن حسان بن فيروز، أبو جعفر الأزرق الشيباني البغدادي.

## رَجُلَانِ مَنْ أُمَّتِي عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهَا الشِّلْا، وَيَشْهَدُوا قِتَالَ الدَّجَّالِ»(١).(١)

٠ ٨٨٩ - حَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفِّرِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ "، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ "، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدُ ( ) بْنُ مُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

إِسْمَاعِيلُ هَذَا أَظُنُّهُ ابْنَ عَيَّاشٍ، وَلَمْ يَحْتَجَّا بِهِ.

مَّمُ الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ " بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ " بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَجْمَدُ " بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَلْكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَذُرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَذُرُسُ وَشْيُ النَّوْبِ، لا يُدْرَى مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلا نُسُكُ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ ﷺ فَلا يَبْقَى فِي صِيَامٌ، وَلا صَدَقَةٌ، وَلا نُسُكُ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: منكر، وعباد ضعيف"، وانظر علل الترمذي (ص٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٨٥-١٢٧٤) وعزاه لابن خزيمة في الفتن وللمصنف.

<sup>(</sup>٣) يعني: أبا بكر بن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: امحمودا مصحف، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(0)</sup> كان في التلخيص: «ابن علية» فضرب الذهبي عليه وكتب في الحاشية: «إسماعيل بن عياش»، وقال المصنف بعد: «أظنه ابن عياش»، ومحمد بن مصفى الحمصي يروي عن إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش الشامي لم يذكروا له رواية عن أيوب السختياني البصري، إنما يروي عن أيوب إسماعيل بن علية، لكن لا يحتمل رواية ابن مصفى عن ابن علية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٨٥-١٢٧١).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: «محمد»، والمثبت من الإتحاف، فهو: أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير أبو عمر العطاردي الكوفي.

الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ، يَقُولُونَ: أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا». فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: فَمَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَا يَدْرُونَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ؟ صِلَةُ: فَمَا تُغْنِي عَنْهُ حُذَيْفَةُ عِلْ اللهُ عَلَيْهِ فِي النَّالِئَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ، أَنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ، أَنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ، أَنْجِيهِمْ مِنَ النَّادِ، أَنْ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَٰ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ عَلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَنْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ أَلَهُ إِلَهُ إِلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللَّا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلْهِ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَاهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَاهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا الللهُ أَلَا إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٢ أَصْمِ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَالِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَضَتِ الْآيَاتُ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ: الدَّجَالُ، وَالدَّابَةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالْآيَةُ الَّتِي وَالدَّابَةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالْآيَةُ الَّتِي يَخْتِمُ اللهُ (") بِهَا الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا آنَ تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ (") بِهَا الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا آنَ تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ (") بِهَا الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا آنَ اللَّهِ اللهُ ("). (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٨٩٣ أَخْرِزُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ (١)

<sup>(</sup>١) قوله: «تنجيهم من النار» ذكر في (ك) مرة واحدة، وفي التلخيص مرتين، والمرتان الأخيرتان معلم فوقهما في (ز).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٨-٢٦٦٤)، وقد تقدم برقم (٨٧٠٨) و (٩٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة غير موجود في: (ز) و(س) و(م).

<sup>(</sup>٤) (الأنعام: آية ١٥٨) و(النحل: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٤ه-١٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) في (س): اعنا.

سُحَيْمٍ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ مُؤْثِرٍ بْنِ عَفَازَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، عَلَيْهِمُ وَالسَّلَامُ، فَبَدَأُوا بِإِبْرَاهِيمَ، فَسَأْلُوهُ عَنْهَا(')، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَسَأْلُوا مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ: عَهِدَ اللهِ إِلَىَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا، فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ فَعَجْلًا -فَذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ-فَأَهْبِطُ، فَأَقْتُلُهُ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بلادِهِمْ، فَيَسْتَقْبِلُوهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، وَلَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَفْسَدُوهُ، فَيَجْأَرُونَ إِلَيَّ، فَأَدْعُوا الله (١٠)، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُهُم، فَيَقْذِفُ أَجْسَامَهُمْ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ، وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيم، وَعَهْدُ اللهِ إِلَيَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ، السَّاعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ، لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَأُهُمْ بِوِلَادِهَا، أَلَيْلًا " أَمْ نَهَارًا. قَالَ الْعَوَّامُ: فَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَجَلَق، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ حَقَى إِذَا فُيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ أَن وَأَفْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ (1). (٥)

٨٩٤ - أخْمِرُ أَبُو عَمْرِهِ عُنْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَنْبُلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَنْبُلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ عِنْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الأَمَارَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ

<sup>(</sup>١) يعنى: عن الساعة، كما تقدم في التفسير (٣٤٨٧)، وقريبا (٨٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (س): ﴿فأدعوا إِلَى اللهِ ٩.

<sup>(</sup>٣) في (ك): اليلاا.

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: آية ٩٦ و ٩٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٩٥ - ١٣٢٧١)، وقد تقدم برقم (٢٦٦٨).

بِسِلْكٍ، فَإِذَا انْقَطَعَ السِّلْكُ تَبِعَ بَعْضُهُ»(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٥ - أَصْرِفِي أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِدٍ، قَالَ: خَرَجَ حُذَيْفَةُ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ، وَمَعَهُ رَجُلٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى جَانِبِ حَازِمٍ، قَالَ: خَرَجَ حُذَيْفَةُ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ، وَمَعَهُ رَجُلٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى جَانِبِ الْفُرَاتِ "، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ تَرَاهُمْ يَخْرُجُونَ أَوْ يُخْرَجُونَ مِنْهَا، لَا يَذُوقُونَ مِنْهَا قَطْرَةً ؟ قَالَ رَجُلٌ: وَتَظُنُّ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَظُنَّهُ، وَلَكِنْ أَعْلَمُهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٦ - حرثً أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: شَعِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ ('')، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ كُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ، حَيْثُ رَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، حُذَيْفَة وَأَبِي مَسْعُودٍ، حَيْثُ رَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَكِنِّي وَاللهِ عَلِمْتُ أَنَّا سَنَرْجِعُ عَلَى عَقِبِهَا، وَلَمْ نُهْرِقْ فِيهَا دَمًا. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَكِنِّي وَاللهِ عَلِمْتُ أَنَّا سَنَرْجِعُ عَلَى عَقِبِهَا، وَلَمْ نُهْرِقْ فِيهَا مِحْجَمَةَ دَمٍ، وَمَا لَكِنِّي وَاللهِ عَلِمْتُ أَنَّا سَنَرْجِعُ عَلَى عَقِبِهَا، وَلَمْ نُهْرِقْ فِيهَا مِحْجَمَةَ دَمٍ، وَمَا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱/ ٦٦٢–١٠٢٩)، غريب من هذا الوجه، وتقدم له شاهد برقم (۸۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) كتبت في النسخ «الفراة».

<sup>(</sup>٣) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو ثور الأزدي الحداني، قيل: هو حبيب بن أبي مليكة، وعنه أبو البختري سعيد بن فيروز الطائي الكوفي.

عَلِمْتُ مِنْ ذَاكَ شَيْئًا، إِلَّا شَيْءٌ عَلِمْتُهُ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَيُّ أَنَّ الرَّجُلَ يُصْبِحُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ وَمَا مَعَهُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ، يُقَاتِلُ فِي فِتْنَةِ الْيَوْمِ، وَيَقْتُلُهُ اللهُ وَ اللهُ عَدًا، يَنْكُسُ قَلْبُهُ، وَتَعْلُوهُ اللهُ وَيَقْتُلُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَدًا، يَنْكُسُ قَلْبُهُ، وَتَعْلُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدًا، يَنْكُسُ قَلْبُهُ، وَتَعْلُوهُ اللهُ ا

٨٩٧- صُرُمُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَازِم بْنِ '' أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذَا عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمَ أَخْرَجْنَا لَمُمُ دَابَّةُ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ ''. قَالَ: إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ''.

٨٩٨ - أخْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ زَكْرِيَّا بْنِ أَيُوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرِ و الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التُّجِيبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَمْرُ و الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التُّجِيبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ عَمْرُ و الْخَوْلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَرَافِئُ ، يَقُولُ: «يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) في (ك): «وما».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، لكن تقدم في قتال أهل البغي (٢٦٩٩) من حديث آدم بن أبي إياس عن شعبة به، وفيه: (بل استه)، وكذا رواه أبو داود الطيالسي (١/ ٣٤٦) ومحمد بن جعفر عند أحمد (٣٨/ ٣٨١) عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٧٧٧ - ٢٢٠)، وتقدم (٢٦٩٩) و(٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عن»، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) (النمل: آية ٨٢).

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٥٩٦- ١٠٠٣١)، وقد تقدم (٨٧٤٣) من حديث إدريس بن يزيد
 الأودي عن عطية العوفي به.

بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً، أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لا يَعْدُو<sup>(۱)</sup> تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو<sup>(۱)</sup> تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو<sup>(۱)</sup> تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَلْأَنَةً ! فَلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَوُلَاءِ النَّلَائَةُ ؟ فَلَاتُهُ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَالْهَاجِرُ: يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ: يُؤْمِنُ بِهِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٩ - حَرَّا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي زُفَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ "، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَلَا اللهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَى عَنْ مَعْمَدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَى عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عُولُ، وَيَعْهَرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عُولُ، وَيَعْهَرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عُولُ، وَيَعْهَرُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عُولُ، وَيَعْهَرُ اللهُ عُولُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عُولُ، وَيَعْهَرُ اللهُ عُلْمُ اللهُ عُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عُلْمُ اللهُ عُلْمُ اللهُ عُولُ اللهُ عَلْمُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتَّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتَّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ، لا يُعْلَمُ اللهُ عُلْمُ اللهُ اللهُ عُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ (١) رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ مِمَّنْ لَمْ يُنْسَبُوا إِلَى نَوْع مِنَ الْجَرْح.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: "يعدون"، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٥٥ ٤ - ٥٧٧٦)، وقد تقدم في التفسير (٣٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال البخاري وأبو حاتم الرازي: مستقيم الحديث، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) في (س) تقرأ: «النجول».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٥٢-١٨٤١)، وأخرجه ابن حبان (٢٥٨/١٥) من طريق البخاري عن ابن أبي أويس به.

<sup>(</sup>٦) في (س): «الحديث».

٨٩٠٠ حدُّمُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ الْعُمَرِيُّ(')، أَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَى مَرْوَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ بِالْمَدِينَةِ، فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْآيَاتِ، أَوَّلُهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ، فَقَامَ النَّفْرُ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ، فَجَلَسُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَحَدَّثُوهُ بِمَا قَالَ مَرْوَانُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَمْ يَقُلْ مَرْوَانُ شَيْئًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّابَّةُ، أَيُّهَا(") كَانَتْ، فَالْأُخْرَى عَلَى أَثْرِهَا قَرِيبًا». ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، قَالَ: «وَذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ، أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْش، فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوع، فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا أَنَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوع، فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ». قَالَ: «ثُمَّ تَعُودُ تَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوع، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا ٣٠، وَعَلِمَتْ أَنْ لَوْ أُذِنَ لَهَا لَمْ تُدْرِكِ الْمَشْرِقَ، قَالَتْ: يَا رَبِّ، مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ، مَنْ لِي بِالنَّاسِ. حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، أَنَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ، فَقَالَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ الْكُتُب، فَقَرَأُ وَذَلِكَ يَوْمَ: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنُهَا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) كذا، وهو: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) في (س): «أنها».

<sup>(</sup>٣) زيد في (ز): «فلم يرد عليها شيء».

<sup>(</sup>٤) (الأنعام: آية ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٦٤٩-١٢١٢٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: وذا في مسلم)، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: =

١٩٠١ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ١٠٠ مَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنَيسِيُّ، ثَنَا أَبُو حَفْصِ الْقَاصُ ١٠٠ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَعَتِ الْمُلَاحِمُ، خَرَجَ بَعْثُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: "إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ، خَرَجَ بَعْثُ مِنَ الْمَوَالِي مِنْ دِمَشْقَ، هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ اللَّينَ ١٠٠ اللهُ بِهِمُ اللَّينَ ١٠٠ اللّهُ اللهُ إِلَى مِنْ دِمَشْقَ، هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٠٢ - أخْمِرْ فِي [ابْنُ] الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ "، أَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ "، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْمُهَلِّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةً "، عَنْ الْمُهَلِّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةً "، عَنْ الْمُهَلِّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةً "، عَنْ

<sup>=</sup> هو في مسلم» (٨/ ٢٠٢) من حديث أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي به دون قوله: ثم أنشأ يحدث إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(س) و(م): «الصنعاني».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «العاص»، وفي الإتحاف: «القاضى»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٧٠ – ١٨٨٨٨).

 <sup>(</sup>٤) في حاشية التلخيص: (عثمان ضعفه النسائي، ولم يخرج له البخاري).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة لازمة ليست في النسخ؛ فالمصنف يروي عن أبي الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي النيسابوري، وعلي يروي عن أبيه: أبي العباس فضلان، عن جده: محمد بن عقيل أبي عبد الله النيسابوري، عن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، وفي الإتحاف: «أنا الفضل بن محمد بن عقيل بن خويلد ثنا أبي عن حفص»!.

<sup>(</sup>٦) في (س): اعبيد الله ١.

<sup>(</sup>٧) كذا، وكذا تقدم برقم (٨٦٥٩) من طريق همام عن قتادة عن المهلب، لكن في مشيخة =

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ، فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ، فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ، وَتَخَلَّفَ، تَسُوقُهُمْ سَوْقَ الْجَمَلِ الْكَسِير»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٥ - أخْمِرْ الْهُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُ "، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ "، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةُ النَّصْرِيُ "، قَالَ: كَانَ هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ "، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ النَّصْرِيُ "، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ، نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ، نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ ، نَزَلَ الصَّفَّةَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِهَا عَرِيفٌ "، فَنَزَلْتُ الصَّفَّةَ، وَكَانَ يَوْم مُدُّ مِنْ تَمْرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، الصَّفَّةَ، وَكَانَ يَوْم مُدُّ مِنْ تَمْرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ،

<sup>=</sup> ابن طهمان (ص١٦٦) وعند الطبراني في الكبير (١٣/ ٥٩٧) والأوسط (٨/ ٩٩) من طريق أحمد بن حفص عن أبيه، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (٢٣٣/١) من طريق قطن بن إبراهيم عن حفص بن عبد الله، زيادة: «عن عمر بن سيف» بين قتادة والمهلب.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٦٣١ – ١٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «المكي».

 <sup>(</sup>٣) كذا، وهو: أبو بكر يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان أخو العباس والفضل.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «أبي حرب بن الأسود»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «البصري»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو طلحة بن عمرو، ويقال: ابن عبد الله النصري.

<sup>(</sup>٦) من قوله: (نزل على عريفه) إلى هاهنا ساقط من (س) و(م).

وَيَكْسُونَا الْخُنُفَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَمِينًا وَشِمَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَرَقَ بُطُونَنَا التَّمْرُ، وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنُفُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مِنْبَرِهِ، فَصَعِدَ، فَحَمِدَ () اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ شِدَّةَ مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ، حَتَّى قَالَ: «وَلَقَدْ أُتِيَ عَلَيَّ وَعَلَى صَاحِبِي بِضْعَ عَشْرَةَ، مَا لِي وَلَهُ طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ». قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي حَرْب: وَأَيُّ شَيْءِ الْبَرِيرُ؟ قَالَ: طَعَامُ سُوءٍ، ثَمَرُ الْأَرَاكِ. «فَقَدِمْنَا عَلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَعَظِيمُ طَعَامِهِمُ التَّمْرُ، فَوَاسَوْنَا فِيهِ، وَوَاللهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لْأَشْبَعْتُكُمْ مِنْهُ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ تُدْرِكُوا زَمَانًا، أَوْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ يُغْدَى وَيُرَاحُ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَانِ، وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ». قَالَ دَاوُدُ: قَالَ لِي أَبُو حَرْب: يَا دَاوُدُ، وَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: ثِيَابٌ بِيضٌ كَانَ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْيَمَنِ. قَالَ دَاوُدُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنِ، فَقَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ إِخْوَانٌ بِنِعْمَةِ اللهِ، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَعْدَاءٌ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٠٤ - أخمر المُحسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْأَصَمُّ بِقَنْطَرَةِ بَرَدَانَ "، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك): الوحمدا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٣٦٨-٦٦٦) وتقدم في الهجرة (٤٣٣٤) وصححه ابن حبان (٢) (٧٧/١٥).

<sup>(</sup>٣) قد تقرأ في (ز) و(س) و(م): «بوران» أو «بودان»، وقنطرة بردان محلة قرب بغداد، والنسبة إليها: القنطري، وقد أخرج المصنف هذا الحديث عنه برقم (٨٦٢٥).

الْعَلَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ (١).

قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ.

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَقِيهُ عَلْكَهُ "، ثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ "، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.

وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ "، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَلَيْهُ، قَلُولُ: ﴿لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، عَنْ تَعْبَدَ اللَّاتُ وَالنَّهَارُ، عَنْ تَعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعَلَى وَالنَّهَارُ، وَيَبْعَثَ الله يَعْلِيدٍ، يَقُولُ: ﴿لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعَهَارُ، وَيَبْعَثَ الله رَبِيعًا طَيْبَةً ﴿")، فَيُتُوفَى مَنْ كَانَ فِي حَتَّى تُعْبَدَ اللّه تَهْ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دَيْنِ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دَيْنِ

<sup>(</sup>۱) هو الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، من رجال التهذيب، قال البخاري في التاريخ الكبير (١/٤٤٧): "وقال بعضهم: العلاء بن أسود بن جارية وهذا وهم، وقال لنا أبو عاصم: عن عبد الحميد عن سويد بن العلاء، وقال لي إسحاق عن أبي عاصم: وقال بعضهم الأسود بن العلاء».

<sup>(</sup>٢) أراه أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجوزقي الشيباني، صاحب المستخرج على صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: «حفص»!.

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا الطريق في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إلى هنا في مسلم، وهنا زيادة قال: ويبعث الله ....» كذا قال، وهو في مسلم بتمامه.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س) و(م) و(ك): «طيبا».

## آبَائِهِمْ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ: وَحَدَّثَنِي عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ'''، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، خَيْرُ أَهْلِهِ مَنْ يَرَى الْحَقَّ''''

إتحاف المهرة (١٧/ ٦٣٦-٢٢٩٣٢) وتقدم برقم (٨٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: أخرج مسلم أوله!! كأنه قلد الذهبي، فقد أخرجه مسلم (٨/ ١٨٢) بتمامه من حديث خالد بن الحارث وأبي بكر الحنفي عن عبد الحميد به.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في التعليق على حديث رقم (٨٢١١).

<sup>(</sup>٤) في (س): «الفتنة».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «أصبحوا»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الليل» ساقط من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من التلخيص، وغير موجود بالنسخ.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١١/ ٨٨-١٣٧٣).

<sup>(</sup>٩) هو: سيار بن سلامة الرياحي، يروي عن أبي العالية رفيع بن مهران.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): اللحق.

قَرِيبًا، فَيُجَانِبُ (١) الْفِتَنَ (١). (١)

١٩٠٦ أخْمِرْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ (")، عَنِ الْسَحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ (")، عَنِ الْسَامِ، أَرَادَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ يَخْرُجَ نَحْوَ الشَّامِ، ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ (")، قَالَ: أَرَادَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ يَخْرُجَ نَحْوَ الشَّامِ، فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَبْدُ اللهِ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْجَعْنِي بِنَفْسِكَ، فَلَيَأْتِيَنَّ مِنَ الشَّامِ صَرِيخُ كُلِّ مُسْلِمٍ (").

٨٩٠٧ - أَخْمِرْ فِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، أَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثَنَا مُعَادُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ عُمَرَ بْنِ مَلْسَودِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْودِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ الْأَشْعَرِيُّ "، إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ، فَلَقِينَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك): ايجانب.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: ‹قلت: على واه».

<sup>(</sup>٣) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (٩ ١/ ٥٧٧ -٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد بن الحسن المزني، ويقال: الثعلبي، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي التلخيص: «عن ابن عبد الله بن مغفل»، وأظن الصواب: «عن عبد الله بن معقل؛ فإن عبيد بن الحسن يروي عن عبد الله بن معقل، فإن عبيد بن الحسن يروي عن عبد الله بن معقل، وانظر سنن أبي داود (٤/ ١٠٥) ومصف عبد الرزاق (٤/ ٥٢٥) ومسند الطيالسي (٢/ ٦٣٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (٦/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ والإتحاف: «عبد الله»! مصحف، فهو القواريري البصري الحافظ، والمثبت من مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ والتلخيص: «الأشعري»، وزرعة بن ضمرة عامري من بني عامر بن صعصعة، وقد تقدم هذا الحديث برقم (٨٧١٤) من طريق عبد الرحمن بن =

عَمْرِو، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ يُحْكُمُ فِي دَمِهِ. فَقَالَ زُرْعَةُ: أَيَظْهَرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. فَقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدَافَعُ نِسَاءُ بَنِي عَامِرِ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ -وَثَنٌ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ- قَالَ: فِنَكُرْنَا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: قَوْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثَ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: قَوْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثَ مِرَادٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ. فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " وَقَالَ عُمْرُ أَنْ اللهِ عَنْهُ وَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو، فَقَالَ عُمْرُ ثَلَاثَ يَوْلُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو، فَقَالَ عُمْرُ ثَلَاثَ يَوْلُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرُو، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمْتِي يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي أَمْرُ اللهِ ". قَالَ: فَذَكُرْنَا قَوْلَ عُمَرَ عَمْرِو، فَقَالَ: صَدَقَ نَبِي اللهِ عَيْقِي أَمْرُ اللهِ ". قَالَ: فَذَكُرْنَا قَوْلَ عُمَرَ لِعُلَى الْمُعْتَى الْمُعَلِّى اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقَالَ: صَدَقَ نَبِي اللهِ عَيْقِي أَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقَالَ: صَدَقَ نَبِي اللهِ عَنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَّذِي قُلْتُ ".

٨٩٠٨ - أخْمِرْ فِي أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِب، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ مَسْعُودٍ، شُعُودٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مَسْعُودٍ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى

<sup>=</sup> محمد بن منصور الحارثي عن معاذ بن هشام به، وفيه: «انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة مع أبي موسى الأشعري»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) قوله: "بن الخطاب" غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٠٧-١٥٤٢) و(٩/ ٥٤٠-١١٨٨١).

<sup>(</sup>٣) وقال الذهبي أيضا في التلخيص: "قلت: خ م"، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٧/ ٣٤٥٣): "قلت: على شرط البخاري ومسلم". وقد سبق أن استدركه المصنف على شرطهما، لكن قال يحيى بن معين: "قتادة لم يسمع من أبي الأسود".

كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَكُمْ بشَيْءٍ، إِنَّمَا قُلْتُ لَكُمْ: تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا. فَكَانَ تَحْرِيقُ الْبَيْتِ. قَالَ شُعْبَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو وَ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَلَيْةِ: «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ فِيهِمْ أَرْبَعِينَ» لَا أَدْرِي يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا «فَيَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْحَلَيْ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ أَنَاسٌ بَعْدَهُ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ، إِلَّا قَبَضَهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْ عَلَيْهِ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ: «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلَام السِّبَاع، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ ١٠٠. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ، فَيَعْبُدُونَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارَّةٌ أَرْزَاقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ"، وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَهُ، فَيَصْعَقُ، ثُمَّ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا صَعِقَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ، أَوْ يُنْزِلُ اللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الظِّلُّ، أو الطَّلُّ -النُّعْمَانُ الشَّاكُّ- فَتَنْبُتُ أَجْسَادُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمُّوا إِلَى رَبُّكُمْ، ﴿ وَقِفُوهُرٌّ إِنَّهُم مَّسْءُولُونَ ﴾ "، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَيْسْعِينَ، فَيَوْمَثِذٍ يُبْعَثُ الْولْدَانُ شِيبًا، وَيَوْمَثِذٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ». قَالَ

<sup>(</sup>١) في (م): اتستحيونا.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(س): «عيشتهم».

<sup>(</sup>٣) (الصافات: آية ٢٤).

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثِنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ، وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (''.

٩٩٠٩ - أخْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْمِصْرِيَّانِ (")، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ (") الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (")، أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْنِ فِي فَتْحٍ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَنِينًا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَعَزَّ اللهُ نَصْرَكَ، وَأَظْهَرَ دِينَكَ، وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا بِجِرَانِهَا. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ عَيْنِ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: «ادْخُلْ كُلُّكَ». وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ لَنْ تَضَعَ أَوْزَارَهَا بِجِرَانِهَا. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ عَيْنِ فَقَالَ: «ادْخُلْ كُلُّك». فَقَالَ: «إِذْخُلْ كُلُّك». فَقَالَ: «إِذْخُلْ كُلُّك». فَقَالَ: «إِنَّ الْحَرْبُ لَنْ تَضَعَ أَوْزَارَهَا، حَتَّى تَكُونَ سِتُ أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي ". فَبَكَى عَوْفٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «قُلْ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ الْمُقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ الْمَقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ الْمَقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ " الْمَقْدِسَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ عَلْكَ اللهِ الْهَالِيَةُ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الْمَعْدِسِ الْمُقْدِسَ الْمُعْدِسِ اللهِ الْمَعْدِسُ اللهِ اللهِ الْمَعْدِسُ اللهِ الْمُعْدِلُ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ ا

إتحاف المهرة (٩/ ٦٤٠ - ١٢١١).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٨/ ٢٠١،٢٠٢) من حديث معاذ العنبري وغندر عن شعبة به، وأيضا فالبخاري لم يخرج للنعمان بن سالم ولا ليعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي أصلا، وقد تقدم برقم (٨٨٨٧) من حديث عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي عن أبيه عن شعبة به، وقال هناك: «صحيح على شرط مسلم».

 <sup>(</sup>٣) يعني: أبا الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وأبا الربيع سليمان بن
 داود بن حماد بن سعد المهرى.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «ربيعة بن يوسف»، والمثبت من التلخيص والإتحاف، فهو ربيعة بن سيف بن ماتع المعافري المصري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) لم ندر من هو، وربيعة عنده مناكير لا يتابع عليها.

وَالثَّالِئَةُ: فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ ١٠٠ الْغَنَم، وَالرَّابِعَةُ ١٠٠: فِتْنَةٌ تَكُونُ ٣٠ فِي النَّاسِ لَا يَبْقَى أَهْلُ بَيْتٍ إِلَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَصِيبُهُمْ مِنْهَا، وَالْخَامِسَةُ: يُولَدُ فِي بَنِي الْأَصْفَرِ غُلَامٌ مِنْ أَوْلادِ الْمُلُوكِ (١٠)، يَشِبُّ فِي الْيَوْم كَمَا يَشِبُ الصَّبِيُّ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَشِبُ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا يَشْبُ الصَّبِيُّ فِي الشَّهْرِ، وَيَشِبُّ فِي الشُّهْرِ كَمَا يَشِبُّ الصَّبِيُّ فِي السَّنَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً مَلَّكُوهُ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَقَالَ: إِلَى مَتَى يَغْلِبُنَا هَؤُلاءِ الْقَوْمُ عَلَى مَكَارِم أَرْضِنَا، إِنّي رَأَيْتُ أَنْ أَسِيرَ إِلَيْهِمْ، حَنَّى أُخْرِجَهُمْ مِنْهَا. فَقَامَ الْخُطَبَاءُ، فَحَسَّنُوا لَهُ رَأْيَهُ ٥٠٠، فَبَعَثَ فِي الْجَزَائِرِ وَالْبَرِّيَّةِ بِصَنْعَةِ السُّفُنِ، ثُمَّ حَمَلَ فِيهَا الْمُقَاتِلَةَ، حَتَّى يَنْزَلَ بَيْنَ أَنْطَاكِيَّةً وَالْعَرِيشِ». قَالَ ابْنُ شُرَيْح: فَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُمُ اثْنَا عَشَرَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ (١) اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى صَاحِبِهِمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَجْمَعُوا فِي رَأْيِهِمْ أَنْ يَسِيرُوا إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ، حَتَّى يَكُونَ مَسَالِحُهُمْ بِالسَّرْحِ وَخَيْبَرَ (٧)، قَالَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ (٨): قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

 <sup>(</sup>۱) في (ك) و(م): «كعقاص»!، والقعاص داء يأخذ الغنم لا يُلبثها أن تموت. النهاية
 (۱/۸۸).

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س) و(م): «والرابع».

<sup>(</sup>٣) قوله: اتكون، غير موجود في (س).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من أولاد الملوك) غير موجود في (ز) و(م).

 <sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: «فحسنوا الدراية»!، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٦) في (س): «غيابة تحت كل غيابة»، وغير منقوطة في (ز) و(م)، وانظر التعليق عليها عند
 حديث رقم (٧٥٤٧).

<sup>(</sup>٧) في (س): ﴿وجبيرٍ ٩.

<sup>(</sup>A) في (ك): «قال قال أبي أبي جعفر»!، والمراد: عبيد الله بن أبي جعفر يسار، أبو بكر =

"يُخْرِجُوا أُمَّتِي مِنْ مَنَابِتِ الشَّيحِ". قَالَ: وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ": إِنَّهُمْ سَيُقِيمُوا فِيهَا هُنَالِكَ فَيَفِرُ مِنْهُمُ النَّاكُ، وَيُقْتَلُ مِنْهُمُ النُّلُثُ، فَيهْزِمُهُمُ اللهُ فَكَالُكِ بَالنَّلُثِ الصَّابِرِ. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ": يَوْمَئِذِ يَضْرِبُ وَاللهِ بِسَيْفِهِ وَيَطْعَنُ بِالنَّلُثِ الصَّابِرِ. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ": يَوْمَئِذِ يَضْرِبُ وَاللهِ بِسَيْفِهِ وَيَطْعَنُ بِرُمْحِهِ، وَيَتُبْعُهُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَبْلُغُوا الْمَضِيقَ الَّذِي عِنْدَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، فَيَجِدُونَهُ قَدْ يَبِسَ مَاوُّهُ، فَيُجِيزُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَنْزِلُوا بِهَا، فَيَهْدِمُ اللهُ عُدْرَانَهُمْ بِالْأَثْرِسَةِ. وَقَالَ عُدْرَانَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَهَا عَلَيْهِمْ، فَيَقْسِمُونَ أَمْوالَهُمْ بِالْأَثْرِسَةِ. وَقَالَ عُدْرَانَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَهَا عَلَيْهِمْ، فَيَقْسِمُونَ أَمْوالَهُمْ بِالْأَثْرِسَةِ. وَقَالَ عُدْرَانَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَهَا عَلَيْهِمْ، فَيَقْسِمُونَ أَمْوالَهُمْ بِالْأَثْرِسَةِ. وَقَالَ أَبُو قَبِيلِ الْمَعَافِرِيُّ ": فَيَنْمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ جَاءَهُمْ رَاكِبٌ، فَقَالَ: أَنْتُمْ هُونَالَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَقَالَ الْعُلْمُونَ يَبْنُونَ وَلَا اللَّهُ مِنْ سَمِعَ الْعُلَمَاءَ فَي ذَلِكَ، وَاللَّهُمُ وَلَاكُمُ اللَّهُ مُنْ سَمِعَ الْعُلْمَاءَ فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَيَعْزُونَ وَرَاءَ ذَلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَالُ السَّادِسَةَ "."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> المصري.

<sup>(</sup>١) هو: الحارث بن يزيد الحضرمي، أبو عبد الكريم المصري.

<sup>(</sup>٢) هو: خالد بن يزيد الجمحي، أبو عبد الرحيم المصري الإسكندراني.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «العامري»، وفي (س): «المغافري»!، وهو حيي بن هانئ المصري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٤٣ - ١٦٠٥٣)، وقال: «فذكر قصة في الفتن. وفيها روايات منقطعة لعبد الرحمن بن شريح، عن خالد بن يزيد. وعن ابن أبي جعفر، وعن غير مسمى -كذا، ولم يذكر الحارث بن يزيد المصري - وعن أبي قبيل المعافري».

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه انقطاع»، وأصل الحديث تقدم برقم (٨٥٣٩).

٠٩٩١- أَحْمِرُ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبْلِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَعَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي نَفَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، الدِّينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، هُو مُرَيْرَةَ، الدِّينُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجِهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهَادُ قَائِمٌ، وَالْجَهُ وَالْجَهُ وَالْمُحْسِنُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا، وَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسِيءُ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ ".

٨٩١١ - مَرْمُنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي - وَذَكَرَهُ بِمِلِ الْفَمِ " - ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي - وَذَكَرَهُ بِمِل الْفَمِ " - ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْوَضَّاحُ "، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ طَرَفَةَ الْمُسْلِيُ "، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ الْمُصَلِّى اللهُ تَكُنْ الْجَعْدِ، عَنْ طَرَفَةَ الْمُسْلِيُ "، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ الْمُصَلِّى الْمُ لَكُنْ الْمَعْدُ عَلِيًّا ﴿ اللهِ اللهِ الْمُ لَكُنْ

<sup>(</sup>١) في (ك): "بكر بن عمرو العامري"، وفي (س): "بكر بن عمرو المغافري"، وفي (ز) و(م): "بكر بن عوف المعافري"، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: «قبل أن لا تدرك»، وعلَّم في (ز) فوق: «لا»، والمثبت من التلخيص، وفي الإتحاف: «موتوا قبل أن تدركوا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: "وذكره يملأ الفم".

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «أبو الوضاح»، والمثبت من الإتحاف؛ فهو أبو عونة الوضاح بن
 عبد الله بن يشكري وعنه ختنه يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني.

 <sup>(</sup>٦) في (س): «المسلمي» مصحف، وهي نسبة إلى بني مسلية بن عامر بن عمرو من بني الحارث، وقد نزلت هذه القبيلة الكوفة، وطرفة لم يرو عنه غير سالم، ووثقه ابن حبان، ولم يحتج به الشيخان.

دَوْلَةُ حَتَّى قَطُّ، إِلَّا أُدِيلَ آدَمُ عَلَى إِبْلِيسَ، وَلَا دَوْلَةُ بَاطِلِ قَطُّ، إِلَّا أُدِيلَ إِبْلِيسُ عِلَى آدَمُ، وَأُمِرَ إِبْلِيسُ بِالسُّجُودِ فَعَصَى، فَأُدِيلَ عَلَيْهِ آدَمُ حَتَّى قَتَلَ الرَّجُلَانِ عَلَى آدَمُ، وَأُمِرَ إِبْلِيسُ بِالسُّجُودِ فَعَصَى، فَأُدِيلَ عَلَيْهِ آبُهُ عَاصَّةٌ، وَفِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، وَفِتْنَةٌ عَامَّةٌ، وَفِتْنَةٌ عَامَّةٌ، وَفِتْنَةٌ عَامَّةٌ، وَفِتْنَةٌ الْخَاصَة، وَالْفِتْنَةُ الْغَامَةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَكُونُ الْإِمَامَانِ: إِمَامُ حَتَّى، الْغَامَةُ وَقِيْنَةُ الْعَامَّةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَكُونُ الْإِمَامَانِ: إِمَامُ حَتَّى، وَإِمَامُ بَاطِلٍ، فَيَفِيءَ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَمِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ، فَهَذِهِ فِتْنَةُ الْخَاصَّةِ، وَيَتُنَةُ الْخَاصَةِ، وَإِمَامُ حَقَّ، وَإِمَامُ بَاطِلٍ، فَيَفِيءَ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَمِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ، فَهَذِهِ فِتْنَةُ الْعَامَةِ الْعَلَى الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ الْعَامَةِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامَةِ الْعَامَةِ الْعَامَةِ الْعَامَةِ الْعَامَةِ الْعَامَةِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْمَامِلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّ الْوَضَّاحَ هَذَا هُوَ أَبُو عَوَانَةَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِلسَّنَدِ لَا لِلْإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٤٢٨ - ١٤٣٥٢)، وانظر حديث رقم (٩٩٩٨) و(٩٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) في (ك): ﴿العنبري،

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿رزين ﴾، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

 <sup>(</sup>٤) أصل السيب: الجري، ومنه تسييب الدواب يعني إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت،
 قال ابن الأثير: (وفي الحديث: واجعله سيبا نافعا) أي عطاء، ويجوز أن يريد مطرا =

قَاتَلَتْهُمُ النَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ عِتْرَةِ الرَّسُولِ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِنْ قَلُوا، وَخَمْسَةَ عَشْرَ أَلْفًا إِنْ كَثُرُوا، أَمَارَتُهُمْ أَوْ عَلَامَتُهُمْ أَمِنْ الْفًا إِنْ كَثُرُوا، أَمَارَتُهُمْ أَوْ عَلَامَتُهُمْ أَهْلُ سَبْعِ رَايَاتٍ، لَيْسَ مِنْ صَاحِبِ أَمِتْ أَمِتْ مَعَلَى ثَلَاثِ رَايَاتٍ، يُقَاتِلُهُمْ أَهْلُ سَبْعِ رَايَاتٍ، لَيْسَ مِنْ صَاحِبِ رَايَةٍ إِلَّا وَهُو يَطْمَعُ بِالْمُلْكِ، فَيُقْتَلُونَ وَيُهْزَمُونَ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْهَاشِمِيُ، فَيَرُدُ اللهُ رَايَةٍ إِلَّا وَهُو يَطْمَعُ بِالْمُلْكِ، فَيُقْتَلُونَ وَيُهْزَمُونَ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْهَاشِمِيُ، فَيَرُدُ اللهُ إِلَى النَّاسِ إِلْفَتَهُمْ وَنِعْمَتَهُمْ وَإِنَاضَتَهُمْ وَبَرِيرَهُمْ (")، فَيَكُونُونَ (") عَلَى ذَلِكَ، وَتَى يَخْرُجَ الدَّجَالُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩١٣ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ (١)، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كُنَّا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كُنَّا عَنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْ الْحَنْفَةِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَهْدِيِّ، فَقَالَ عَلِيٌ الْحَنْفَةِ: هَيْهَاتَ. ثُمَّ عَقَدَ عِنْدَ عَلِيٍّ الْحَنْفَةِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَهْدِيِّ، فَقَالَ عَلِيٌ الْحَنْفَةِ: هَيْهَاتَ. ثُمَّ عَقَدَ

<sup>=</sup> سائبا أي جاريا». النهاية (٢/ ٤٣١،٤٣٢)، وفي (م): «شيئا».

<sup>(</sup>۱) قوله: "وبريرهم" غير موجود في (ك)، وهو والذي قبله لم يذكرهما الذهبي في تلخيصه: "والإناض من أناض النخل ينيض إناضة أي أينع وأدرك حمله، والبرير ثمر الأراك، لسان العرب (٧/ ١١٦)، وفي الفتن لنعيم بن حماد (١/ ٣٤٨): "محبتهم ونعمتهم وفاصتهم وبزارتهم" وفيه: "قلنا وما الفاصة والبزارة؟ قال: يفيض الأمر حتى يتكلم الرجل بما شاء لا يخشى شيئا"، وعند الطبراني في الأوسط (٤/ ١٧٦): "ألفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانيهم".

<sup>(</sup>٢) في (ك): افيكونوا".

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٤٩٣ - ١٤٤٩٧) ورواه نعيم بن حماد في الفتن والطبراني في
 الأوسط من طريق ابن لهيعة عن الحارث به.

<sup>(</sup>٤) هو: عمار بن معاوية الدهني، أبو معاوية البجلي، أخرج له مسلم دون البخاري، وكان يتشيع.

بِيدِهِ سَبْعًا، فَقَالَ: ذَاكَ (') يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: اللهَ اللهَ قُتِلَ، فَيَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى لَهُ قَوْمًا قُزُعًا ('') كَقَزَعِ السَّحَابِ، يُوَلِّفُ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لَا يَسْتَوْحِشُونَ '' إِلَى أَحَدِ، وَلَا يَفْرَحُونَ بِأَحَدِ، يَدْخُلُ فِيهِمْ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ يَسْتَوْحِشُونَ '' إِلَى أَحَدِ، وَلَا يَفْرَحُونَ بِأَحَدِ، يَدْخُلُ فِيهِمْ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ، لَمْ يَسْبِقْهُمُ الْأَوَّلُونَ، وَلَا يُدْرِكُهُمُ الْآخِرُونَ، وَعَلَى عَدَدِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا ('' مَعَهُ النَّهَرَ. قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: أَتُرِيدُهُ؟ فَلْتُ: لَا جَرَمَ وَاللهِ، لَا قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّهُ ('' يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْخَشْبَتَيْنِ ('' . قُلْتُ: لَا جَرَمَ وَاللهِ، لَا أُرِيمُهُمَا حَتَّى أَمُوتَ. فَمَاتَ بِهَا، يَعْنِي مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩١٤ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْخَاذِنُ عَلَّكَ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْخَاذِنُ عَلَّكَ بِمُ اللهِ مِنْ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَنْ هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِحُوَارَيْنَ، وَأَنَا عُمْزَةً، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِحُوَارَيْنَ، وَأَنَا عَلَى رَجُل، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عُلَامٌ شَابٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ (١٠ عَلَى رَجُل، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا:

<sup>(</sup>١) في (س): الذلك،

<sup>(</sup>٢) القزع: قطع السحاب المتفرقة.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: الايستوحشوا، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «جازوا».

<sup>(</sup>٥) في (س) و (ك): «فإنه».

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «الجنبتين»، والمثبت من التلخيص، ولعل المراد: «الأخشبين»، والأخشب: كل جبل خشن غليظ الحجارة، ومنه حديث: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». انظر النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١١/ ٦١١–١٤٧٢).

<sup>(</sup>A) في (س) و (ك): «مجتمعون».

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقُ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ، أَنْ تُرْفَعَ الأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الأَخْيَارُ، وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ، وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاةُ، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا». قِيلَ: وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وَقَدْ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ:

٥٩١٥ - صَرَّنَاهُ عَلِيٌ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي الْوَفْدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ السَّكُونِيِّ، قَالَ: فَوَضَعَ الْأَخْيَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَأَنْ النَّاسَ، يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَأَنْ يُعْرَا النَّاسَ، يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَأَنْ يُعْرَا بِاللهُ اللهُ فَيَارُ، وَأَنْ يُعْرَا بِالْمُثَنَّاةِ فِي الْقَوْمِ، لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُغَيِّرُهَا أَوْ يُنْكِرُهَا. فَقِيلَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ: مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللهُ"".

قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمًا وَفِيهِمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَنَا ﴿ مَعَكَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٢–١٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا الطريق في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «أما»، والمثبت من الثاني من فوائد الأصم (ص٤٧) عن العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة بن علقمة عن الأوزاعي به، وإسماعيل بن عبيد الله هو: ابن أبي المهاجر القرشي المخزومي الدمشقي.

٨٩١٦ - ٣ مَنْ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ الْمَعَافِرِيّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَبِيلِ الْمَعَافِرِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلا: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَيِّنِ تُفْتَحُ أَوَّلا: فَسُطَنْطِينِيَّةُ، أَوْ الرُّومِيَّةُ؟ قَالَ: فَدَعَا بِصُنْدُوقٍ طُهُم - وَالطُّهُمُ: الْخَلِقُ - فَأَخْرَجَ مَنْهَا كِتَابًا، فَنَظَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ " رَسُولِ اللهِ عَيَيْةُ نَكْتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ " : مَنْ اللهِ عَيْفِيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ ، أَوِ الرُّومِيَّةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ الْنَ وَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ الْ وَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ الْمُدِينَةُ ابْنِ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلَا ، يَعْنِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةً ، أَوِ الرُّومِيَّةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ الْنِ هِرَقْلَ تُفُرَّ لَقُلْ اللهِ عَيْفِيْ الْقُسْطَنْطِينِيَّةً (الْنِ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا ». يَعْنِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ (اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُلْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩١٧ - حرمي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو حَصِينٍ، أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنِي جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةً (٥)، عَنْ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْفُرْقَةِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَطَّ، الْجَمَاعَةِ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَطَّ،

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن إسماعيل بن مهران، أبو بكر الإسماعيلي، عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عند» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «نكتب ما قال نعم و لا يسأل»!، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٨ - ١١٦٥١) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم برقم (٨٥٤٥)
 و(٨٠٠٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م) و(ك): اعامر بن ثابت بن قطبة وعامر هو ابن شراحيل الشعبي، وثابت بن قطبة كوفي وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، ولم يحتج به الشيخان.

<sup>(</sup>٦) في (س): «أن».

إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهَى، وَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ تَمَّ، وَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى نَقْصَانِ، وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ، أَنْ تَقْطَعَ الْأَرْحَامُ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَتُسْفَكَ الدِّمَاءُ، وَيَشْتَكِي ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَيَطُوفُ السَّائِلُ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ، لَا نُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، بَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ خَارَتْ خُوارَ الْبَقَرِ، يَحْسَبُ كُلُّ لِيَاسَ النَّاسُ كَذَلِكَ، إِذْ قَذَفَتِ الْأَرْضُ بِأَفْلَاذِ النَّاسِ (" إِنَّمَا خَارَتْ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَبَيْنَا النَّاسُ كَذَلِكَ، إِذْ قَذَفَتِ الْأَرْضُ بِأَفْلَاذِ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَا يَنْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩١٨ - حري أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو"، أَنَّهُ مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو"، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مَسْعُودٍ: إِنَّهُ كَانَ لِي صَاحِبَانِ، كَانَ مَفْزَعِي إِلَيْهِمَا، حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَلُوسَى، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ الله، إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيِّهُ شَيْبًا فِي الْفِتَنِ مُوسَى، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ الله، إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَيَظِيِّهُ شَيْبًا فِي الْفِتَنِ الْفِتَنِ مَوْسَى، وَإِلَّا اجْتَهَدْتَ لِي رَأْيَكَ. قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ أَبُو مَسْعُودٍ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْمَعْ (" أُمَّةً عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ " اللهَ لَمْ يَجْمَعْ (" أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَتَلَيْهُ، قَالَ: إِنَّ " اللهَ لَمْ يَجْمَعْ (" أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَتَى يَسْتَرِيحَ بَرِّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ بِإِسْنَادٍ

<sup>(</sup>١) في (ك) و (س): «يحسب الإنسان».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٦٨-٣٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (م) والإتحاف: «بشير بن عمرو».

<sup>(</sup>٤) ف (ك): «وإن».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «عليك بعظم أمة محمد فإن الله لن يجمع».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٢٧٠-١٤٠١٤).

## عَجِيبٍ عَالٍ":

٨٩١٩ - حدثاه أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْوَاعِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُعَاذٍ "، ثَنَا مَكَّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ"، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ الْكِلَابِيِّ عِلَى اللهِ عَالَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ الْكِلَابِيِّ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهَ تَعَالَى لا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِالقَّبِرِ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ " ثَلَي ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبِرِ، حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ " ثَلَيْ اللهَ يَعْمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ لَمْ نَكْتُبُهُ مِنْ حَدِيثِ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ الْمَكِّيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ.

٠٨٩٠ أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الزَّعْرَاءِ (اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اللهُ قَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَعَبْلُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنًا، إلّا يَبْعَثُ اللهُ وَخَهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنًا، إلّا يَعْتُ اللهُ وَخَهِ اللَّاسِ (اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) كتب في حاشية التلخيص: «هنا حديث موضوع بيقين وقد تقدم وهذا هو متنه».

<sup>(</sup>٢) الحسين بن داود متروك، وقد تقدم حديثه هذا بهذا الإسناد (٨٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (س): «بابل».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٠٦–١٦٣١).

 <sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن هانئ الكوفي، لم يرو عنه غير سلمة بن كهيل، ولم يتابع في حديثه هذا،
 ولم يخرج له الشيخان، وحديثه هذا طرف من حديث تقدم مطولا (٨٦٨٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٥١٥ –١٣٣١٨) وتقدم (٨٧٦٩) وسيأتي (٩٠٢٧) مطولا، =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

٨٩٢١ - صَرَّنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَيْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَمْرِو فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَيْعَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى أَوْ نُهَى، إِلّا حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ رِيحًا لَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِنْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ تُقَى أَوْ نُهَى، إِلّا قَبْضَتْهُ، وَيُلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١٠).

٨٩٢٢ - أَخْمِرْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ "، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ثَنَا نُعْرَانَ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ "، قَالَ: أَتَيْتُ عُبَادَةً " بُنَ عُن خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثِنِي عُمَيْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ "، قَالَ: أَتَيْتُ عُبَادَةً " بُنَ الطَّامِتِ وَهُو نَاذِلٌ سَاحِلٌ " فِي بِنَاءٍ لَهُ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ حَرَامٍ، فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: "أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ وَمَعَهُ الْمَرَأَتُهُ أَمُّ عَرَامٍ، فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: "أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ وَلَا اللهِ عَنْ أَلَى فِيهِمْ " قَالَ: "إِنَّكِ فِيهِمْ ". ثُمَّ قَالَ وَسُولَ اللهِ عَنْ أُونَ اللهِ عَنْ أُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَغْفُورٌ لَهُمْ ". ثُلُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَا فِيهِمْ ؟ قَالَ: "لَا وَسُولَ اللهِ عَنْ أُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَغْفُورٌ لَهُمْ ". ثُلُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُونَ اللهِ عَنْ أُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَغُفُورٌ لَهُمْ ". ثُلُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُونَ اللهِ عَنْ أُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَغْفُورٌ لَهُمْ ". قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَغْفُورٌ لَهُمْ ". قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مُنْ أُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>=</sup> وتقدم أيضا طرف منه في التفسير (٣٩١٥).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٥٧٤ - ١١٩٦٧)، وتقدم برقم (٨٦٥٢) مطولا.

<sup>(</sup>٢) في (ك): "بن الحسين".

<sup>(</sup>٣) وهو: عمرو بن الأسود العنسي، ويقال: الهمداني، أبو عياض الشامي.

<sup>(</sup>٤) في (م): اعبد الله!!.

 <sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي معجم الطبراني الكبير (٢٥/ ١٣٣): (وهو في ساحل حمص).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٤٤ - ٢٣٦١٥) وفاته عزوه للمصنف.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٨٩٢٣ - صرمً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، وَأَبُو بَكْرٍ مُنَ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةً.

وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الدَّارِمِيُّ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمْلَأَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ فَيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمْلَأً اللَّارُضُ ظُلُمًا وَحُدُوانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَمْلَأَهَا قِسْطًا وَعُدُوانًا، "...
وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلُمًا وَعُدُوانًا، "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَالْحَدِيثُ الْمُفَسَّرُ بِذَلِكَ طُرُقُ حَدِيثِ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى مَا أَصَّلْتُهُ (') فِي هَذَا الْكِتَابِ بِالإحْتِجَاجِ بَأَخْبَارِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، إِذْ هُوَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ.

٨٩٢٤ صَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) بل أخرجه البخاري في الجهاد (٤٢/٤) عن إسحاق بن يزيد الدمشقي عن يحيى بن حمزة به مثله.

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «التميمي»، هو: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى، أبو أحمد الدارمي التميمي النيسابوري، المعروف بحسينك.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٧٨ - ٥١٤٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أصلت»، وقد تقدم هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف عقب حديث رقم (٨٦٠٨).

الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، ثَنَا قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ فَكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ فَكَ اللهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَهْدِيُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَشَمُّ الأَنْفِ، أَقْنَى أَجْلَى، يَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، وَعَشَلُ هَكَذَا». وَبَسَطَ يَسَارَهُ وَإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ [الْسَبَّابَة] (" وَالْإِبْهَامَ، وَعَقَدَ يَعِيشُ هَكَذَا». وَبَسَطَ يَسَارَهُ وَإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهِ [الْسَبَّابَة] (") وَالْإِبْهَامَ، وَعَقَدَ ثَكَرَةً (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٢٥ - أَخْمِ فِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، أَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ ''، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ بَيَانٍ، وَذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَتَلِيْ يَدُّكُرُ الْمَهْدِيَّ، فَقَالَ: «نَعَمْ، هُوَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَة، تَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَتَلِيْ يَنْ يَذْكُرُ الْمَهْدِيَّ، فَقَالَ: «نَعَمْ، هُوَ حَقُّ وَهُو مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ» (٥٠).

٨٩٢٦ و صرَّناه أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(س) و(م): «المسبوه»، ومكانها في (ك) بياض، وفي التلخيص: «المسنوه» وكتب فوقها: «كذا»، ولعل ذلك تصحيف من: «المسبحة» أو: «المشيرة»، والمثبت من مسند البزار (۱۸/ ۷۵)، ودلائل النبوة للمستغفري (۱/ ۲۳۹) حيث روياه من طريق عمرو بن عاصم الكلابي به.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٤٤١ - ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عمران ضعيف، ولم يخرج له مسلم».

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاري، أبو عبد الله الرقي، وأبو المليح لقب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١٨/١١١–٢٣٤١٢).

الْمَلِيحِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْل، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ: «هُوَ مِنْ وَلَدِ سَلَمَةَ وَقَالَ: «هُوَ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً»(١).

٨٩٢٧ - أخْمِنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا السَّعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ"، ثَنَا أَبُو الصِّدِيقِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: "يَخُرُجُ فِي النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللَّهُ الْعَبْثَ، وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطِي الْمَالَ آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ، يَسْقِيهِ اللهُ الْعَيْثَ، وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، وَتَكُثرُ الْمَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا». يَعْنِي حِجَجًا ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٢٨ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ (''، ثَنَا أَسُدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَطَرٍ وَأَبِي هَارُونَ (''، عَنْ أَبِي السَّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ مَطَرٍ وَأَبِي هَارُونَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُمْلَأُ الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۸/ ۱۱۱-۲۳٤۱۲) وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وقال البخاري في ترجمة زياد بن بيان: «في إسناده نظر».

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن عبيد السلمي البصري، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٧٩ - ١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (م): **«**حجاج بن الربيع بن سليمان**»!**.

 <sup>(</sup>٥) يعني: مطر بن طهمان الوراق، وأبا هارون عمارة بن جوين العبدي.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(س): «جورا أو ظلما».

#### الأرْضُ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٢٩ - صُرَّمًا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ "، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ "، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَجْمَدَ الْحَافِظُ "، قَالُوا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْوَانَ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيّ، عَنْ أَبِي عَلْقِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيّ، عَنْ أَبِي عَلِيّ الصِّدِيقِ النَّبِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَالنَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَلَيْهِ، قَالَ: «يَكُونُ فِي النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ اللهِ يَعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا فِي الْمَهْدِيُّ، إِنْ قَصَّرَ فَسَبْعٌ، وَإِلّا فَتِسْعٌ، تَنْعَمُ أُمِّتِي فِيهِ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا فِي أُمِّتِي الْمَهْدِيُّ، إِنْ قَصَّرَ فَسَبْعٌ، وَإِلّا فَتِسْعٌ، تَنْعَمُ أُمِّتِي فِيهِ نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِنْكَاهَا وَلُمَالُ يَوْمَئِذِ كُدُوسٌ، مِثْلُهَا قَطُّ، تُؤْتِي الأَرْضُ أُكُلَهَا، لا تَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ، يَقُومُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: خُذُ "".

### آخِرُ كِتَابِ الْفِتَنِ

قَالَ الْحَاكِمُ ﷺ تَعَالَى: قَدْ رَوَيْتُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ عِلْمِي مِنْ فِتَنِ آخِرِ النَّرَمَانِ عَلَى لِسَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْأَسَانِيدِ اللَّائِقَةِ بِشَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، فَأَمَّا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٧٨ – ١٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أخرجه مسلم». نقول: إنما أخرج مسلم الحديث المتقدم برقم (٨٦٤٥) والذي بعده، ولم يخرج هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن أحمد بن سعد، أبو محمد الحاجي النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله بن خالد، أبو إسحاق النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) هو: إبراهيم بن إسحاق بن يوسف، أبو إسحاق الأنماطي النيسابوري، صاحب التفسير الكبير.

<sup>(</sup>٦) هو: جعفر بن أحمد بن نصر، أبو محمد الحصيري النيسابوري الحافظ.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٥/ ١٧٩ - ١٥٠٥) وزيد بن الحواري العمي البصري ضعيف.

الشَّيْخَانِ وَ الْعَشَّا، فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا أَهْوَالَ الْقِيَامَةِ وَالْحَشْرِ مُدْرَجًا فِي الْفِتَنِ، وَجَرَيْتُ أَنَا فِي ذَلِكَ عَلَى اخْتِيَارِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَجَرَيْتُ أَنَا فِي ذَلِكَ عَلَى اخْتَيَارِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَ وَجَرَيْتُ أَنَا فِي إِفْرَادِ ذَلِكَ عَنِ الْفِتَنِ الرَّبَّانِيَّةِ (''، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِمَا اخْتَرْتُهُ، وَهُو حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.



(١) من (ك) و(س)، وفي (ز) و(م): «الدنايية»، ولعله أراد: الدنيوية.



# كِتَابُ: الْأَهْوَالُ

## بشِيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِبِ مِ

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصَّورِ فَفَذِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ ثَنَى الْكِبُهُا وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ (١). الْآيَةُ.

وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِل: ﴿ وَنُفِخَ فِى ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ بَنُظُمُونَ ﴾ (").

٨٩٣٠ حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مَلَّاسٍ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَالِيهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْكَنَّ مَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَالِيهِ: الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْكَنَّ مَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَالِيهِ: الْأَصَمِّ، مَخَافَةَ أَنْ الْأَصَمِّ، مَخَافَةً أَنْ اللهِ عَلْمُ نَحْوَ الْعَرْشِ، مَخَافَةً أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ، كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (النمل: آية ٨٧ و ٨٨).

<sup>(</sup>٢) (الزمر: آية ٦٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/٧١٧-٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ والإتحاف، وفي التلخيص: «مُذ».

<sup>(</sup>٥) في حاشية التلخيص: «قلت: على شرط م س»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٧/ ٣٤٧١): «قلت: على شرط مسلم».

١٩٣١ - أَخْمِلْي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ الْكُوفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيُ عَظْكُهُ وَهُوَ كَبِيرُ الْمَحَلِّ فِي أَقْرَانِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَ الْكَافِي الصَّحِيحَيْنِ (٥٠).

٨٩٣٢ - وقد صرَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَطِيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ سَعِيدٍ وَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ اللهُ وَيَعْمَ الْقَرْنِ اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ، اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ، اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ،

<sup>(</sup>١) هو: على بن محمد بن الزبير، أبو الحسن القرشي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) (المؤمنون: آية ١٠١) و(الحاقة: آية ١٣).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخ، والمثبت من حاشية التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٦٣٤ – ٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: عطية ضعيف).

<sup>(</sup>٦) قوله: «القرن» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (س) و(ك): اينتظرا.

المخالة

عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا "''.

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

لَمْ نَكْتُبُهُ مَنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَبَا يَحْنَى التَّيْمِيَّ عَلَى الطَّرِيقِ، لَحَكَمْتُ لِلْحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَفَيْخَالًا.

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ مَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

### أبي سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٣٤١-٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: احدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، ساقط من الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢١٣ - ٥٢٤)، وقال الذهبي في التلخيص: فقلت: أبو يحيى واه.

<sup>(</sup>٤) لم يتفرد به أبو يحيى، بل تابعه عليه جرير بن عبد الحميد عند ابن أبي الدنيا في الأهوال (٣٥/ ٣٧٨)، وابن (ص٣٥)، وأبي يعلى (٢/ ٣٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار(٣٧٨/١٣)، وابن حبان (٣/ ١٠٥)، وخالفهما موسى بن أعين الجزري، فقال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣/ ٨٥١) واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد (٤/ ١١٥٨).

٨٩٣٤ - مَرْمُاه عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْجِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى، أَنَا خَارِجَةُ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى، أَنَا خَارِجَةُ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالنَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَقُولُ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا. أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا. وَمَلَكَانِ مُورَانِ، فَيَنْفُخَانِ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، وَمَلَكَانِ مُو كَلِّنَ لِلنِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُّ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُ لِلنِسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُّ لِلنِسَاءِ مِنَ النَّسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُ لِللَّاسَاءِ، وَيَقُولُ الْآخَرُ (١٠٠: وَيُلُّ لِللَّاسَاءِ مِنَ النَّالِيَةَ مُولُ الْوَالْمُ الْمُعْلِقُ مُولِيَا لِلْمُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَانِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

تَفَرَّدَ بِهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

٨٩٣٥ - حرثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَا: ثَنَا مُسَدِّمُ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَكَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍ و وَقَلْ اللهِ يَعْلِيْهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصُّورِ - وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْهُ عَنِ الصُّورِ - قَالَ: «قَرْنُ بُنْفَحُ يَعْدِ» (اللهِ وَيَلِيْهُ عَنِ الصُّورِ - قَالَ: «قَرْنُ بُنْفَحُ فِيهِ» (اللهِ وَيَلِيْهُ عَنِ الصُّورِ - قَالَ: «قَرْنُ بُنْفَحُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي، أبو الحجاج الخراساني، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يقول الآخر» غير موجود في (ز) و(س) و(م).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٠-٥٤٩٢)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: خارجة ضعيف".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٤٣٧ – ١١٦٣١)، وقد تقدم في التفسير (٣٩١٠).

٨٩٣٦ - ٣٠ مُن أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ (') بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ وَفِيهِ قَلَى: يَزِيدَ (ا) بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ وَفِيهِ قَبِضَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيِّةِ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِضَ، وَفِيهِ نَبِضَ السَّولُ اللهِ عَيَّيِّةٍ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِضَ، وَفَلْ رَسُولُ اللهِ عَيَّيِّةٍ: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِضَ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاقِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاقِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، وَقَدْ أَرِمْتَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٣٧ - أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ وَهَيْنَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَكُلُنَا يَرَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَكُلُنَا يَرَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَلَنْ مَنْ كُلُّكُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ مُحْلِيًا؟». فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَاللهُ أَعْظَمُ». قَالَ: (أَلْكُ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: (أَمُولُ اللهِ، كَيْفَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: (أَمُولُ اللهِ، كَيْفَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: (أَمَالَ اللهُ مَرْرَتَ بِهِ يَهْتَزُهُ مَرَرُتَ بِهِ يَهْتَزُهُ مَرَانَ بِهِ يَهْتَزُهُ مَرَرُتَ بِهِ يَهْتَزُهُ مَرَرُتَ بِهِ يَهْتَزُهُ اللهُ مَرْرَتَ بِهِ يَهْتَوْ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: ﴿زيد، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٤٢١-٢٠٣) وفاته هذا الموضع، لكن أورده في الحديث الذي قبله (٢/ ٤٢٩-٢٠٣): "من غسل واغتسل"! مع كون كل منهما حديث على حدته، يرويهما الحسين بن علي بن الوليد الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد به، وقد تقدم حديث "من غسل واغتسل" في كتاب الجمعة (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) في النسخ والتلخيص «إذا» وقال اللخمي في حاشية (ز): «لعله هل»، وكانت في (ك): =

خَضِرًا؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَكَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى، وَذَلِكَ آيَتُهُ فِي خَلْقِهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٣٨ - أَخْمِرُ اللَّهُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عِيسَى "، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ دَلْهَمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ لَقْهِمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ لَقْهِمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ لَقِيطٍ بْنِ عَامِرٍ "، أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ، وَمَعَهُ نَهِيكُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ عَامِرٍ "، أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ، وَمَعَهُ نَهِيكُ بْنُ عَاصِمٍ بْنِ مَالِكُ بْنِ الْمُنْتَفِقِ، قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لِانْسِلَاخِ رَجَبٍ، فَصَلَيْنَا مَعَهُ صَلَاةً

<sup>= «</sup>امررت» فكتب فوقها: «ذا صح»، وضبب فوقها الذهبي وكتب في الحاشية: «أما».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٩-١٦٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية التلخيص: «قلت رواه شعبه عن يعلى، واسم أبي رزين: لقيط بن عامر».

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري.

<sup>(3)</sup> كذا في جميع النسخ والتلخيص، وضبب الذهبي فوق: "عبد الرحمن بن المغيرة" إشارة لانقطاعه بينه وبين دلهم، ورواية المصنف بها سقط وتصحيف لا ندري ممن؛ فقد رواه ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٤٦٠)، وابن النحاس في رؤية الله (ص١٨)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ٣٩٨) جميعهم من طريق يعقوب بن محمد الزهري فقال: "عن عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن الأسدي، ثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر، وكذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه (٢٦/ ١٢١)، والبخاري في التاريخ (٣/ ٢٤٩) وغيرهم عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن عبد الرحمن بن المغيرة به، ورواه أبو داود في الأيمان (٣/ ٣٧٥) مختصرا، وعبد الرحمن بن عياش السمعي ودلهم وأبوه الأسود لم يوثقهم سوى ابن حبان.

وقد أحال الحافظ في الإتحاف رواية المصنف على رواية ابن خزيمة في التوحيد، ولم ينبه إلى ما بينهما من فروق في السند.

الْغَدَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّام لِأُسْمِعَكُمْ، فَهَلْ مِنَ امْرِيٍّ بَعَثَهُ قَوْمُهُ؟ قَالُوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُلْهِيَهُ حَدِيثُ نَفْسِهِ، أَوْ حَدِيثُ صَاحِبهِ، أَوْ يُلْهِيَهُ الضُّلَّالُ، أَلَا إِنِّي مَسْئُولٌ، هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا فَاسْمَعُوا تَعِيشُوا، أَلَا فَاسْمَعُوا تَعِيشُوا، أَلَا اجْلِسُوا». فَجَلَسَ النَّاسُ، وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي، حَتَّى إِذَا فَرَغَ لَنَا فُؤَادُهُ وَبَصَرُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ حَاجَتِي، فَلَا تَعْجَلَنَّ عَلَيَّ. قَالَ: «سَلْ عَمَّا شِئْتَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ عِلْم (١) الْغَيْبِ؟ فَضَحِكَ لَعَمْرُ اللهِ، وَهَزَّ رَأْسَهُ، وَعَلِمَ أَنِّي أَبْتَغِي بِسَقَطَهِ. فَقَالَ: «ضَنَّ رَبُّكَ بِمَفَاتِيح خَمْسِ مِنَ الْغَيْبِ، لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «عِلْمُ الْمَنِيَّةِ: قَدْ عَلِمَ مَتَى مَنَيَّةُ أَحَدِكُمْ وَلا تَعْلَمُونَهُ، وَعَلِمَ يَوْمَ الْغَيْثِ: يُشْرِفُ (' عَلَيْكُمْ آزِلِينَ مُشْفِقِينَ، فَظَلَّ يَضْحَكُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ غِيَرَكُمْ (") قَرِيبٌ -قَالَ لَقِيطٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَنْ نَعْدَمَ مَنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا- وَعَلِمَ مَا فِي غَدٍ، قَدْ عَلِمَ مَا أَنْتَ طَاعِمٌ فِي غَدٍ، وَلا تَعْلَمُهُ، وَعَلِمَ يَوْمَ السَّاعَةِ». قَالَ: وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَ مَا فِي الْأَرْحَام. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَّمْنَا مِمَّا تُعَلِّمُ النَّاسَ، وَمَا تَعْلَمُ (١٠)؛ فَإِنَّا مَنْ قَبِيل لَا يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَدٌ، مَنْ مَذْحِج الَّتِي تَدْنُو إِلَيْنَا، وَخَثْعَمِ الَّتِي تُوَالِينَا ۚ ﴿ وَعَشِيرَتِهَا

<sup>(</sup>١) في (ك): «أمر».

<sup>(</sup>٢) في (س): «فيشرف».

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «أر غيركم»، وفي (ك) بياض ثم «غيركم»، وفي التلخيص: «فرجكم»،
 والمثبت من (س) ولعل المراد: تغير حالكم من الجدب إلى الرخاء.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «علمنا مما يعلم وما نعلم»!.

<sup>(</sup>٥) قوله: "وخثعم التي توالينا" غير موجود في (ز) و(م)، وزاد في (ك): "خثعم التي تدنو =

الَّتِي نَحْنُ مَنْهَا. قَالَ: «تَلْبَعُونَ مَا لَبِثْتُمْ، ثُمَّ يُتَوَفَّى نَبِيْكُمْ، ثُمَّ تَلْبَعُونَ مَا لَبِئْتُمْ، ثُمَّ يُتَوَفَّى نَبِيْكُمْ، ثُمَّ تَلْبُعُونَ مَا لَبِئْتُمْ، ثُمَّ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ شَيْنًا إِلَا مَاتَ، ثَبْعَثُ الصَّمَاءَ بِهَضِبِ " وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ، فَحَلَتِ " الأَرْضُ، فَأَرْسَلَ رَبُّكَ السَّمَاءَ بِهَضِبٍ " مَنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِيلٍ، وَلا مَدْفِنِ مَبِّتِ، إِلّا شَقَّتِ الْقَبُرُ عَنْهُ، حَتَّى يَخْلُقَهُ مَنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَيَسْتَوِي جَالِسًا، مَدْفِنِ مَبِّتِ، إِلّا شَقَّتِ الْقَبُرُ عَنْهُ، حَتَّى يَخْلُقَهُ مَنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَيَسْتَوِي جَالِسًا، مَدْفِنِ مَبِّتِ، إِلّا شَقَتِ الْقَبُرُ عَنْهُ، حَتَّى يَخْلُقَهُ مَنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَيَسْتَوِي جَالِسًا، مَدُونُ مَبِّتِ مَعْنَا بَعْدَهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيظًا بِأَهْلِهِ». يَقُولُ رَبِّكُ: مَهْيَمْ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَمْسِ. لِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيظًا بِأَهْلِهِ». وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَمَا تُمَزِّقُنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: «أَنْبُكُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللهِ: الأَرْضُ أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا هَدَرَهُ " بَالِيَةٌ، فَقُلْتَ: لا تَعْرَبُ أَنْ الرَّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: تَحْبَى أَبَعْدَ إِنْهِ لَا السَّمَاءَ، فَلَمْ تَلْبَكْ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشُرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشُرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشُرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَامًا حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفُ مَا لَا السَّمَاءَ وَلَعِمْ أَلِكُ فَي أَنْ يَجْمَعَكُمُ مِنَ " وَلَعَمْ أَلْفَا لَعُهُ أَقُدُلُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَكُمُ مِنَ " وَلَعَمْ أَلُو الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ أَلْمُ الْمُ الْمُعْرُولُ الْمُ الْمُولُ أَقُدُلُ الْعَمْ أَوْدُا هِي شَرِيْهُ أَلَا عُلَيْهَا أَلَاهُ الْمُ الْمُلْ الْمُلْولُ الْقُولُ أَنْفُ الْمُعَلِّ الْمُعَمَا الْمُ الْمُنْ ا

إلينا».

<sup>(</sup>۱) في (س) و (ك): افحملت ال

<sup>(</sup>٢) في (ك): "نهضت"، وفي التلخيص: "تهضبُ" مجودة، والهضب: المطر ويجمع على أهضاب وأهاضيب. النهاية (٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والتلخيص: «هدرة»، وكأن معناها لا نفع فيها من قولهم: بنوا فلان هدرة وهُدرة: يعني ساقطون ليسوا بشيء، وفي التوحيد والمسند: «مدرة» والمدرة واحدة المدر وهي المدن.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أشرقت».

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير (٢/ ٤٥٤) في مادة شرب: "قال القتيبي: إن كان بالسكون فإنه أراد أن الماء قد كثر؛ فمن حيث أردت أن تشرب شربت، ويروى بالياء تحتها نقطتان وسيجيء»، ثم قال في (٢/ ٤٦٩) في مادة شرا: "وهي شرية واحدة، هكذا رواه بعضهم أراد أن الأرض اخضرت بالنبات، فكأنها حنظلة واحدة، والرواية شربة بالباء الموحدة».

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: (على)، والمثبت من التلخيص.

الْمَاءِ، عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ الأَرْضِ، فَتَخْرُجُونَ مِنَ [الأَصْوَاءِ] مِنْ مَصَارِعِكُمْ، فَتَنْظُرُ وِلَيْهِ سَاعَةً، وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَهُو شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَنَحْنُ مِلِءُ الْأَرْضِ، نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «أَنْبَنُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلاءِ اللهِ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَةٌ مَنْهُ قَرِيبَةٌ صَغِيرَةٌ، وَرَوْنَهُمَا فَي بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي الآءِ اللهِ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَةٌ مَنْهُ قَرِيبَةٌ صَغِيرَةٌ، تَرُوْنَهُمَا فَي مِنْكُمْ وَتَرَوْنَهُمَا وَتَرَوْنَهُمَا اللهِ فَي مُرُونِهُمَا وَتَرَوْنَهُمَا اللهِ وَمَرَوْنَهُ، أَقْدَرُ مِنْهُمَا عَلَى أَنْ يَرَيانِكُمْ وَتَرَوْنَهُمَا». قُلْتُ: يَا لَهُو عَلَى أَنْ يَرَيانِكُمْ وَتَرَوْنَهُمَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا يَفْعَلُ بِنَا رَبُّنَا إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ: «تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةً لَهُ وَسُولَ اللهِ، فَمَا يَفْعَلُ بِنَا رَبُنَا إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ: «تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةً لَهُ صَفَحَاتُكُمْ، وَلا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ بِيدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ، وَمُقَا الْمُؤْمِنُ، فَتَلَعُ وَجُهَةً مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُمْ مِنْهَا الْمُؤْمِنُ، فَتَدَعُ وَجُهَةُ مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُمْ وَجُهَةً مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُمْ وَجُهَةً مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُعُ وَجُهَةُ مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُمْ وَجُهَةً مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُمْ وَجُهَةً مِنْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَتَكُمْ وَجُهَةً مِنْكُ الْبُعُمْ عَلَى أَنْهُو عَلَى أَثُورُ والصَّالِحُونَ». أَو السَّهُ المُنْ عَلَى أَنْورُ والصَّالِحُونَ». أَو المُتَافِرُهُ وَالْمُودِ، فَمَ عَلَى أَنْهُ وَلَو السَلَيْدِ الْمَافِدِهُ الْمُؤْمِنَ اللهَ الْكَافِرُهُ اللْمُؤْمِنَ اللهَالْمُودِهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا الْمُعُومُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُو

<sup>(</sup>١) تصحفت في جميع النسخ إلى: «الأصوات»، وقال ابن الأثير (٣/ ٦٢): «الأصواء: القبور وأصلها من الصوى: الأعلام فشبه القبور بها»، وفي التلخيص: «الأجداث».

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(س) و(م): «ترونها»، وفي (ك): «وترونها»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «أقدر منها»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ولا تخفي عليه منكم خافية» إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (س): «ولعمر».

<sup>(</sup>٦) قوله: «منها» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ، وكأنه من الخط، والمراد به هنا العلامة، وفي المسند: "فتخطمه" أي تصيب خطمه أي أنفه، والمراد فتجعل له أثرا وعلامة، وفي التوحيد لابن خزيمة: "فتضمخه" من الضمخ وهو اللطخ.

 <sup>(</sup>٨) في جميع النسخ والتلخيص: «حمر»!، وضبب فوقها في (ز)، والمثبت كما في مصادر تخريج الحديث، والحمم: الفحم.

قَالَ: "يَنْصَرِفُ عَلَى أَثْرِهِ الصَّالِحُونَ". قَالَ: "فَيَسُلُكُونَ جِسْرًا مِنَ النَّارِ، وَيَطَأُ"، أَحَدُكُمُ الْجَمْرَةَ فَيَقُولُ: حَسِّ"، فَيَقُولُ رَبُّكَ: أَوَانُهُ"، قَالَ فَيَطَّلِعُونَ عَلَى خَوْضِ الرَّسُولِ عَلَى أَظْمِلْ نَاهِلَةٍ وَاللهِ رَأَيْتُهَا قَطَّ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَبْسُطُ». أَوْقَلَ: "مَا يَسْقُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلّا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ" قَالَ: "مَثَلُ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى، وَتَخْلُصُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ». أَوْقَالَ: "تُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَو قَالَ: "تُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَلَا تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاحِدًا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَبِمَ نُبْصِرُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: "مَثَلُ بَصَرِ سَاعَتِكَ هَذِهِ، وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ أَسْفَرَتُهُ الْأَرْضُ وَتَرَاخَتُهُ الْجِبَالُ"». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَبِمَ نُبْصِرُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: "مَثَلُ رَسُولَ اللهِ، فَبِمَ نُبُعِبَلُ الْجَبَالُ"». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْجَنَّةُ لِعِشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالسَّيِّةُ بِمِنْلِهَا، أَوْ تُعْفَرُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْجَنَّةُ وَمَا النَّارُ"؟ قَالَ: "لَكَمْرُ إِلَهِكَ، إِنَّ الْجَنَّةُ لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ"، مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَا وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ الْوَابِ سَبْعِينَ عَامًا، وَإِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبُوابٍ، مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَا وَبَيْنَهُمَا الرَّاكِ سَبْعِينَ عَامًا، وَإِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةً أَبُوابٍ، مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَا وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ الرَّاكِ سَبْعِينَ عَامًا، وَإِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةً أَبُوابٍ، مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَا وَبَيْنَهُمَا اللَّالِ اللهُمَا وَالْتَالِ الْعَنْ بَابَانِ إِلَا وَبَيْنَهُمَا الْمُعْرَالِ اللهُ وَالْتُ

في (ك) و (س): اليطأة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (١/ ٣٨٥): «هي بكسر السين والتشديد: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضَّه وأحرقه غفلة، كالجمرة والضربة ونحوهما».

 <sup>(</sup>٣) يعني هذا أوان حرقك بالجمر، فلم الصياح؟، وقد ضبطها الذهبي بفتح النون وسكون
 الهاء.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م) و(س) والتلخيص: «من الطرف»، وفي (ك): «من الطرق»، وقال ابن الأثير (٣/ ١٤٣): «الطوف: الحدث من الطعام، والمعنى أن من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى».

 <sup>(</sup>٥) كذا، وأسفر: أضاء، والتراخي التباعد، والتقاعد عن الشيء، وفي المسند: «أشرقت
الأرض وأجهت الجبال» من أجهت الطريق: يعني انكشفت ووضحت.

<sup>(</sup>٦) في (ك): افما الجنة والنارا.

<sup>(</sup>٧) كذا في (س)، وفي سائر النسخ والتلخيص: «إن الجنة لها أبواب».

مَسِيرَةُ ١١ الرَّاكِب سَبْعِينَ عَامًا ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَا يُطَّلَعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «أَنْهَارٍ مَنْ عَسَلِ مُصَفَّى، وَأَنْهَارٍ مَنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٍ مَنْ كأس مَا لَهَا صُدَاعٌ وَلَا نَدَامَةٌ، وَمِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن، وَبِفَاكِهَةٍ، لَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَنَا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُصْلِحَاتٌ؟ قَالَ: «الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَذُّونَهُنَّ('' مِثْلَ لَذَّاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَلْذَذْنَكُمْ، غَيْرَ أَنْ لا تَوَالُدَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَقْصَى (" مَا نَحْنُ بَالِغُونَ، وَمُنْتَهُونَ إِلَيْهِ؟، [ثُمَّ] قُلْتُ ('': يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَا أُبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطَ يَدَهُ، وَقَالَ: «عَلَى إِقَام الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَإِيَّاكَ وَالشِّرْكَ، لا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْتًا». أَوْ: «لا تُشْرِكْ مَعَ اللهِ إِلَهًا غَيْرَهُ». فَقُلْتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؟ فَقَبَضَ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، وَظَنَّ أَنِّي مُشْتَرِطٌ شَيْئًا لَا يُعْطِينِيهِ، فَقُلْتُ: نَحِلُّ مَنْهَا حَيْثُ شِئْنَا، وَلَا يَجْنِي عَلَى امْرِيَ إِلَّا نَفْسُهُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ لَكَ، حُلَّ مَنْهَا حَيْثُ شِئْتَ، وَلا تَجْن عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ». فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا. فَقَالَ: «هَا إِنَّ ذَيْنِ (° -ثَلَاتًا- لِمَنْ نَفَرَ (° هُمْ أَصْدَقُ النَّاسِ حَدِيثًا لِأَنَّهُمْ مِنْ أَتْقَى النَّاسِ، لِلَّهِ فِي الْأَوَّلِ وَالآخِرِ». فَقَالَ كَعْبُ بْنُ فُلَانٍ أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابِ:

<sup>(</sup>١) في (ز) والتلخيص: «مسير».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «تلذوهن»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «هذا قضا»، وفي (س): «هذا قصى».

<sup>(</sup>٤) كذا، وعند أحمد وابن خزيمة بعد سؤال لقيط: "فلم يجبه النبي ﷺ، وما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «الذين» وبإهمال الذال، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) في (س): «لم نفر»، وفي (ك): «لن نفر».

مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بَنُونَ الْمُنْتَفِقِ». فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مِنّا فِي جَاهِلِيَّةٍ مِنْ خَيْرٍ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ مَنْ عَرْضِ قُرَيْشٍ؟ إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ فِي النَّارِ». فَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرٌّ بَيْنَ جِلْدِ وَجْهِي عَرْضٍ قُرَيْشٍ؟ إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ فِي النَّارِ». فَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرٌّ بَيْنَ جِلْدِ وَجُهِي وَلَحْمِي، مِمَّا قَالَ لِأَنِي عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ. فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: وَأَبُوكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ رَسُولَ اللهِ؟ رَسُولَ اللهِ؟ وَأَهْلُكَنَ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فَقُلْ: وَأَهْلِي لَعَمْرُ اللهِ، مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرِ قُرَشِيٍّ أَوْ عَامِرِيٍّ مُشْرِكِ، فَقُلْ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ، فَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فِي النَّارِ». فَقُلْتُ: فَلِمَ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ ('' يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانُوا عَلَى عَمَل يَحْسَبُونَ أَنْ لَا آذِيْنَ إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ، فَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ ﴿ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فِي النَّارِ». فَقُلْتُ: فَلِمَ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ ('' يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانُوا عَلَى عَمَل يَحْسَبُونَ أَلْ لا آذَيْنَ إِلَا إِيَّاهُ ('')، وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُمْ مُصْلِحِينَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ بَعَثَ أَنْ لا آذَيْنَ إِلَّا إِيَّاهُ ('')، وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُمْ مُصْلِحِينَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ بَعَثَ نَبِيّهُ، كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَمَنْ عَصَى نَبِيّهُ، كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَمَنْ عَصَى نَبِيّهُ، كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَمَنْ عَصَى نَبِيّهُ،

هَذَا حَدِيثٌ جَامِعٌ فِي الْبَابِ، صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ (٧٠)،

<sup>(</sup>١) في (ك): «بني».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «أو أهلك»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «تخر».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م) و(ك): "فيم أفعل ذلك لهم"، وفي (و): "فيم أفعل ذلك لهم"، والمثبت من التلخيص، وكانت في الأصل: "فبم" فأصلحها بإطالة سنة الباء.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م) و(س): «يحسبون أن لا إياه»، وسقطت العبارة كلها من (ك)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٨١ – ١٦٤٥١).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف"، ثم كتب في حاشية التلخيص: "ولكن قد روى الحديث كله أو أكثره: إبراهيم بن حمزة الزبيري، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، عن عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، عن عن

وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٣٩ حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ (١) ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عُرَاةً عُرْلاً». فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ، قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟ فَقَالَ: «﴿ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُ اللهِ اللهِ، فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ؟ فَقَالَ: «﴿ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْلِقُلِي اللهِ اله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ ﴿ فَالْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ، عَنْ الشَّيْخَانِ ﴿ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِطُولِهِ، دُونَ ذِكْرِ الْعَوْرَاتِ فِيهِ.

٠٩٤٠ أَخْمِرُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ (') الْقُرَشِيُ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ (') الْقُرَشِيُ، حَدَّثِنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْحَقَّةُ، وَاللَّهُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْهُ: «إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفُواجٍ: فَوْجًا قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْهُ: «إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفُواجٍ: فَوْجًا طَاعِمِينَ كَاسِيينَ رَاكِبِينَ، وَفَوْجًا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجًا تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَاعِمِينَ كَاسِيينَ رَاكِبِينَ، وَفَوْجًا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجًا تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن عياش السمعي، عن دلهم بن الأسود، عن أبيه، عن عاصم بن لقيط، وأبيه. ولا ينبغي أن يدخل هذا في الصحاح؛ لنكارته، وجهالة دلهم».

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي الحمصي يعرف بالحجازي.

<sup>(</sup>٢) (عبس: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٤٢-٢٢١٨٣)، وقد أخرجا نحوه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عنها؛ البخاري (٨/ ١٠٩)، ومسلم (٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) وهو الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكي.

عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى النَّارِ». فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرَّ، قَدْ عَرَفْنَا هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ؟ قَالَ: يُلْقِي اللهُ الْآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ، فَلَا ظَهْرَ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٤١ - صَرَّمًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةً.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَأْمُرُنِي؟ خِرْ لِي. قَالَ: فَنَحَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ ﴿ وَاللهِ وَرُكْبَانًا، وَتُجَرُّونَ ﴿ عَلَى يَكِهِ وَنَحَا بِيدِهِ ( ) عَلَى وَجُوهِكُمْ هَهُنَا ﴾. وَنَحَا بِيدِهِ ( ) .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١١٢ – ١٧٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الوليد روى له مسلم متابعة واحتج به النسائي»، وكتب في حاشية التلخيص: «س رواه يحيى القطان عن الوليد»، وقد سبق أن أخرجه المصنف في التفسير (٣٤٢٧) من حديث يزيد بن هارون عن الوليد بن عبد الله بن جميع به، وقال الذهبي هناك: «قلت: على شرط مسلم، ولكنه منكر، وقد قال ابن حبان في الوليد: فحش تفرده حتى بطل الاحتجاج به».

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن سعيد بن زياد، أبو العباس البغدادي الجمال.

<sup>(</sup>٤) في (س): التحشرون.

<sup>(</sup>٥) في (ز): «وتخرون».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٢٩–١٦٧٩٣).

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قَزَعَةَ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ بَهْزِ، عَلَى أَنَّ بَهْزًا أَيْضًا ثِقَةٌ مَأْمُونٌ لَا يَحْتَاجُ فِي رِوَايَتِهِ إِلَى مُتَابِعِ.

٨٩٤٢ - حرَّمُاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَسِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ ('')، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَفُواهِكُمُ الْفِدَامُ، وَإِنَّ وَرُكْبَانًا، وَعَلَى وُجُوهِكُمْ (")، تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ عَلَى أَفُواهِكُمُ الْفِدَامُ، وَإِنَّ وَرُكْبَانًا، وَعَلَى وُجُوهِكُمْ الْفِدَامُ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ (").

٨٩٤٣ - صَرَّمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ''، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِسْحَاقَ ''، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِسْحَاقَ ''. قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا عَلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ ''. قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا عَلَى أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ، وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ، أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ، وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقٍ مَنْ نُوقِ الْجَنَّةِ،

<sup>(</sup>١) في (ك): "عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده"، وفي (ز) و(س) و(م): "عن حكيم بن معاوية، عن جده، عن أبيه"!، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) زيد في (م): «عراة».

<sup>(</sup>٣) من (م)، وفي سائر النسخ والتلخيص: «وعلى وجوههم».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٢٩-٣٢٩)، وقد تقدم برقم (٣٦٨٦) من حديث الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث، أبو شيبة ضعيف، تفرد عن خاله النعمان بن سعد، ولم يخرج لهما مسلم.

<sup>(</sup>٦) (مريم: آية ٨٥).

لَمْ تَنْظُرِ الْخَلَائِقُ إِلَى مِثْلِهَا (۱)، رِحَالُهُمُ الذَّهَبُ وَأَزِمَّتُهَا الزَّبَرْجِدُ، فَيَقْعُدُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَقْرَعُوا بَابَ الْجَنَّةِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٤٤ - حَرُّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَظِيَّ ('')، يَقُولُ: قَرَأَتْ عَائِشَةُ عَبْقَ فَوَلَ اللهِ عَبْلَانَ فَوَلَ اللهِ عَبْلَانَ فَوَلَ اللهِ عَبْلَانَ فَوَلَ اللهِ عَبْلَانَ وَلَا اللهِ عَلَيْنَانَ فَرَدَى كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ (''). فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاسَوْأَتَاهُ، إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يُحْشَرُونَ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةٍ ﴿ لَكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ مِنْ أَوْلُ رَعْنُ لُولًا اللهِ عَلَيْنَةٍ ﴾ ('')، لا سَوْأَةِ بَعْضٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةٍ ﴿ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْنَهِ ﴾ ('')، لا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «ثم تنظر الخلائق إلى مثل»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٦٤٣-١٤٧٨)، واستدركه المصنف في التفسير (٣٤٦٤) على شرط مسلم!.

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية التلخيص: «قلت لا».

<sup>(3)</sup> كذا، وفي الإتحاف: "عثمان بن عبد الله القرظي"، وقوله: "عثمان بن عبد الرحمن"، زيادة تفسيرية من المصنف أو من بعض شيوخه، وهي خطأ لا محالة، وليس في الرواة من يسمى: "عثمان بن عبد الرحمن القرظي"، وقد روى هذا الحديث الطبري (٩/ ٤١٥) وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ٣٤٩) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن ابن أبي هلال، حدثه أنه سمع القرظي، بدون تسميته، وهذا سند مطروق متكرر في كتب السنة، وانظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (٣/ ٥٧٥)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٦١)، وحلية الأولياء (٦/ ٩٤)، وقد سمي في بعض الأسانيد كما في المعجم الأوسط للطبراني (٣/ ٢٦٦)، والأحاديث الطوال له (ص ٣٠٠)، فإذا هو: "محمد بن كعب القرظي"، وهو الصواب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) (الأنعام: آية ٩٤).

<sup>(</sup>٦) (عبس: آية ٣٧).

يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَى النِّسَاءِ، وَلا النِّسَاءُ إِلَى الرِّجَالِ، شُغِلَ<sup>(۱)</sup> بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٤٥ - صرّم أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

٨٩٤٦ - صُرَّا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا فِيهِ شَيْخٌ يَتَفَلَّى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا فِيهِ شَيْخٌ يَتَفَلَّى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدًّ عَلَيْهِ، فَرَدً

في (ك): "يشغل".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠٦/١٠١–٢١٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه انقطاع».

<sup>(</sup>٤) في (س) و(ك) والتلخيص: «فيجداها».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إذا» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٢/١٣١).

<sup>(</sup>۷) بل أخرجاه، البخاري (۳/ ۲۱) من حديث شعيب، ومسلم (٤/ ١٢٣) من حديث عقيل ويونس، عن الزهري به.

أَخِي؟ قُلْتُ: أَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ، قَدْ عَرَفْتُ أَبَاكَ كَانَ مَعِي بِدِمَشْقَ، وَإِنِّي وَأَبَاكَ لَأَوَّلُ فَارِسَيْن وَقَفَا بِبَابِ(') عَذْرَاءَ مَدِينَةٌ بِالشَّام. فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ أَنَا أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ، صَاحِبُ النَّبِي ﷺ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «يُحْشَرُ رَجُلَانِ مَنْ مُزَيْنَةً، هُمَا آخِرُ النَّاسِ يُحْشَرَانِ، يُقْبِلَانِ مَنْ جَبَلِ قَدْ نَسَوَّرَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَا مَعَالِمَ النَّاسِ، فَيَجِدَانِ الأَرْضَ وُحُوشًا حَتَّى يَأْتِيَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا بَلَغَا أَدْنَى الْمَدِينَةِ، قَالًا: أَيْنَ النَّاسُ؟ فَلَا يَرَيَانِ أَحَدًا، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: النَّاسُ فِي دُورِهِمْ. فَيَدْخُلَانِ الدُّورَ، فَإِذَا لَيْسَ فِي الدُّورِ أَحَدٌ، وَإِذَا عَلَى الْفُرُش الثَّعَالِبُ وَالسَّنَانِيرُ، فَيَقُولَانِ: أَيْنَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ. فَيَأْتِيَانِ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا، فَيَقُولَانِ: أَيْنَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: النَّاسُ فِي السُّوقِ، شَغَلَتْهُمُ الْأَسْوَاقُ. فَيَخْرُجَانِ حَتَّى يَأْتِيَا الْأَسْوَاقَ، فَلَا يَجِدَانِ فِيهَا أَحَدًا، فَيَنْطَلِقَانِ حَتَّى يَأْتِيَا النَّنِيَّةَ"، فَإِذَا عَلَيْهَا مَلَكَانِ، فَيَأْخُذَانِ الْمَلَكَانِ بِأَرْجُلِهِمَا، فَيَسْحَبَانِهِمَا " إِلَى الأَرْضِ أَرْضِ الْمَحْشَرِ، وَهُمَا آخِرُ النَّاسِ حَشْرً ۱»(ن).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «وقفا باب»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «المدينة».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): «فيسحباهما».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/٢١٦-٤١٤).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسحاق قال أحمد: متروك»، ولم يخرج له الشيخان.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٨٩٤٨ - وقد أخْبِرْنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي آخِرِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ أَنسِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي آخِرِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ أَنسِ،

<sup>(</sup>١) في (س): "الصغاني".

<sup>(</sup>٢) (الحج: آية ١).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص، وتفسير عبد الرزاق (٢/ ٣٩٦): «ثاب»، وهما بمعنى رجع.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «الأمم».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «الخليقتين»، والمثبت من التلخيص، وتفسير عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) في (ك): دفي،

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۲/ ۲۵۶–۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٨) وقد تقدم في الإيمان (٧٩)، وانظر الحديث المتقدم عليه هناك.

وَلَكِنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَنَا حَدِيثُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (١٠).

٨٩٤٩ - صر من العَمْدِ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ (١٠).

فَقَدْ حَكَمَ إِمَامُ الْأَثِمَةِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ وَلَامٌ يُخَرِّجْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ وَلَامٌ يُخَرِّبُ فِي هَذِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَ الصَّحِيحَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ اللَّوْجَمَةِ حَرْفًا، وَذَكَرَا أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ التَّرْجَمَةِ حَرْفًا، وَذَكَرَا أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ الْحَاكِمُ وَلَا اللهُ تَعَالَى: وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللهُ عَمْدَانَ الْمُ اللهُ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَسَنَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَسَنَ اللهُ اللهُ

مَسَدَّدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُسَدَّدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٢٥٤ – ١٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٢٥٤–١٦٥٦).

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الصحيحين) غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) قال أحمد وعلي بن المديني وأبو حاتم الرازي: لم يسمع الحسن من عمران بن حصين، وقد تقدم هذا الحديث في الإيمان (٧٨) والقراءات (٢٩٥١) و(٢٩٥٢) ووالتفسير (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: قارب.

<sup>(</sup>٦) (الحج: آية ١ و ٢).

أَصْحَابُهُ، حَثُّوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلِ يَقُولُهُ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم يَنَادَى آدَمُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ [قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ [قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ [قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَنْهُ مِنْ عَلِياتَةٍ وَتِسْعَوْنَ فِي النَّارِ] "، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ». فَأَبْلُسَ " أَنْهُ حَتَّى مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ، قَالَ: «اعْمَلُوا " وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ " مَعَ خَلِيقَتَيْنِ، مَا قَالَ: «اعْمَلُوا " وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ " مَعَ خَلِيقَتَيْنِ، مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مَنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مَنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَا كَثَرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مَنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَا كَثَرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكَ مَنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِلْكِيسَ». فَسُرًى عَنِ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِي يَجِدُونَ، ثُمَّ قَالَ: «اعْمَلُوا ")، وَأَبْشِرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبٍ الْبَعِيرِ، أَوْ فَالَدْ فِي جَنْبٍ الْبَعِيرِ، أَوْ

وَهَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً.

<sup>(</sup>١) في (س) و (ك): الذلكم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ذلكم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، ولعله نتيجة انتقال نظر من الناسخ، والمثبت مما تقدم في القراءات (٢٩٥٢) من حديث أبي موسى محمد بن المثنى البصرى به، ومثله في الإيمان والتفسير من حديث شيبان عن قتادة به.

<sup>(</sup>٤) بين لفظتي: «الجنة، فأبلس» بياض في (ك)، وأبلس: سكت غما، والمبلس: الساكت من الحزن أو الخوف، والإبلاس: الحيرة. النهاية لابن الأثير (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و (م): «اعلموا».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أنتم».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و (م): «اعلموا».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤ – ١٥٠٠١).

وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

١٩٥٢ - صرَّنَاهِ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَيْنَا، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَذِهِ الْآيَةَ، وَعِنْدَهُ (' أَصْحَابُهُ: ﴿ وَيَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَى كَلْرَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى عُ عَلِيدٌ ﴾ (' ) . إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ: ﴿ هَلْ تَدُرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَاكَ؟ ». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ ذَاكَ يَوْمَ يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ: قُمْ، فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ». أَوْ قَالَ: ﴿ بَعْنًا إِلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مِنْ كَمْ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مِنْ كَمْ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ (' إِلَى الْجَنَّةِ ». فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْقُومِ، وَوَقَعَتْ وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ ' إِلَى الْجَنَّةِ ». فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْقُومِ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الْكَآبَةُ وَالْحُزْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ الْكَآبَةُ وَالْدُونُ الْكَآبَةُ وَالْدُونُوا رُبُعَ أَهْلِ

في (ز) و(م): احدثناه.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: "سعيد بن هشام بن أبي عبد الله خطأ، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ١٤-١٥٠٠١).

<sup>(</sup>٤) في (ك): ﴿وعدة ٩.

<sup>(</sup>٥) (الحج: آية ١).

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: ﴿وَوَاحِدَا﴾.

الْجَنَّةِ». ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَهْرِحُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اعْمَلُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّكُمْ بَيْنَ خَلِيقَتَيْنِ " لَمْ يَكُونَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا كَثَرَتَاهُ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ، أَوْ فِي الْأُمَمِ، كَشَامَةٍ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي وَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ، أَوْ فِي الْأُمَمِ، كَشَامَةٍ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ النَّاقَةِ، وَإِنَّمَا أُمَّتِي جُزْءٌ مَنْ أَلْفِ جُزْءٍ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ(٣)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَعْمَدُ بْنُ غَالِبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِ اللهِ بْنِ مَلَام، قَالَ: عَلْدِ اللهِ بْنِ مَلَام، قَالَ: عَلْم عَلْدِ اللهِ بْنِ مَلَام، قَالَ: وَكُنَّا عِنْدَهُ وَ كُنَّا عِنْدَهُ وَ كُنَّا عِنْدَهُ وَ كُنَّا عِنْدَهُ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ أَكْرَمَ خَلِيقَةِ اللهِ عَلَى اللهِ أَبُو الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ أَيَّامِ الدُّنْيَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّ أَكْرَمَ خَلِيقَةِ اللهِ عَلَى اللهِ أَبُو الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ أَكْرَمَ خَلِيقَةِ اللهِ عَلَى اللهِ أَبُو الْجُمُعَةِ، وَيَعْ اللهِ أَبُو اللهُ مَنْيَا الْمَلائِكَةُ ؟ إِنَّمَا الْمَلائِكَةُ خَلْقَ اللهَ اللهُ أَبُو السَّمَاءِ، وَخَلْقِ اللهِ أَبُو السَّمَاءِ، وَخَلْقِ اللهِ أَبُو السَّمَاءِ، وَخَلْقِ السَّمَاءِ، وَخَلْقِ اللهُ اللهِ أَبُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ز): (بعد خليقتين).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٦٥ – ١٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(س): «الزيادات»، وكتب في حاشية التلخيص: «قلت: لم يخرجوه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (عنده) غير موجود في (ز) و(م).

الأُمْمِ مَرْكَزًا. قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ أَحْمَدُ وَأَمَّتُهُ؟ قَالَ: فَيَقُومُ، فَتَتْبَعُهُ أُمَّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا. قَالَ: فَيَأْخُذُونَ الْجِسْر، فَيَطْمِسُ اللهُ أَبْصَارَ أَعْدَائِهِ، فَيَتَهَافَتُونُ فِيهَا مِنْ شِمَالٍ وَيَمِينٍ، وَيَنْجُو النَّبِيُ فَيَظْمِسُ اللهُ أَبْصَارَ أَعْدَائِهِ، فَيَتَهَافَتُونُ فِيهَا مِنْ شِمَالٍ وَيَمِينٍ، وَيَنْجُو النَّبِيُ عَلَى يَمِينِكِ، مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. عَلَى يَمِينِكِ، عَلَى يَسَارِكِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَبِّهِ عَلَى يَسَارِكِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَبِّهِ عَلَى يَمِينِكِ، عَلَى يَسَارِكِ، عَلَى يَسَارِكِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَبِّهِ عَلَى يَسَارِكِ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَبِّهِ فَعَلْنَ، فَيُلْقَى لَهُ كُرْسِيٌّ عَنْ يَمِينِ اللهِ فَعَلَى، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ عِيسَى وَأُمَّتُهُ؟ فَيْكُومُ، فَتَتُبَعُهُ أُمِّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا، فَيَأْخُذُونَ الْجِسْرَ، فَيَطْمِسُ اللهُ أَبْصَارَ فَيَقُومُ، فَتَتَبُعُهُ أُمِّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا، فَيَأْخُذُونَ الْجِسْرَ، فَيَطْمِسُ اللهُ أَبْصَارَ فَيَقُومُ، فَتَتُبُعُهُ أُمِّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا، فَيَأْخُذُونَ الْجِسْرَ، فَيَطْمِسُ اللهُ أَبْصَارَ فَيَقُومُ، فَتَتُبُعُهُ أُمِّتُهُ بَرُّهَا وَفَاجِرُهَا، فَيَأْخُدُونَ الْجِسْرَ، فَيَطْمِسُ اللهُ أَبْصَارَ فَيَعَالِهُ وَيَعِينِ وَيَعْمُ وَلَا اللهُ لَاكُونِ وَعَلَى يَسَارِكَهُ وَالنَّيْ يُوعِينِكَ وَعَلَى يَسَارِكَهُ وَالْأَمْمُ، وَتَعْ يَكِينِكَ وَعَلَى يَسَارِكَهُ وَالْأَبْيَاءُ وَالْأُمْمُ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ نُوحٌ ''، رَحِمَ اللهُ نُوحًا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ عَلَى تَقَدُّمِهِ فِي مَعْرِفَةٍ قَدِيمَةٍ مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ بِذِكْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٨٩٥٤ - أَحْمِرُ عَبْدِ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (س) و(ك) و(م): "ربنا بيوتهم"!، ولفظ الجلالة غير موجود في التلخيص، وعند البيهقي في شعب الإيمان (٥٦٣/١) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي بن ميمون به: "وتتلقاهم الملائكة وثبا يُرُونهم".

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «نوحا»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٤ – ٧١٩٥).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية التلخيص: «قلت: غريب موقوف».

أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ (١٠)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَلَيْهُمْ تَشَقَّقُ لَا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآهُ وِٱلْغَمَيْمِ وَأُزِّلَ ٱلْمُلَتَهِكُةُ تَنزِيلًا ﴾ ("). قَالَ: تَشَقَّقُ سَمَاءُ الدُّنْيَا، وَتَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى كُلِّ سَمَاءٍ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْأَرْضِ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، وَسَمَاءِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مَنْ أَهْلِ السَّمَاءِ النَّالِثَةِ، وَالثَّانِيَةِ، وَالدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، وَالثَّالِئَةِ، وَالثَّانِيَةِ، وَالدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْل السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، وَالرَّابِعَةِ، وَالثَّالِثَةِ، وَالثَّانِيَةِ، وَالدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. ثُمَّ يَنْزِلُ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَالْخَامِسَةِ، وَالرَّابِعَةِ، وَالثَّالِثَةِ، وَالثَّانِيَةِ، وَالدُّنْيَا، وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَقُولُونَ: أَفِيكُمْ رَبُّنَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا"َ. ثُمَّ يَنْزِلُ الْكُرُوبِيُّونَ، وَهُمْ أَكْثُرُ مَنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْع، وَالْأَرْضِينَ، وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ، لَهُمْ قُرُونٌ

<sup>(</sup>۱) يوسف بن مهران البصري من رجال التهذيب، لم يرو عنه غير علي بن زيد بن جدعان، ولم يخرجا له.

<sup>(</sup>٢) (الفرقان: آية ٢٥).

<sup>(</sup>٣) من قوله: (ثم ينزل أهل السماء السابعة) إلى هاهنا ساقطة من (ك).

كُعُوبٌ كَكُعُوبِ '' الْقَنَا، مَا بَيْنَ قَدَمِ أَحَدِهِمْ كَذَا وَكَذَا، وَمِنْ أَخْمَصِ قَدَمِهِ إِلَى كُعُبِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ، وَمِنْ كَعْبِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ، وَمِنْ رُكْبَتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ، وَمِنْ رُكْبَتِهِ إِلَى أَرْنَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ رُكْبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، [وَمِنْ أَرْنَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ الْقُرْطِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ''. خَمْسِمِائَةِ عَام آ''، وَمِنْ تَرْقُوتِهِ إِلَى مَوْضِعِ الْقُرْطِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ''.

رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ مُحْتَجٌّ بِهِمْ (٥) غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيِّ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ عَجِيبٌ (١) بِمَرَّةٍ.

٥٩٥٥ - أَخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، ﴿ عَقُ وَتَلا: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ﴿ عَقَ وَتَلا: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٠. قَالَ: أَرْضٌ كَالْفِضَةِ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، لَمْ يُسْفَكُ فِيهَا دَمٌ، وَلَمْ يُعْمَلُ فِيهَا خَطِيئَةٌ، يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، حُفَاةً عُرَاةً قِيَامًا، ثُمَّ (١٠ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س): «كعوب».

<sup>(</sup>٢) قوله: «كعبه» مكانه بياض في (ز) و(ك) و(م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٤٥ – ٩٠٩٤).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده قوي».

<sup>(</sup>٦) في (س): اعجب ١١، وفي (ك): اأعجيب ١١.

<sup>(</sup>٧) في (ك) و(س): «مريم»!، وهبيرة فيه جهالة، وقد ضعف، ووثقه ابن حبان، ولم يخرجا له

<sup>(</sup>٨) (إبراهيم: آية ٤٨).

<sup>(</sup>٩) قوله: اثم؛ ساقط من (ك).

<sup>(</sup>١٠) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠٠ - ١٣٢٨٣) عزاه لكتاب الفتن!.

وَقِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

مَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ فَي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادَيْنِ (١) جَمِيعًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٧ - أخْمِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ كُسَيْنٍ، عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (ك): اعبد الله ١.

<sup>(</sup>٢) (إبراهيم: آية ٤٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٤٠٥ – ١٣٠٣٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الإسناد».

الشَّفَاعَةِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، عِبَادُكَ عَبَدُوكَ '' فِي أَطْرَافِ الأَرْضِ. فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحُمُودُ» '''.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ (") عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَدْ أَرْسَلَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

أَمَّا حَدِيثُ يُونُسَ:

٨٩٥٨ فَحَمَّنَاه (١٠) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يُسَمِّهِ أَنَّ الْأَرْضَ تُمَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (١٠).

وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:

٨٩٥٩ - فَأَخْمِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «عبدك»، وغير موجودة في التلخيص، والمثبت من المصادر الآتي ذكرها.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٢٧٩-٣٠)، ورواه الحارث بن أبي أسامة -كما في بغية الباحث (٢) إتحاف المهرة (٣/ ٢٧٩)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٤٥) عن محمد بن جعفر الوركاني، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٧٨) من طريق محمد بن خالد ابن عثمة، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به، وفي رواية الوركاني: «علي بن الحسين حدثني رجل من أهل العلم أن النبي على قال»، وفي رواية ابن عثمة: «علي بن الحسين حدثني رجل من أصحاب النبي على أنه سمع النبي النبي

<sup>(</sup>٣) زيد في (ز) و(م): «الإسناد».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فخيرناه».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٢٧٩-٣٠١).

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُمَدُّ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً (١٠).

مَرْدِ الْحَكَمِ، أَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَ وَهَ النَّاسُ، فَمِنَ النَّمُ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: (تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: (تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَعْرَقُ النَّاسُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ إِلَى يَضِفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى يَصْفِ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْحَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْحَاصِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَالْجَمَهَا إِلَى رُكُبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَجُزَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَلْجَمَهَا إِلَى رَائِنَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَلْجَمَهَا إِنْ يُصِيلَ وَلَنُو اللهِ عَرَقُهُ اللهِ عَرَقُهُ الْوَاسَ، وَوَرَ رَاحَتَهُ يَمِينَا وَشِمَالًا اللهِ اللهُ الْمَارِدُةُ وَلَسُطَ وَلِهُ مَنْ يَلْكُولُ اللهُ اللهَ اللهُ الْمُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٦١ - أَصْمِرُ الْمُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي "، عَنْ شَعِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي "، عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٢٧٩-٣٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أخبرني».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٧-١٣٩٣)، وعزاه لكتاب الفتن.

<sup>(</sup>٤) هو: جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي.

<sup>(</sup>٥) هو: سعيد بن عمير بن نيار، ويقال: سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري =

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ: «يُلْجِمُ الْعَرَقُ النَّاسَ». فَقَالَ: إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ. وَقَالَ (' الْآخَرُ: يُلْجِمُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْعَرَقُ النَّاسَ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِلْصْبَعِهِ تَحْتَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٢ - أَخْمِرُ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَهْلُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَيُوْخَذُ لِبَعْضِهِمْ مَنْ بَعْضٍ الْجَنَّةِ بَعْدَمَا يُجَاوِزُونَ الصِّرَاطَ عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَيُؤْخَذُ لِبَعْضِهِمْ مَنْ بَعْضٍ الْجَنَّةِ بَعْدَمَا يُجَاوِزُونَ الصِّرَاطَ عَلَى قَنْطَرَةٍ، فَيُؤْخَذُ لِبَعْضِهِمْ مَنْ بَعْضٍ مَظَالِمُهُمُ الَّتِي نَظَالَمُوهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا، أُذِنَ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَلَا حَدُهُمْ أَعْرَفُ بِمَنْزِلِهِ (" كَانَ فِي الدُّنْيَا».

قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَا يُشْبِهُ إِلَّا أَهْلَ جُمُعَةٍ، انْصَرَفُوا مَنْ جُمُعَتِهِمْ (°).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> الحارثي

 <sup>(</sup>١) في (ك): «قال» بدون الواو، وفي (س): «فقال».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢١٩ - ٥٢٥٥) وانظر (٥/ ٢٢٢ - ٢٦٦٥)، وسيأتي برقم (٩٠٥٤).

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(س) و(م): "بمنزلتهم"، وفي (ك): "بمنزلته"، وفي التلخيص: "بمنزلهم"، والمثبت الصواب، وقد تقدم (٣٣٨٧) من حديث هشام الدستوائي عن قتادة به:
 "لأحدهم أهدى لِمَسكنه...".

<sup>(</sup>٤) في (ك): "بمنزلته".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٩–٥٨٣٥).

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية التلخيص: «قلت: غريب»، نقول: قد أخرجه البخاري في المظالم =

٨٩٦٣ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْخُولَانِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْخُولَانِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْخُولَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْخُولَانِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ يَتَلِيّهُ الْآيَةَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ (". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيّهُ الْآيَةَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنّاسُ لِرَبِ ٱلْمَلَمِينَ ﴾ (". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيّهُ الْآيَةَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنّاسُ لِرَبِ ٱلْمَلْمِينَ فَي الْكِنَانَةِ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيّهُ اللهُ إِذَا جَمَعَكُمُ اللهُ كَمَا يُجْمَعُ النّبُلُ فِي الْكِنَانَةِ وَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْكُمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٦٤ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و اللَّيْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الزَّبَيْرِ وَفَيْكُ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَهَذِهِ السُّورَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الزَّبَيْرِ وَفَيْكُ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَهَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيدٌ: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مِّيَوُنَ ﴿ ثُلُ ثُمَّ إِنِّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ عِندَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيدٌ: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مِّيَوْنَ ﴿ ثُلُ ثُمَّ إِنِّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ عِندَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيدٌ: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مِّيَوْنَ ﴿ ثُلُ ثُمَ اللهِ يَتَلِيدٌ عَلَى اللهِ يَتَلِيدٌ وَ إِنَّهُم مَيْتُونَ لَا اللهِ يَتَلِيدُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ عِندَ وَيَكُمُ مَنُولِ اللهِ يَتَلِيدُ وَ اللهُ بَيْنَا فِي اللهِ يَتَلِيدُ وَ اللهُ اللهِ اللهِ يَتَلِيدُ وَ اللهُ ال

<sup>= (</sup>١٢٨/٣) والرقاق (١١١/) عن هشام وسعيد عن قتادة به. وعلقه البخاري (١٢٨/٣) عن شيبان عن قتادة. وقد تقدم في التفسير (٣٣٨٧) من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، وقال هناك: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، أبو ميسرة المصري، ذكره المزي تمييزا، يروي عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، ووثقه المصنف في حديث رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) (المطففين: آية ٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٧٧٥-١١٩٦٢).

<sup>(</sup>٤) (الزمر: آية ٣٠ و ٣١).

كُلِّ ذي حَقِّ حَقَّهُ». قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٦٥ - حَرُّمُ أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيِّ، [ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو] "، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي " أَنْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعَيْهُ، يَقُولُ: لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مَنْ دَهْرٍ، وَمَا نَرَى هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِينَا، وَفِي أَهْلِ الْكِتَابِ: لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مَنْ دَهْرٍ، وَمَا نَرَى هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِينَا، وَفِي أَهْلِ الْكِتَابِ: فَقَدْ عِشْنَا بُرُهَةً مَنْ دَهْرٍ، وَمَا نَرَى هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِينَا، وَفِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدْ عَشْنَا بُرُهَةً مَنْ دَهْرٍ، وَمَا نَرَى هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَلَتْ فِينَا، وَفِي أَهْلِ الْكِتَابِ تَعْمَلُ اللهَ مَيْتُونَ عَنَى ثُلُ اللهَ اللهَ، وَأَمَّا دِينَنَا فَالْعَرْآنُ، فَلَا نُعْتَلُ وَلَا نُحَرِّفُ أَبَدًا، وَأَمَّا قِبْلَتُنَا فَالْكَعْبَةُ، وَأَمَّا حَرَامُنَا أَوْ حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، وَأَمَّا نَبِينَا فَمُحَمَّدٌ وَلَا نُحَرِّفُ أَبَدًا، وَأَمَّا قِبْلَتُنَا فَالْكَعْبَةُ، وَأَمَّا خَرَامُنَا أَوْ حَرَمُنَا فَوَاحِدٌ، وَأَمَّا نَبِينَا فَمُحَمَّدٌ وَلِكَ أَبُولُ فَي فَكَيْفَ نَخْتَصِمُ، حَتَّى كَفَحَمَدُ مَا فَالْقُولُونَ اللهَ عُولُولُ اللهَ وَالْمَا نَالُولُ فَعْتُ اللّهَ فَيْ اللّهَ عَمَا فَنَا لَكُولُ اللهَ فَيْ اللّهَ فَيْ اللهَ وَمَا اللّهَ اللهَ اللهَ وَالْمَا اللّهَ اللهَ اللهَ وَالْمَا اللهَ اللهَ عَمَا فَنَا اللهَ وَالْمَا اللهَ وَالْمَا اللهَ اللهَ وَالْمَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٥٤٤ / ٤٦٢٣)، وعزاه لكتاب الفتن، وقد تقدم في القراءات (١٠) والتفسير (٣٦٦٦) من حديث محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت مما تقدم في الإيمان (١٠١) بنفس الإسناد، طرفا منه، ومن الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبي» ساقط من (ك) و(س).

<sup>(</sup>٤) (الزمر: آية ٣٠ و ٣١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢١-١٠٠٨٣).

 <sup>(</sup>٦) القاسم بن عوف الشيباني أخرج له مسلم حديثا واحدا في «صلاة الأوابين»، ولم يخرج له البخاري، وقد ذكره المصنف في المدخل إلى الصحيح (٣/ ١٩٣) على الصواب إلا أنه قال في (٤/ ١٤٥): «أخرج مسلم عنه غير حديث»!.

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَبَّانِيُّ"، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدِ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي " هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْكُنُّ وَاشِدِ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَلِّزُرَقِ، عَنْ قَوْلِهِ وَ الْكُلُّنِ: ﴿ هَنَذَا بَوْمُ لَا يَطِعُونَ ﴾ ". وَ: ﴿ هَآدُمُ لَا يَطِعُونَ ﴾ ". وَ: ﴿ هَآدُمُ لَا يَطِعُونَ ﴾ ". وَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَاتَهُ لُونَ ﴾ ". وَ: ﴿ هَآدُمُ لَا يَطِعُونَ ﴾ ". وَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَاتَهُ لُونَ ﴾ ". وَ اللهُ مَادُمُ لَا يَطْعُونَ ﴾ ". وَ اللهُ مَادُمُ لَا يَطْعُونَ ﴾ ". وَ اللهُ مَادُمُ لَا يَعْضِ يَسَاتَهُ لُونَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٦٧ - أَخْمِلْي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْإِمَامَ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، فَقَالَ: كَانَ يُقْرَأُ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س) و(م): «القيساني»!، ومن بداية سند الحديث إلى هاهنا ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي» ساقط من (ك) و(س).

<sup>(</sup>٣) (المرسلات: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٤) (طه: آیه ۱۰۸).

<sup>(</sup>٥) (الصافات: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٦) (الحاقة: آية ١٩).

<sup>(</sup>٧) (الحج: آية ٤٧).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٣–٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يحيى ضعفه النسائي».

٨٩٦٨ - أخْمِنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ اللهُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدُ اللهُ اللهُ عُرَانِيُّ، قَنَا النَّفَيْلِيُّ (")، قَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ (")، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ النَّاسِ يَوْمَ النَّبِيِّ وَالْمَهْ فَالَ: «أَنَا سَيُّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَدْعُونِي رَبِّي، فَأَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، تَبَارَكْتَ لَبَيْكَ وَحَنَانَيْك، الْقِيَامَةِ، يَدْعُونِي رَبِّي، فَأَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، تَبَارَكْتَ لَبَيْكَ وَحَنَانَيْك، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْك، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْك، تَبَارَكْتَ رَبَّ الْبَيْتِ». قَالَ: «وَإِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ لَيَهْدِمُ عَمَلَ مِاثَةِ سَنَةٍ» (").

رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ مُحْتَجٌّ بِهِمْ غَيْرَ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ شَاهِدًا.

٨٩٦٩ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ اللَّذَ قُلْتُ لِأَبِي الصَّغِيرُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ كَثُودًا، لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ كُودًا، لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ اللَّافَ الْعَقَبَةِ (٥٠). أَنْ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَثُودًا، لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَقَبَةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) لم نجده في أصل الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن قضاعة النفيلي الحراني.

 <sup>(</sup>٣) في الإتحاف: «موسى بن أعين عن أبيه» خطأ يؤكده تعليق المصنف عقب الحديث.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦١–٢٦١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٢٣–١٦٢١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف؛ فأبو داود سليمان بن داود الطيالسي يروي عنه الإمام أحمد بن حنبل، ولم يدركه عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «يرفع الرجل»، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «حتى يرى أنه» ساقط من (ز) و(م)، وفي التلخيص: «حتى أنه ...» وضبب فوق البياض، وما بين المعقوفين مثبت مما تقدم في البيوع (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «وتزاد عليهم»، وفي سائر النسخ: «ويزاد عليهم»!، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٥) كذا في النسخ بدون عطف، والقائل أخبرني: هو شعبة، وقال المصنف في البيوع: «ولا أعرف لشعبة عن عثمان بن غياث حديثا مسندا غير هذا».

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م): (عثمان بن عتاب).

 <sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (٥/ ٥٥٧ - ٥٩٢٩)، وقد تقدم في البيوع (٢٢٩٥) من حديث إسحاق بن
 منصور عن الطيالسي به، وقال هناك: غريب صحيح على شرط الشيخين.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٧١ - صرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً (١) الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيُعْظَاءُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَجُل مَنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقِصَاصَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، فَشَدَدْتُ رَحْلِي، ثُمَّ سِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا، حَتَّى قَدِمْتُ مِصْرَ -أَوْ قَالَ: الشَّامَ- فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنَيْسٍ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ سَمِعْتَهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ فِي الْقِصَاصِ، خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ، يَقُولُ: «يُحْشَرُ (") الْعِبَادُ - أَوْ قَالَ: النَّاسُ-عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَمَا" يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ، لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَيْهِ مَظْلِمَةٌ، حَتَّى أَقُصَّهُ ﴿ مِنْهُ، وَلا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مَنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَلِأَحَدٍ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ عِنْدَهُ ٥٠ مَظْلِمَةٌ، حَتَّى أَقُصَّهُ ١٠ مِنْهُ ١٠ مَتَّى اللَّطْمَةَ». قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ، وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللهَ كَجَلْك

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: اسلمة، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(م): ايوم يحشرا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يسمعه من بعد كما» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «أقضه».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عنده» ساقط من (ز) و(س) و(ك).

<sup>(</sup>٦) في (ز): ﴿أَقَضُهُ ٩.

<sup>(</sup>٧) في (ز): المنهاء.

عُرَاةً حُفَاةً غُرْ لَا بُهْمًا؟ قَالَ: «الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّنَاتُ» (١٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٧٢ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ اللهِ السَّامَةِ مَدَّتِ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيمِ، وَحَشَرَ اللهُ وَخَفَّتُ اللهُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبَادَةَ، أَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَلِي الْمُغِيرَةِ الْقَوَاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَخَشَرَ اللهُ الْخَلَائِقَ: الْإِنْسَ وَالْجِنَّ، وَالدَّوَابَّ وَالْوُحُوشَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، الْخَلَائِقَ: الْإِنْسَ وَالْجِنَّ، وَالدَّوَابَّ وَالْوُحُوشَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، الْخَلَائِقَ: الْإِنْسَ وَالْجِنَّ، وَالدَّوَابَّ وَالْوُحُوشَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيُومُ، وَعَلَى اللهُ الْقِصَاصَ بَيْنَ الدَّوَابُ، حَتَّى تُقَصَّ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ جَعَلَ اللهُ الْقِصَاصَ بَيْنَ الدَّوَابُ، فَيَرَاهَا الْكَافِرُ، فَيَقُولُ: ﴿ يَلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ﴾ (اللهِ اللهُ لَهَا: كُونِي تُرَابًا، فَيَرَاهَا الْكَافِرُ، فَيَقُولُ: ﴿ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَبًا ﴾ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا الْمُغِيرَةِ مَجْهُولٌ ('')، وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيُّ مُسْنَدٌ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٦/ ٥٠٠–٦٨٨٦)، وقد تقدم في التفسير (٣٦٧٨) من حديث سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية التلخيص: «القاسم ما ضُعَف»، نقول: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه. قلت -يعني ابنه عبد الرحمن-: يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديث سفيان وشعبه»، وعلق البخاري حديثه هذا في الصحيح مرتين، مرة في العلم (٢/ ٢٦) بالجزم، والأخرى في التوحيد (٩/ ١٤١) ممرضا.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: ابنطحتها.

<sup>(</sup>٤) (النبأ: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٦٦٧–١٢١٥٧).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لينه سليمان التيمي»، نقول: لم يرو عنه غير عوف بن أبي جميلة الأعرابي، ولا يعرف اسمه، ولينه سليمان التيمي، ووثقه يحيى بن معين وابن حبان.

١٩٧٣ – أَخْمِرُ اللّهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا (' صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اللّهِ عَيْقِیْ اللّهَوْنِیِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِیْ اللّهَ وَدِيوَانٌ لا يَعْبَأُ الله بِهِ شَيْئًا، فَالْإِشْرَاكُ وَدِيوَانٌ لا يَعْبُلُ الله وَجَالًا الله وَجَالَة الله وَجَالًا الله وَالله وَالله وَجَالًا الله وَجَالًا الله وَجَالًا الله وَجَالًا الله وَجَالًا الله وَجَالَه الله وَجَالًا الله وَالله وَجَالًا الله وَالله وَجَالًا الله وَالله والله وَالله وَالله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٧٤ - حرث أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، أَنَا عَبَّادُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، أَنَا عَبَّادُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَبَطِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَنسٍ (٥)، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهُ عَمَلُ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ، إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ، إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا

<sup>(</sup>١) في (ك): (ثنا».

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ٤٨ و ١١٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ١٩٥ – ٢٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صدقة ضعفوه، وابن بابنوس فيه جهالة».

<sup>(</sup>٥) قال البخاري: «لا يتابع عليه»، ووثقه ابن حبان وذكر عباد بن شيبة الحبطي -الراوي عنه- في المجروحين وقال: «وهو الذي يقال له عباد بن ثبيت ... منكر الحديث جدا، على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به لما انفرد به من المناكير».

أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ: "رَجُلانِ مِنْ أُمَّتِي جَثَيَا بَيْنَ يَدَيْ وَبَ الْعِزَّةِ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلطَّالِبِ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: يَا رَبّ، فَلْيَحْمِلْ مِنْ أُوْزَارِي». قَالَ: وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ ذَاكَ الْيُومَ عَظِيمٌ، يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أُوْزَارِهِمْ، فَقَالَ اللهُ لِلطَّالِبِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ، فَانْظُرْ فِي الْجِنَّانِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَبّ، فَقَالَ اللهُ لِلطَّالِبِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ، فَانْظُرْ فِي الْجِنَّانِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَبّ، أَرَى مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبٍ وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً " بِاللَّوْلُو، لِأَي نَبِيً هَذَا، أَوْ لَأِي صَدِيقٍ هَذَا، أَوْ لِأَي شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِمَنْ أَعْطَى النَّمَنَ. قَالَ: يَا رَبّ، لِأَي صِدِّيقٍ هَذَا، أَوْ لِأَي شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِعَفُوكَ عَنْ أَخِيكَ. قَالَ: يَا رَبّ، وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكُهُ. قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِعَفُوكَ عَنْ أَخِيكَ. قَالَ: يَا رَبّ، وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ صَلَيْكُمْ، فَإِنَ اللهَ يَعْفِلُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ "". وَشُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "اتَقُوا اللهَ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ يُشْعِيدُ عَنْدَ ذَلِكَ: "اتَقُوا اللهَ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ يُشْعَلَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْمُسْلِمِينَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٧٥ - أَخْمِرْ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(س) و(م): «مدللة»!.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٢/ ٢٠–١١١٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عباد ضُعُف وشيخه لا يعرف»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٣٥٢٣/٧): «قلت: فيه عباد بن شيبة الحبطي، عن سعيد، والأول ضعيف، وشيخه لا يعرف».

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (''، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَبْنِ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿ إِذَا ٱللَّهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ . وَ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآهُ ٱنشَقَتْ ﴾ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٧٦ - حرثً الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ الْعَارَ" لَلهُ نُكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّارِ أَيْسَرُ عَلَيَ لَيْلُومُ اللهِ عَلَى النَّارِ أَيْسَرُ عَلَيَ لَيْلُومُ الْقِيامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: يَا رَبِّ، لَإِرْسَالُكَ بِي إِلَى النَّارِ أَيْسَرُ عَلَيَ مِمَا أَلْقَى، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٧٧ - وأخمرن الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيْكَ، قَالَ: تَحَدَّثْنَا عِنْدَ نَبِي اللهِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيْكَ ، قَالَ: تَحَدَّثْنَا عِنْدَ نَبِي اللهِ يَعْفَدُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيْكَ أَلَى الْبُيُوتِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا عِنْدَ نَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن يزيد اليماني، أبو محمد الصنعاني القاص الأبناوي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٥٦٥ - ٩٩٧٣)، وعزاه لكتاب الفتن، وقد تقدم في التفسير (٣٩٤٢).

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والتلخيص والإتحاف، لكن عند البزار كما في كشف الأستار (١٥٢/٤)
 ومجمع الزوائد (١٠٩/١٠): "إن العرق».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٨-٣٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الفضل واه».

<sup>(</sup>٦) في حاشية التلخيص: «أكرينا الحديث: أطلناه»، وقال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٧٠): =

غَدَوْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِيْتُهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَكِيلَةِ: «عُرضَتْ عَلَىَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأَنْبَاعِهَا مِنْ أُمَّتِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَجِيءُ وَمَعَهُ الثَّلائَةُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ ١٠٠، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفْرُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ، حَتَّى أَتَى (") عَلَيَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي كَبْكَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي، فَقُلْتُ: رَبِّ مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ». قَالَ: «قُلْتُ: رَبِّ، فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ فَقِيلَ لِي: انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ. فَإِذَا الظِّرَابُ ظِرَابُ مَكَّةَ قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، فَقُلْتُ: رَبِّ، مَنْ هَؤُلاءِ؟ قِيلَ ("): أُمَّتُكَ. قَالَ: فَقِيلَ لِي: هَلْ رَضِيتَ؟ فَقُلْتُ: رَبِّ رَضِيتُ. قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لِي: إِنَّ مَعَ هَؤُلاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ». قَالَ: فَأَنْشَأَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن أَخُو بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَنْشَأَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «فِدًا لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ، فَكُونُوا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ، فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ"، فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ، فَكُونُوا مِنْ أَهْل

<sup>= «</sup>أي أطلناه وأخرناه، وأكرى من الأضداد، يقال: إذا أطال وقصر وزاد ونقص،

<sup>(</sup>١) في (س): «فجعل النبي يجيء والنبي ليس معه من قومه والنبي ومعه العصابة».

 <sup>(</sup>۲) في النسخ والتلخيص: «أصاتى»! وكتب فوقها في التلخيص: «كذا»، والمثبت من رواية ابن حبان (۱۶/ ۹۱) من حديث ابن أبي عدي عن سعيد ابن أبي عروبة به، وعند أحمد (٦/ ٣٥٣) و(٧/ ٩٥)، والطبراني (١٠/ ٥): «حتى مَرَّ».

<sup>(</sup>٣) في (م): «قال»، وكذا كانت في (ز) فأصلحها.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فإن عجزتم وقصرتم، فكونوا من أهل الظراب، غير موجود في (ز) و(م).

الأُفْقِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ثَمَّ نَاسًا يَتَهَرَّشُونَ '' كَثِيرًا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَنْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ تَبِعَنِي مِنْ أُمَّتِي، رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». قَالَ: فَكَبَّرْنَا 'ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الثَّلُثُ»، فَكَبَرْنَا. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الثَّلُثُ»، فَكَبَرْنَا. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الشَّطْرَ ''"). فَكَبَرْنَا، قَالَ: فَتَلَا نَبِي اللهِ ﷺ: ﴿ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ثُلَقَ مِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَثُلَقَ مِنَ اللهَ عَلَى هَوُلاءِ السَّبْعِينَ، فَقَالُوا: أَتُرَاهُمْ '' ٱللهَ غَلَى هَوُلاءِ السَّبْعِينَ، فَقَالُوا: أَتْرَاهُمْ '' أَلَا اللهُ عَلَى هَوُلاءِ السَّبْعِينَ، فَقَالُوا: أَتُرَاهُمْ '' نَاسًا وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ. فَنَمَى خَدِيثُهُمْ ذَلِكَ إِلَى نَبِي اللهِ ﷺ فَقَالُوا: "لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لا خَدِيثُهُمْ ذَلِكَ إِلَى نَبِي اللهِ ﷺ فَقَالُ: ﴿لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَكْتَوُونَ، وَلا يَتَطَيَرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهِ اللهِ مَنْ فَلَا يَعْمَلُونَ اللهِ مَنْ مَا لَوْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا لَوْلَا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٨٩٧٨ - أَخْمِرْنُا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى الذُّهْلِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ والتلخيص، وقال ابن الأثير (٥/ ٢٦٠) مادة هرش: «يتهارشون أي يتقاتلون ويتواثبون، والتهريش بين الناس كالتحريش، ومنه حديث ابن مسعود: (فإذا هم يتهارشون) هكذا رواه بعضهم، وفسره بالتقاتل، وهو في مسند أحمد (٣٥٣/٦) بالواو بدل الراء -يتهاوشون- والتهاوش الاختلاط»، وفي حاشية التلخيص: «يرتهش أي بضطرب في الفتن». نقول: ذلك إن كانت: «يرتهشون» من رهس -بالمهملة، والمعجمة- بتقديم الراء على الهاء: أي اضطرب في الفتنة، والرواية بتقديم الهاء على الراء، وقد تقدم بيانها.

<sup>(</sup>٢) من قوله: "إني لأرجو" إلى هاهنا ساقطة من (ك).

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: ١ إني لأرجو الشطر»، والمثبت من التلخيص

<sup>(</sup>٤) (الواقعة: آية ٣٩ و ٤٠).

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: (نراهم).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٩٧- ١٣٠٢١).

الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةً وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، لَوْلَا إِرْسَالٌ فِيهِ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَائِشَةَ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ وَهُوَ صَبِّى مَنْزِلَ عَائِشَةَ وَعُلِي أَنَّهُ سَلَمَةَ.

٨٩٧٩ - صَرْمًا أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِي (٥)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُمْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، كَنَا عَمْرُو فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) من قوله: "فقال رسول الله الله الله هاهنا ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض في (ز) و(م)، والكلام متصل بدونه في (ك) و(س) والتلخيص، والمثبت من سنن أبي داود (٥/ ٧٦) من حديث ابن علية به، والسياق يدل عليه.

<sup>(</sup>٣) (الحاقة: آية ١٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٦٥ – ٢١٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «الحسن بن محمد القيسان»، وفي الإتحاف: «الحسين بن محمد»، وهو: الحسين بن محمد بن زياد العبدي النيسابوري القباني.

ابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَتَبَاكُوا، لَوْ تَعْلَمُونَ الْعِلْمَ، لَصَلَّى أَحَدُكُمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ".

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٨٩٨- صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا فَعْبَهُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرَّ " فَعُعْبَهُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرَّ " فَعُنَا لَهُ عَنْ يَوْنُوا، وَلَمَا سَاغَ فَكُمُ الطَّعَامُ، وَلَا الشَّرَابُ، وَلَا نِمْتُمْ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ، وَلَا نِمْتُمْ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَهَجَرْتُمُ النِّسَاءَ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ وَتَبْكُونَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ خَلَقَنِي شَجَرَةً تُعْضَدُ ".

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٨١ - صَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الزَّبَادِيَّ، عَبْدُ اللهِ الزَّبَادِيَّ، عَبْدُ اللهِ الزَّبَادِيَّ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٩/ ٩٤٥ – ١١٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) كذا قال يونس بن خباب وهو ضعيف رافضي، وخالفه إبراهيم بن مهاجر البجلي، فقال: عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر، أخرجه المصنف في التفسير (٣٩٢٥)، ولذا سيأتي بعد حديث، وقال أبو حاتم: "مجاهد عن أبي ذر مرسل"، وقال أبو زرعة: "لم بسمع مورق من أبي ذر شيئا" المراسيل (ص٢١٦٠٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٥ - ١٧٦٠٢).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: منقطع، ثم يونس رافضي لم يخرجا له»، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت رواه إبراهيم بن مهاجر عن مجالد -كذا والصواب: مجاهد- عن مورق عن أبي ذر».

حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَصْبَحِيِّ ''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، يَظْهَرُ النَّفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيُتّهَمُ الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الأَمِينِ، أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرْفُ الْأَمِينِ، أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ " يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْفِتَنُ الشُّرْفُ الْجُونُ " يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْفِتَنُ كَأَمْنَالِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم » ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٨٩٨٢ - أَخْمِرُ لَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ('' بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ

 <sup>(</sup>۱) يعني: عبيد بن عمرو أو ابن عمير، وانظر تهذيب الكمال (٣٤/ ٧٧)، وتهذيب التهذيب
 (٣/ ٣٩) و(٤/ ٥٥٥)، وتعجيل المنفعة (٢/ ١٠٥)، لكن جزم ابن عساكر وابن حجر
 في الإتحاف أنه: أبو عثمان مسلم بن يسار الطنبذي المصري.

<sup>(</sup>۲) في (ز): "أناخ بكم السرف والجون، قالوا وما السرق والجون»، وفي (ك) و (س): "أناخ بكم الشرف والجون قالوا وما الشرف والجون»، وفي (م): "أناح بكم السرف والجون يا رسول الله»!، وفي التلخيص: "أناخ بكم الشرف قالوا وما الشرف والجون»؛ والشرف جمع الشارف وهي المسنة من النوق، والجون: السود وهو وصف لها، وقال ابن الأثير (۲/ ٣٦٤): "شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود، هكذا يروى بسكون الراء، وهو جمع قليل في جمع فاعل، لم يرد إلا في أسماء معدودة. قالوا: بازل وبزل ... ويروى هذا الحديث بالقاف -الشرق- وسيجيء» ثم قال (۲/ ٤٦٥) مادة شرق: "أناخت بكم الشرق الجون، يعني الفتن التي تجيء من جهة المشرق جمع شارق».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٩٥ - ١٩٩٦٢) وفاته عزوه للمصنف، وأخرجه ابن حبان (٣) (٩٩/١٥) من حديث حرملة عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: اعبد الله المصحف، وقد تقدم في التفسير والفتن على الصواب.

مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقِ ''، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللَّهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرُونَ، وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ '' السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَبُطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِع، إِلَا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُسِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى اللهِ عَلَى الْفُرُسِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ فِي شَجَرَةٍ تُعْضَدُ» ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٨٣ - أخْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنْ " كَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ " عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَفَيْكُ، عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَفَيْكُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٍ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا". قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٍ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا". قَالَ: فَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: "أَنْ يُنْظَرَ فِي سَيِّنَاتِهِ وَيُتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهُ"، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفَّرُ لَهُ عَنْهُ"، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفَّرُ

<sup>(</sup>١) في (س): امرزوق.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): «أط».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٠١-١٧٦٣).

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص «قلت: مر»، وانظر ما تقدم في التفسير (٣٩٢٥) والفتن
 (٨٨٨٨)، وما تقدم قريبا (٨٩٨٠).

<sup>(</sup>۵) في جميع النسخ: (بن)، وقد تقدم على الصواب برقم (۱۹۰) و(۹٤٧) و(٧٨٦٩) من حديث ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: "ويتجاوز عنه".

مِنْ سَيِّئَاتِهِ (١)، حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ. وَشَاهِدُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَالسَّيَاقَةِ.

٨٩٨٤ - أخْمِرْنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا الْحَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ ""، ثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَفَيْتُ ، قَالَتْ: مَرَّ بِي الْحَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ "أَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ الْخِرِيقِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَأَنَا رَافِعَةٌ يَدَيَّ، وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا رَافِعَةٌ يَدَيَّ، وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ وَعَلَى الْحِسَابُ؟». فَقَالُ لِي: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ مَنْ حُوسِبَ فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ("). فَقَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ مَنْ حُوسِبَ خُصِمَ، ذَلِكَ الْمَمَرُّ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى "(").

٨٩٨٥ - حَرْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْفَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ ، قَالَ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ (" النَّارِ عَذَابًا يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْفَى الْقِيَامَةِ » (اللَّبِيِّ عَلَيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (اللَّهِ مَنْ نَادٍ ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (اللَّهُ مَا الْقِيَامَةِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ الْفَيَامَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْقِيَامَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): (يكفر الله عنه من سيئاته).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١١٣٤ - ٢١٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) في (ك): الحارث،

<sup>(</sup>٤) (الانشقاق: آية ٨).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: الحريش قال البخاري في حديثه نظر».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٢ – ٢١٨٥٦).

<sup>(</sup>٧) قوله: (أهل) ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٥٩-١٩٤٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.

أَمَّا حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:

٨٩٨٦ فَأَخْبِرُنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْحَطْمِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو الْخَطْمِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قَتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفَيْكُمَّا، قَالَ: قَالَ أَسُامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَفَيْكُمَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيَّةِ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا" مَنْ لَهُ نَعْلَانِ، وَشِرَاكَانِ مِنْ نَادٍ، وَشُرَاكَانِ مِنْ نَادٍ، يَعْلِي الْمِرْجَلُ، وَمَا يَرَى أَنَّ فِي النَّارِ أَشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَاهُونَ أَهْلِ النَّارِ وَمَا يَرَى أَنَّ فِي النَّارِ أَشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَاهُونَ أَهُلُ الْمُورُجَلُ، وَمَا يَرَى أَنَّ فِي النَّارِ أَشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَاهُونَ أَهُلُ الْمِرْجَلُ، وَمَا يَرَى أَنَّ فِي النَّارِ أَشَدَّ عَذَابًا مِنْهُ، وَإِنَّهُ لِأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا مِنْهُ،

٨٩٨٧ - وأخْمِرْ الشَّيْخُ عَقِبَهُ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ "، يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥).

٨٩٨٨ - وَصَرَّمَي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «إن أهون النار عذابا»، وفي (س): «إن أهون الناس عذابا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٤٥ - ١٧١١٩).

<sup>(</sup>٣) هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) لم نجد هذا الطريق في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) بل أخرجاه؛ البخاري في الرقاق (٨/ ١٥١) من حديث شعبة وإسرائيل، ومسلم في الإيمان (١/ ١٣٥) من حديث شعبة والأعمش عن أبي إسحاق به.

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدٌ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السِمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٨٩ - وأخرني أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، كَمَا يَعْلِي الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقَمَةُ "".

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ:

٨٩٩٠ فَحَرُّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيِّ وَالنَّارِ عَذَابًا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَالنَّارِ عَذَابًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَالنَّارِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، [وَمِنْهُمْ مَنْ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مُتَنَعِّلٌ بِنَعْلَيْنِ مَنْ نَارٍ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، [وَمِنْهُمْ مَنْ فِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٤٥ - ١٧١١)، وقد أخرجاه من حديث شعبة به.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٤٥ - ١٧١١٩)، وقد أخرجه البخاري من حديث إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أهل» ساقط من (ز) و(س) و(م).

النَّارِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ أَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى أَرْدِيَتِهِ مَعَ أَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى أَرْدِيَتِهِ مَعَ أَجْزَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتُمِرَ فِيهَا» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠٠٠). وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ:

٨٩٩١ فَحَرُثُاهِ أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا الْمَافِينُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا ثَابِتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهُ لِي مَنْهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ، يَعْلِي مِنْهُ وَمَا عُهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ وَمَا عُهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ الخطية، والمثبت من التلخيص، ورواه أحمد (۲/ ۱۷) عن الحسن بن موسى الأشيب وعفان. وعبد بن حميد (۲/ ۷۱) عن الحسن، كلاهما عن حماد به وعندهما: «ومنهم من هو في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء العذاب».

وأجزاء بفتح الهمزة جمع جزء، والمعنى: مع سائر أنواع العذاب، وبكسرها من أجزاء أي أن ذلك العذاب يكفيه، وبكسرها وبالراء بدل الزاي من أجرى، أي مع إجراء العذاب على تمام بدنه. ذكر ذلك السندي في حاشية المسند.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٤٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (١/ ١٣٥) من حديث سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد مرفوعا: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه، وانظر الحديث الآتي برقم (٨٩٩٦).

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «أحمد بن عبد»، وفي (ك): «أبو جعفر بن عبد».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣٦١-٧٩٩١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسِ وَ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ وَ اللهِ اله

وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تَنْفَعَهُ أَنْ تَنْفَعَهُ أَنُ شَفَاعَتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تَنْفَعَهُ أَنُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ تَنْفَعَهُ أَنْ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ ».

٨٩٩٢ صرم أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْعَبْدِيُّ، الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَا: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْعَبْدِيُّ فَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَقَى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ سَحَابٌ؟». فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ؟». قَالُ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ؟». قَالُوا ": لَا. قَالَ: «مَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْدَى مُنَادٍ، أَلَا لَيْمُ فَي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْدَى مُنَادٍ، أَلَا لِتَلْحَقْ كُلُ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ صَنَمًا وَلَا وَثَنَا وَلا وَنَا وَلا وَنَا وَلا وَنَا وَلا وَنَا وَلا وَنَا وَلا وَنَا وَلا

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم في الإيمان (۱/ ١٣٥) من حديث عفان عن حماد به، وفي حاشية التلخيص: «في الصحيحين حديث العباس أن أبا طالب كان يحوطك ويمنعك، وحديث أبي سعيد».

<sup>(</sup>٢) في (س): «نفعه»، وفي (م): «تنفعني».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «فقلنا»، وفي (س): «قلنا».

صُورَةً إِلَّا ذَهَبُوا، حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ مِنْ بَرِّ وَفَاجِر، وَغُبَرَاتُ أَهْلَ الْكِتَاب، ثُمَّ تُعْرَضُ جَهَنَّمُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ثُمَّ يُدْعَى الْبَهُودُ، فَيَقُولُ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عُزَيْر ابْنَ اللهِ. فَيَقُولُ ('): كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا، ظَمِئْنَا. فَيَقُولُ: أَفَلَا تَرِدُونَ؟ فَيَذْهَبُونَ (" حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيَقُولُ: مَاذَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ. فَيَقُولُ ("): كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَمَاذَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا، ظَمِئْنَا اسْقِنَا. فَيَقُولُ: أَفَلَا تَرِدُونَ؟ فَيَذْهَبُوا حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ، فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ، ثُمَّ يَتَبَدَّى اللهُ لَنَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي كُنَّا رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَبَقِيتُمْ، فَلَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ يَقُولُونَ: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا، وَنَحْنُ كُنَّا إِلَى صُحْبَتِهِمْ فِيهَا (١٠) أَحْوَجَ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ آيَةٍ تَعْرِفُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمُ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ، فَنَخِرُّ سُجُودًا ( ) أَجْمَعُونَ، وَلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَلَا رِيَاءً وَلَا نِفَاقًا، إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقٌ وَاحِدٌ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: (فيقولون؛!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: افيذهبوا.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: افيقولونا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيها) غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (فيخر ساجدا)، والمثبت من التلخيص.

يَسْجُدَ، خَرَّ عَلَى قَفَاهُ». قَالَ: «ثُمَّ يُرْفَعُ بَرُّنَا وَمُسِيئُنَا، وَقَدْ عَادَ لَنَا فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، أَنْتَ رَبُّنَا. ثَلاثَ مِرَارِ، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ». قُلْنَا: وَمَا الْجِسْرُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ، بأبينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَزِلَّةٌ لَهَا كَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ وَحَسَكَةٌ، بِنَجْدٍ عُقَيْفَاءً (")، يُقَالُ لَهَا ("): السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُ كَلَمْحِ الْبَرْقِ (")، وَكَالطَّرْفِ، وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِدِ الْخَيْلِ ( ْ وَالْمَرَاكِبِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمُكَرْدَسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَحَدُكُمْ بِأَشَدَّ مِنَّا شِدَّةً فِي الْحَقِّ، يَرَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِخْوَانِهِمْ، إِذَا رَأَوْهُمْ قَدْ خَلَصُوا مِنَ النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، وَيُجَاهِدُونَ مَعَنَا، قَدْ أَخَذَنْهُمُ النَّارُ. فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ، فَأَخْرِجُوهُ، وَتُحَرَّمُ صُورَتُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَجِدُ الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِلَى حِقْوَيْهِ، فَبَخْرُجُونَ مِنْهَا بَشَرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ، فَلَا يَزَالُ يَقُولُ لَهُمْ، حَتَّى يَقُولَ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. فَأَخْرَجُوهُ». فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَأُوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١). فَيَقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: (وأيما الجسر)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك) و (م): ٤عقيقفاء٤.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (س): «يقال له».

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: (كلمح البصر)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(س) والتلخيص: اوكأجود الخيل».

<sup>(</sup>٦) (النساء: آية ٤٠).

رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا. فَيَهُولُ: هَلْ بَقِيَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟ قَلْ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ الْأَنْبِيَاءُ، فَهَلْ بَقِيَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟ قَالَ: فَيَأْخُذُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ قَوْمًا قَدْ عَادُوا حُمَمَةٌ (اللَّهِ يَعْمَلُوا لَهُ عَمَلَ خَيْرِ قَطَّ، فَيُطْرَحُوا فِي نَهْرِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُوا فِيهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُوا فِيهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي خَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا (اللَّهُ لَيَهَا مِنَ الظَّلِّ أَصْفَرُ، وَمَا يَلِيهَا مِنَ الشَّمْسِ حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا (اللَّهُ لَوْمَا يَلِيهَا مِنَ الظَّلِّ أَصْفَرُ، وَمَا يَلِيهَا مِنَ الشَّمْسِ حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا (اللَّهُ لُوءَ اللَّهِ، كَأَنَكَ تَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ. قَالَ: يَنْبُتُونَ كَخُونُ فِي الْمَاشِيَةِ. قَالَ: يَنْبُتُونَ كَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ. قَالَ: يَنْبُتُونَ كَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ. قَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(٧).

<sup>(</sup>١) في (س) و (م): الحمماا.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ألا ترونها».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: (أخيضر).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «فقلنا».

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة غير موجود في (ز) و(س) و(م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٣٢٥–١٨٤٥).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجاه مطولا من حديث حفص بن ميسرة عن زيد به، ومن حديث الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد به؛ البخاري في التفسير (٦/ ٤٤) والتوحيد (٩/ ١٢٩)، ومسلم في الإيمان (١/ ١١٥).

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " بِأَقَلَ مِنْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " بِأَقَلَ مِنْ نِصْفِ هَذِهِ السِّيَاقَةِ "".

٨٩٩٣ - أَصْرِرُا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثِ اللهِ الرَّاسِيُّ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، حَدَّنَهُمْ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ مَسَكٌ ﴿ وَكَلالِيبُ، وَيَمُرُ النَّاسُ، فَيَمُرُ مِنْهُمْ مِثْلُ الْبَرْقِ، وَبَعْضُهُمْ مِثْلُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ، وَبَعْضُهُمْ النَّاسُ، فَيَمُرُ مِنْهُمْ مِثْلُ الْبَرْقِ، وَبَعْضُهُمْ مِثْلُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ، وَبَعْضُهُمْ يَرْحَفُ، وَالْمَلائِكَةُ بِجَنْبَيَهِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَالْكَلالِيبُ تَخْطَفُهُمْ ». قَالَ: ﴿ وَأَمَّا أَهْلُهَا الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلا يَمُوتُونَ وَلا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا أَنَاسٌ ﴿ ) يُؤْخَذُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا يَحْتَرِقُونَ، وَأَمَّا أَنْاسٌ ﴿ ) يُؤْخَذُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا يَحْتَرِقُونَ، وَأَمَّا أَنْاسٌ ﴿ ) يُؤْخَذُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا يَحْتَرِقُونَ، وَأَمَّا أَنْاسٌ ﴿ ) يُؤْخَذُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا يَحْتَرِقُونَ، وَأَمَّا أَنَاسٌ ﴿ ) يُؤْخَذُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا يَحْتَرِقُونَ، وَلَا يَحْبَرُقُونَ عَلَى نَهْرٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَى السَّيْلِ ». قَالَ النَّي عُنَى نَهْرٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيُونُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ». قَالَ النَّي عَلَى فَهِ هُمْ الْمُنَاءَ الْكَبُعُ وَنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ». قَالَ النَّي عُلَى الْمَاسُلِ عَلَى الْبَيْقُ وَى الْمَاسُلِ وَالْمَاسُونَ الْجَنَّةُ ». قَالَ أَبُو سَعِيدِ: ﴿ اللسَّيْلِ السَّيْلِ الْمُؤْمُ الْمُؤَاءَ الْمُؤَاءَ الْمُؤَاءَ الْمَاسُونَ الْجَنَّةُ ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>١) في (ك): اسعده!.

<sup>(</sup>٢) كذا قال، ولم نجد حديث عبد الرزاق هذا في مسلم، وعندهما في حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه شيئا من حديثه.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «له حسك».

<sup>(</sup>٤) في (س) و(م): «الناس» وفي (ك): «ناس».

<sup>(</sup>٥) في (ز) وضبب فوقها: «الشفعا»، وفي (م): «السفعا»، وفي (س): «السعفا»، وفي =

فَيُعْطَى أَحَدُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا. قَالَ: "وَعَلَى الصِّرَاطِ ثَلَاثُ شَجَرَاتٍ، فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ عَلَى شَفَتِهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، مَنْ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ عَلَى شَفَتِهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، أَكُونُ فِي ظِلِّهَا، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا». قَالَ: "فَيَقُولُ: عَهْدَكَ وَذِمَّتَكَ، أَنْ تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: عَهْدِي وَذِمِّتِي لا أَسْأَلُ غَيْرَهَا، فَيُعُولُ: عَهْدِي وَذِمِّتِي لا أَسْأَلُ غَيْرَهَا، فَيُعُولُ: يَا رَبِّ، آكُلُ مِنْ نَمَرِهَا، فَيُعُولُ: يَا رَبِّ، آكُلُ مِنْ نَمَرِهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آذُخِلْنِي الْجَنَّةَ». قَالَ أَبُو سَعِيدِ: ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى أَثُوهِ أَصْحَابَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَذُخِلْنِي الْجَنَّةَ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى أَثُوهِ أَصْحَابَ النَّاسِ، وَيَرَى سَوَادَهُمْ، النَّيْ يَعْظَى مِثْلَ الدُّنِيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ النَّيْ عَشْرَ أَمْنَالِهَا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٤ - مَرْثُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>=</sup> التلخيص: «السعا» وكتب فوقها: «كذا»، والمثبت من رواية أحمد (١٧/ ٢٩٥)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ١٨٤)، وابن حبان (١٦/ ٣٨٤) من حديث عثمان بن غياث به، وقال ابن الأثير (٩/٣): «قال الأزهري: الصبغاء: نبت معروف، وقيل: هو نبت ضعيف كالثمام، قال القتيبي: شبه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة من النبت حين تطلع تكون صبغاء، فما يلى الشمس من أعاليها أخضر، وما يلي الظل أبيض».

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «آخر»، والآخر هو أبو هريرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٤٣٠-٥٧٠٨)، وانظر صحيح مسلم (١/ ١١٨،١٢٠).

إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ (١)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عَبْدٍ الْعُتْوَارِيِّ [أَحَدِ بَنِي] لَيْثِ(") وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيْهِ ، يَقُولُ: ﴿ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ حَسَكٌ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَمَجْرُوحٌ بِهِ، فَمُنَاخٌ مُحْتَبَسٌ مَنْكُوسٌ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَايَا بَيْنَ الْعِبَادِ، وَتَفَقَّدَ الْمُؤْمِنُونَ (") رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ صَلاَتَهُمْ، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ، وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَغْزُونَ غَزْوَهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا(') يُصَلُّونَ بِصَلَاتِنَا، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغْزُونَ غَزَوْنَا لا نَرَاهُمْ». قَالَ: «يَقُولُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ، فَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ فِيهَا، فَأَخْرِجُوهُ». قَالَ: «فَيَجِدُونَهُمْ وَقَدْ أَخَذَتْهُمُ النَّارُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مِنْ أَزَّرَتْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى ثَدْيَيْهِ (٥)، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَمْ تُغْشَ الْوُجُوهُ». قَالَ:

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ والتلخيص، والصواب: "عبيد الله" مصغرا، أبو المغيرة السبئي المصري، وحديثه هذا عند أحمد (۱/۱۸)، وابن أبي شيبة (۱۹/۱۸)، وابن خزيمة في التوحيد (۲/۲۱) مطولا، وأخرجه ابن ماجه (۵/۹۰۹) مختصرا، من حديث محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) تصحف في النسخ الخطية إلى: احدثني ليث اله والمثبت الصواب كما في مصادر تخريج الحديث، وكتب الرجال.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (وتفقدهم المؤمنون)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): اكانوا في الدنيا معناه.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «ثديه»، والمثبت من التلخيص.

«فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ، فَيُطْرَحُونَ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ». قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ؟ قَالَ: «غُسْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهَا كَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعَةُ فِي غُنَاءِ السَّيْلِ، ثُمَّ تُشَفَّعُ الأَنْبِيَاءُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا، فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَمَا يَتُرُكُ فِيهَا عَبْدًا ('' فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ، إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا» ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٥ - حرثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، قَالَ: "يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَوْ ذُرِيَ " فِيهِ السَّمَاوَاتُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ، قَالَ: "يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَوْ ذُرِيَ " فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوسِعَتْ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: يَا رَبِّ، لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ فَا اللهُ تَبَارَكَ حَقَّ وَتَعَالَى: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. فَتَقُولُ الْمَلاثِكَةُ فَا الْمَلائِكَةُ: مَنْ يَنْجُو مِنْ عَلْمَ عَبَدُنَاكَ مَقَ عَبَدُنَاكَ مَنْ يَنْجُو مِنْ عَلَي هَذَا؟ فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ: مَنْ يَنْجُو مِنْ عَلْمَ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ: مَنْ يَنْجُو مِنْ عَلْمَ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ: مَنْ يَنْجُو مِنْ عَلْقِي. فَيَقُولُ وَنَ شَبْحَانَكَ، مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. فَيَقُولُونَ: شُبْحَانَكَ، مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. فَيَقُولُونَ: شُبْحَانَكَ، مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ: مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. فَيَقُولُونَ: شُبْحَانَكَ، مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ

<sup>(</sup>١) في (م): «أحدا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٦- ٥٢٩٤).

 <sup>(</sup>٣) عبيد الله بن المغيرة السبئي، وسليمان بن عمرو أبو الهيثم العتواري لم يخرج لهما
 مسلم.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ والتلخيص، وكتب الذهبي مقابلها في الحاشية: ﴿وزنِهُ، والمراد: أَن الميزان يوضع يوم القيامة ولو وضعت في كفته السموات والأرض لوسعت كفته.

<sup>(</sup>٥) من قوله: (يا رب، لمن يزن هذا؟» إلى هاهنا ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «المواسى».

## عِبَادَتِكَ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٩٩٧ - أَضْرِفِي ﴿ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ( ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٥٥٩–٥٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو: طاهر بن يحيى بن قبيصة، أبا الطيب النيسابوري، يروي عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «من»، وفي (س): «كمن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٥٠ – ٦١١٤).

<sup>(</sup>٦) بل على شرط مسلم، وقد أخرجه (٨/ ١٥٠) من حديث شيبان بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٧) في (م): «حدثني»، وكانت كذلك في (ز) ثم أصلحها.

<sup>(</sup>٨) (ز) و(ك) و(س): «سعد بن مسعود»!.

عَنْ قَوْلِهِ " فَجَلَّا: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ ﴾ ". فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدِرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالرَّبِ ، ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ"، ثُمَّ كَمَشْيِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ:

٨٩٩٨ - صُرْنَاه أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ (°)، ثَنَا سَعِيدُ (°) بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّدِّيِّ عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِن مِنكُورُ لِللَّهِ مَاكُورُ مَا مُنَا شُعْبَةُ مَنِ الشَّدِيُ وَنَهَا بَأَعْمَا لِهِمْ (^). قَالَ: يَرِدُونَهَا، ثُمَّ يَصْدِرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ (^).

٨٩٩٩ حرم النَّسَائِيُّ، ثَنَا مَعْدِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (١). قَالَ: يَرِدُونَهَا، ثُمَّ يَصْدِرُونَ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) في (ك): اعن قول الله ١.

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «الرجال».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦٢ -١٣١٨٩)، وقد تقدم في التفسير (٣٤٦٠) عن المحبوبي به.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بن أبي القوام»، وهو: محمد بن أحمد بن أبي العوام يزيد بن دينار الرياحي التميمي.

<sup>(</sup>٦) في (ك): اسعدا.

<sup>(</sup>٧) (مريم: آية ٧١).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦٢ – ١٣١٨٩).

<sup>(</sup>٩) (مريم: آية ٧١).

عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ ''. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ: فَحَدَّثْتُ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الشِّيِّ وَلَكِنِّي أَدْعُهُ عَنِ الشِّيِّ وَلَكِنِّي أَدْعُهُ عَنِ الشِّيِّ وَلَكِنِّي أَدْعُهُ عَنْ الشِّيِّ وَلَكِنِّي أَدْعُهُ عَنْ الشِّيِّ وَلَكِنِّي أَدْعُهُ عَمْدًا"'."

وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ غَالِبُ بْنُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ غَالِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَلْيَةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا " هَهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ. وَقَالَ شَيْبَةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا " هَهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ جَابِرَ بْنَ الْحَرُونَ: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا. [فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ الَّذِينَ اتَقُوا، فَقَالَ: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَقُوا، فَأَهُوى بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَقُوا، فَأَهُوى بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَقَوْا، فَأَهُوى بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَقَوْا، فَأَهُوى بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: يَدْخُلُونَهَا اللهُ يَعْقَلَ: "الْوُرُودُ اللهُ خُولُ، لا يَبْقَى بَرُّ صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقَلَ: «الْوُرُودُ اللهُ خُولُ، لا يَبْقَى بَرُّ صَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقَلُ: «الْوُرُودُ اللهُ وُودُ اللهُ خُولُ، لا يَبْقَى بَرُّ وَلَا فَاحِرٌ إِلَا دَحَلَهَا، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلامًا، كَمَا كَانَتْ عَلَى

<sup>(</sup>١) كرر في (ز) و(س) من بداية هذا الحديث إلى هنا!.

 <sup>(</sup>۲) يعني فقال شعبة: قد سمعته من السدي مرفوعا ولكنى أدع رفعه عمدا، وانظر سنن
 الترمذي (٥/ ٣٨٠)، ومسند أحمد (٧/ ١٩٦)، والتوحيد لابن خزيمة (٢/ ٩٩٨).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/٤٦٢-١٣١٨٩)، وقد تقدم في التفسير (٣٤٦٠) و(٣٤٦٢)،
 وسيأتي (٩٠٠١).

<sup>(</sup>٤) قوله: «اختلفنا» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التلخيص وحاشية (س).

إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ'' -أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ- ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ''". قَالَ: "ثُمَّ يُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا"".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَدْلُ بِمَرْوَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسُويَه، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ وَيَخَلِّدُ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا دَاخِلُهَا، كَانَ عَلَى وَجَنَّلُ: ﴿ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا دَاخِلُهَا، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا، ثُمَّ يُنجِي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (''.

<sup>(</sup>١) في (س): «النار».

 <sup>(</sup>۲) في (ز) و(م) والتلخيص: «برقها» وعليها ضبة في (ز) والتلخيص، وفي (س): «بردها»،
 ومكانها في (ك) بياض، والمثبت من المصادر الآتية.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٢٦- ٢٨٩)، وقال: «قلت: هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣) (٣٩) عن سليمان بن حرب بهذا الإسناد ليس فيه سمية ولا عبد الرحمن بن شيبة، وإنما هو عنده عن سليمان عن غالب عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية عن جابر، وكذا ذكره البخاري في تاريخه في ترجمة أبي سمية –سقط من الكنى لكن نقل المزي في تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٨٥) أن البخاري رواه في التاريخ عن سليمان بن حرب حدثنا غالب، به –، وكذا أورده الحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي سمية – (مخطوط دار الكتب ٢٧١/أ) نقله عن البخاري –، وكذا أخرجه ابن ماجه في التفسير من هذا الوجه، نقول: وكذا رواه عبد بن حميد (٢/ ١٧٨)، ويعقوب بن سفيان عند البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٧٧٥) عن سليمان بن حرب به، وأبو سمية لم يرو عنه غير كثير بن زياد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: «مجهول».

<sup>(</sup>٤) (مريم: آية ٧١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦٢ – ١٣١٨٩)، وانظر (٩٩٩٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

بَرُ اهِيمَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو زَكْرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبِيْدَةَ الْفُرَشِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ الْفُرْشِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ " عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ الْفَيَّةُ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: النَا خُذُن " رَجُلٌ بِيدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلْيُقْطِعَنَّهُ النَّارَ، يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ، أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةُ عَلَى كُلِّ قَالَ: "فَكَنَادَى: إِنَّ الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ، أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةُ عَلَى كُلِّ فَيَاكُولُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ، وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ، فَيُتُولُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ، وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ، فَيُتُولُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ، وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ، فَيَتُولُكُ اللهِ يَتَلِيعُ يَرُونَ أَنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى كُلً فَيَتُولُ اللهِ يَتَلِيعُ عَلَى ذَلِكَ ". قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيعٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى ذَلِكَ ". قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيعٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى ذَلِكَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٠٣ - صُرُّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحُجُوانِيُّ () بِالْكُوفَةِ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: داود تركه أبو داود».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و (م): «عن».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «ليأخذن».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٤-٥٧٦) ورواه ابن حبان (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) عبيد بن عبيدة لم يخرج له الشيخان، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، وأخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه (١/ ٤٨٦) و(٢/ ٤١١) من حديث أحمد بن المقدام العجلي عن المعتمر به.

 <sup>(</sup>٦) كذا نسب في (ز) و(م)، وبدون نقط في (ك) و(س)، وفي الإتحاف: «الجحواني»، وهو:
 سعيد بن محمد بن بشر، وقيل: سعيد بن سعيد بن محمد، وجحوان قيل: قبيلة =

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: بَكَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ تَبْكِي، فَبَكَيْتُ. قَالَ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنِّي وَارِدُهَا وَلَمْ أُنَبَأْ أَنِّي صَادِرٌ''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٠٤ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ، فَبَكَى، فَبَكَى، فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: عَالَ ابْعُ بَيْكِي وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ، فَبَكَى، فَبَكَي فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ تَبْكِي، فَبَكَيْتُ. قَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ فَجَالًى: ﴿ وَإِن مِنكُونَ اللهِ فَجَالًى: ﴿ وَإِن مِنكُونَ اللهِ فَجَالًى: ﴿ وَإِن مِنكُونَ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ فَا اللهِ فَجَالًى:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٠٥ - أَخْمِلْي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبُو مَالِكِ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا:

<sup>=</sup> بالكوفة من كندة، وقيل اسم رجل من بني أسد، وقال أبو علي النسابة: "في العرب جحوان وحجوان"، وانظر ملحق رجال الحاكم.

إتحاف المهرة (٦/ ٩٦ ٥ – ٧٠٣٤).

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٧١).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «أينجو».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٩٦ ٥- ٧٠٣٤).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه إرسال».

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْكُمْ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا، اسْتَمْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اعْمِدُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيل رَبِّهِ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِب ذَاكَ؛ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءِ وَرَاءٍ، اعْمِدُوا إِلَى النَّبِيِّ مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَاكَ، اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوحِهِ، عِيسَى. فَيَقُولُ عِيسَى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَاكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَيُرْسَلُ مَعَهُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَيَقِفَانِ بِالصِّرَاطِ، يَمِينَهِ وَشِمَالَهِ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَمَرِّ الْبَرْقِ». قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ مَرُّ ١٠٠ الْبَرْقِ. قَالَ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي طَرْفَةٍ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، وَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ». قَالَ: «حَتَّى تَعْجِزُ أَعْمَالُ النَّاس، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُرَّ إِلَّا تَزَحُّفًا (٢)». قَالَ: «وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ، تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاج، وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ -وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي " هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ- إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

<sup>(</sup>١) في (ك) و (س): «من».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «إلا بزحفا»، وغير منقوطة في (م)، وفي (ك): «إلا زحفا».

<sup>(</sup>٣) في (س): «أبو».

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٠- ٢٥١١) و (١٥ / ٥١ / ٥١ - ١٨٨٤).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ١٢٩) من حديث محمد بن فضيل عن أبي مالك به.

٩٠٠٦ - صرَّمُ أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْتُو: «يَلْقَى رَجُلٌ أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا أَبَتِ، أَيَّ ابْن كُنْتُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: خَيْرَ ابْنِ. فَيَقُولُ: هَلْ أَنْتَ مُطِيعِيَّ الْيَوْمَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: خُذْ بِأُزْرَتِي. فَيَأْخُذُ بِأُزْرَتِهِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ يَعْرِضُ الْخَلْقَ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي، ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، فَأَبِي مَعِي، فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي. قَالَ: فَيُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِي ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، فَأَبِي مَعِي؟ فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِيَنِي »(١). قال: فَيُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِي ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، وَأَبِي مَعِي؟ فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِنِي». قَالَ: «فَيَمْسَخُ اللهُ أَبَاهُ ضَبُعًا، فَيَهْوِي فِي النَّارِ، فَيَأْخُذُ بِأَنْفِهِ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عَبْدِي، أَبُوكَ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ »(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٠٧ - أَصْرِفِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو خَالِدِ النَّهْدِيُّ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) سقط من (ك) و(س) من قوله: «فيعرض عنه ثم يقول» إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٥٧١ -١٩٩١)، وانظر ما تقدم في القراءات رقم (٢٩٧١).

مَسْعُودٍ ﴿ وَالْكُنَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَمْ تَرْضَوْا مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وَصَوَّرَكُمْ، وَرَزَقَكُمْ، أَنْ يُولِّي كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا وَيَتَوَلَّى، أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلٌ مِنْ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى». قَالَ: «فَيَنْطَلِقُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ يَتَوَلَّى فِي الدُّنْيَا، وَيُمَثَّلُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا». وَقَالَ: «يُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ، حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُمُ الشَّجَرُ، وَالْعُودُ، وَالْحَجَرُ، وَيَبْقَى أَهْلُ الْإِسْلَام جُثُومًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَمْ تَنْطَلِقُوا كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ». قَالَ: «فَيَقُولُ: فَبِمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةٌ إِنْ رَأَيْنَاهُ عَرَفْنَاهُ. قَالَ: وَمَا هِيَ؟». قَالَ: «فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». قَالَ: «فَيَحْنِي كُلُّ مَنْ كَانَ لِظَهْرِهِ طَبَقٌ (١) سَاجِدًا، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِي بَقَرِ (١)، يُرِيدُونَ السُّجُودَ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ». قَالَ: «ثُمَّ يُؤْمَرُونَ، فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ، فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَمِينِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ، يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامٍ قَدَمِهِ، يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِئُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ، وَإِذَا طُفِئَ قَامَ، فَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ

<sup>(</sup>۱) في التلخيص: «بظهره طبق»، والطبق: فقار الظهر، واحدتها طبقة. النهاية لابن الأثير (۳/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) في التلخيص: «كصياصي البقر»، والصياصي: القرون، جمع صيصة. غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ ۲۹٤).

كَحَدِّ السَّيْفِ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ». قَالَ: «فَيُقَالُ (''): انْجُوا عَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكَوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، وَيَرْمُلُ رَمَلًا، فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي نُورُهُ عَلَى الرَّجُلِ، وَيَرْمُلُ رَمَلًا، فَيَعَلِّقُ يَدًا، وَيَجُرُّ رِجْلًا وَيُعَلِّقُ رِجْلًا، فَتُصِيبُ جَوَانِبَهُ إِنْهَامٍ قَدَمِهِ، يَجُرُّ يَدًا وَيُعَلِّقُ يَدًا، وَيَجُرُّ رِجْلًا وَيُعَلِّقُ رِجْلًا، فَتُصِيبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ». قَالَ: «فَيَخْلُصُونَ، فَإِذَا خَلَصُوا، قَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنْكِ بَعْدَ إِذْ رَأَيْنَاكِ، فَقَدْ أَعْطَانَا اللهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى ضَحْضَاحٍ ('' عِنْد رَأَيْنَاكِ، فَقَدْ أَعْطَانَا اللهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى ضَحْضَاحٍ ('' عِنْد بَابِ الْجَنَّةِ، .... وَهُو مُصْفَقٌ ('')، مَنْزِلًا فِي أَذْنَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطِنَا فَلِ اللهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى ضَحْضَاحٍ ('' عِنْد لَكُونِي الْجَنَّةِ، وَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطِنَا فَلَانَا اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ فَي أَدْنَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطِنَا فَلْ الْمَنْزِلَ. قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمْ: تَسْأَلُونِي الْجَنَّةَ –وَهُو مُصْفَقٌ ('' – وَقَدْ نَجَيْتُكُمْ وَنَ النَّارِ؟!، ..... ('' هَذَا الْبَابِ لا ... ('' حَسِيسَهَا. فَيَقُولُ لَهُمْ: لَعَلَّكُمْ إِنْ

<sup>(</sup>١) في النسخ "فيقولون"!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س) و(م): "ضحاح"، وساقطة من (ك)، والمثبت من التلخيص، وكذا في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (١/ ٢٩٧)، والضحضاح: الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، النهاية لابن الأثير (٣/ ١٣٩)، وفي السنة لعبد الله بن أحمد (٢/ ٥٢٠): «غدير».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والتلخيص، وثمة سقط في الكلام، فعند المروزي: «فينطلقون إلى ضحضاح عند باب الجنة فيغتسلون فيعود إليهم ريح أهل الجنة وألوانهم، ويرون من خلل باب الجنة وهو مصفق ...»، ونحوه عند عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهو مصفق» كذا في النسخ والتلخيص، وغلبة الظن أن هذه العبارة مقحمة نتيجة إنتقال نظر، ولا معنى لها هاهنا، وهي غير موجودة في روايتي المروزي وعبد الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ والتلخيص، وثمة سقط في الكلام، فعند المروزي: «فيقولون: ربنا أعطناه، اجعل بيننا وبين النار ....»، ونحوه عند عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ والتلخيص، وثمة سقط في الكلام، فعند المروزي: «لا نسمع حسيسها»، ونحوه عند عبد الله بن أحمد.

أُعْطِيتُمُوهُ أَنْ تَسْأَلُونِي غَيْرَهُ". قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لا وَعِزَّتِكَ، لا نَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَأَيُّ مَنْزِلِ يَكُونُ أَحْسَنَ مِنْهُ». قَالَ: «فَيُعْطَوْهُ، فَيُرْفَعُ لَهُمْ أَمَامَ ذَلِكَ مَنْزِلٌ آخَرُ، كَأَنَّ الَّذِي أُعْطَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ حُلْمٌ عِنْدَ الَّذِي رَأُواْ»، .....' قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لا وَعِزَّتِكَ، لا نَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَأَيُّ مَنْزِلِ أَحْسَنُ مِنْهُ؟ ثُمَّ يَسْكُتُونَ». قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُمْ، مَا لَكُمْ لا تَسْأَلُونِ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ سَأَلْنَا حَتَّى اسْتَحْيَيْنَا». قَالَ: «فَيَقُولُ لَهُمْ: أَلَمْ تَرْضَوْا أَنِّي أَعْطَيْتُكُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْم خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْم أَفْنَيْتُهَا، وَعَشَرَةً أَضْعَافِهَا». قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: فَمَا " بَلَغَ عَبْدُ اللهِ هَذَا الْمَكَانَ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا ضَحِكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ حَدَّثْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِرَارًا، فَمَا بَلَغْتَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ضَحِكْتَ. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِرَارًا، فَمَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ضَحِكَ، حَتَّى تَبْدُو لَهَوَاتُهُ، وَيَبْدُو آخِرُ ضِرْسِ مِنْ أَضْرَاسِهِ، لِقَوْلِ الْإِنْسَانِ ("): [أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ] (") قَالَ: «فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لا، وَلَكِنِّي عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ، فَسَلُونِي». قَالَ: «فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَلْحِقْنَا النَّاسَ». قَالَ: «فَيَنْطَلِقُونَ يَرْمُلُونَ فِي الْجَنَّةِ، حَتَّى يَبْدُوَ لِلرَّجُل مِنْهُمْ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ». قَالَ: «فَيَخِرُّ سَاجِدًا». قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ. فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيُقَالُ: إِنَّمَا هَذَا مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ». قَالَ: «فَيَنْطَلِقُ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وثمة سقط في الكلام، فعند المروزي: «ربنا أعطنا ذلك المنزل، فيقول لهم: لعلكم إن أعطيتوه أن تسألوا غيره ...»، ونحوه عند عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و (س) و (م): «فلما».

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «إنسان»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من حاشية التلخيص.

فَيَسْتَقْبِلُهُ رَجُلٌ، فَيَقُولُ: أَنْتَ مَلِكٌ أَوْ مَلَكٌ؟ فَيُقَالُ: إِنَّمَا ذَلِكَ قَهْرَمَانٌ مِنْ قَهَارِمَتِكَ، عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ». قَالَ: «فَيَأْتِيهِ، فَيَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا قَهْرَمَانٌ مِنْ قَهَارِ مَتِكَ (' ) عَلَى هَذَا الْقَصْرِ تَحْتَ يَدَيْ أَلْفُ قَهْرَ مَانِ، كُلُّهُمْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ». قَالَ: «فَيَنْطَلِقُ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَفْتَحَ الْقَصْرَ، وَهُوَ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، سَقَايِفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَأَغْلَاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا، فَيُفْتَحُ لَهُ الْقَصْرُ، فَيَسْتَقْبُلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَمْرَاءَ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، فِيهَا سِتُّونَ بَابًا، كُلُّ بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ وَاحِدَةٍ، عَلَى غَيْرِ لَوْنِ صَاحِبَتِهَا("، فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرَرٌ وَأَزْوَاجٌ وَتَصَارِيفُ"، أَوْ قَالَ: «وَوَصَائِفُ». قَالَ: «فَيَدْخُلُ، فَإِذَا هُوَ بَحَوْرَاءَ عَيْنَاءَ، عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةٌ، يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا، كَبِدُهَا مِرْآتُهُ، وَكَبِدُهُ مِرْآتُهَا، إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً، ازْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعُونَ ضِعْفًا [عَمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: لَقَدِ ازْدَدْتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا](٣). وَتَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ». قَالَ: «فَيُشْرِفُ بِبَصَرِهِ عَلَى مُلْكِهِ مَسِيرَةً مِائَةِ عَامِ». قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا كَعْبُ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ عَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَالَهُ، فَكَيْفَ بِأَعْلَاهُمْ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ، إِنَّ اللهَ كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ وَالْمَاءِ، فَخَلَقَ لِنَفْسِهِ دَارًا بِيَدِهِ، فَزَيَّنَهَا بِمَا شَاءَ، وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ وَالشَّرَابِ، ثُمَّ أَطْبَقَهَا، فَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ مُنْذُ يَوْم خَلَقَهَا، لَا ('' جِبْرِيلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) سقط من (ز) و(م) من قوله: «عبد من عبيدك» إلى هاهنا.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(س) و(م): الصاحبها».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) قوله: «٤١ غير موجود في (ز) و(س) و(م).

الْمَلائِكَةِ. ثُمَّ قَرَأً كَعْبٌ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ آعَيُنٍ ﴾ ''. وَخَلَق دُونَ ذَلِكَ جَنَيْنِ فَزِينَهُمَا بِمَا شَاءَ وَجَعَلَ فِيهِمَا مَا ذَكَرَ مِنَ الْحَرِيرِ وَالسُّنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرُقِ، وَأَرَاهُمَا '' مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَمَنْ كَانَ وَللَّسُنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرُقِ، وَأَرَاهُمَا اللَّارِ، فَإِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ عِلِيّينَ فِي كِتَابُهُ فِي عِلِيّينَ يُرى فِي تِلْكَ الدَّارِ، فَإِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ عِلِيّينَ فِي كَتَابُهُ فِي عِلْيِينَ يُرى فِي تِلْكَ الدَّارِ، فَإِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ عِلِيِّينَ فِي مُلْكِهِ، لَمْ يَتُرُكُ '' خَيْمَةً مِنْ خِيَامِ الْجَنَّةِ، إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءِ وَجُهِهِ، حَتَّى إِنَّهُمْ مُلْكِهِ، لَمْ يَتُرُكُ '' خَيْمَةً مِنْ غَيَامِ الْجَنَّةِ، إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءِ وَجُهِهِ، حَتَّى إِنَّهُمْ مُلْكِهِ، لَمْ يَتُولُونَ: لَقَدْ أَشْرَفَ مَلْكِهِ اللَّيْحِ الطَّيِّيَةِ، وَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى اللَّيْحِ الطَّيِّيَةِ، وَيَقُولُونَ: لَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى اللَّهُ مَنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلِيِّينَ. فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ يَا كَعْبُ، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ عَلَيْنَ الْيُومَ وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلَيْنَ الْيُومَ وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلِيِّينَ. فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ يَا كَعْبُ، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ عَمَلِكَ، اللهُ وَمِنْ اللهِ عَمَلُ اللهِ: رَبِّ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِي عَلَى اللهِ: رَبِّ مَلْ مَنْ فَي مُلْكَ، لَطْنَنْتَ أَنْ لَا مُقَرِّبٍ وَلَا نَبِي قَلَالًا لَلْهَ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا إِلَى عَمَلِكَ، لَظَنَنْتَ أَنْ لَا اللهِ يَخْرُهُ مِنْهَا إِنْ لِي عَمَلِكَ، لَظَنَنْتَ أَنْ لَا مَنْ فَيْمُ مِنْهَا وَالْ أَلْكُو مِنْهَا وَالْ أَنْ لَكَ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًا إِلَى عَمَلِكَ، لَظَنَنْتَ أَنْ لَا لَهُ عَمَلُ مَا مِنْ فَيْعُونَ مِنْهَا وَالْ أَنْ لَكَ عَمَلُ مَا مِنْ فَيُعْرَالُ اللهِ عَمَلِكَ اللهِ عَمَلِكَ اللهِ عَمَلِكَ اللهِ عَمَلُ لَا لَا لَا لَكَ عَمَلُ سَاعِينَ فَيْعُونَ الْمَلْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهَ عَمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِي

رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا أَبَا خَالِدِ السَّخَانِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لِمَا ذُكِرَ مِنَ انْحِرَافِهِ عَنِ السُّنَّةِ فِي ذِكْرِ الصَّحَابَةِ، اللَّالَانِيَّ فِي الصَّدْقِ وَالْإِنْقَانِ، فَأَمَّا الْأَئِمَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ، فَكُلُّهُمْ شَهِدُوا لِأَبِي خَالِدٍ بِالصَّدْقِ وَالْإِنْقَانِ، وَالْمَحَدِيثُ صَحِيحٌ (°)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَبُو خَالِدٍ الدَّالانِيُّ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ

<sup>(</sup>١) (السجدة: آية ١٧).

<sup>(</sup>٢) في (س): «وأراها».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «بين»!، والمثبت من التلخيص، وعند المروزي: «لم يبق»، وعند عبد الله بن أحمد: «فما تبقى».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٤٨٠-١٣٢٣٦).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما أنكره حديثا، على جودة إسناده، وأبو خالد شيعي =

فِي أَئِمَّةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

٩٠٠٨ – أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي مُوْدَةً الْقَضَاءَ إِلَى أَبِي بُرُدَةً، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشٍ (١٠)، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّثَ لَيُلْتَيْدٍ (١٠) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشٍ (١٠)، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، إِلّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «وَثَلاثَةٌ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَثَلاثَةٌ ؟ قَالَ: «وَثَلاثَةٌ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَثَلاثَةٌ وَالَنَانِ . قَالَ: «وَاثْنَانِ . قَالَ: «إِنَّ مِنْ أُمِّتِي لَمَنْ يُعْظَّمُ لِلنَّارِ، عَنْ يَعْفَلُ وَاتَنَانِ . قَالَ: «وَاثَنَانِ . قَالَ: «إِنَّ مِنْ أُمِّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ أَكُثُرُ مِنْ مُضَلِّ اللهُ عَلَى اللهُ وَاتَنَانِ . قَالَ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ أَكُثُرُ مِنْ مُضَرّ . (١٠٠٠ مُنَا يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ أَكُثُرُ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ أَكُثُرُ مِنْ مُضَلًى . (١٠٠٠ مُنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةُ أَكُثُرُ مِنْ الْمَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةُ أَكُثُرُ مِنْ اللهُ مَنْ يَدْخُلُ بِاللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم (٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٠٩ - صرَّنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ (١٠)،

<sup>=</sup> منحرف)

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ والتلخيص: «قيس»، والمثبت من مصادر ترجمته، ويقال: الحارث بن وقيش، وتقد تقدم على الصواب في الإيمان (٢٣٨،٢٣٩) من حديث أبي معاوية وشعبة عن داود به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ليلتئذ» مكانه بياض في (ك).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «ما من المسلمين يموت لها»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن قيس الأسدي لم يرو عنه غير داود، ولم يخرج له مسلم، وقد تقدم التعليق عليه في الإيمان.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ١٨٨ - ٤١١٦).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن منده بن أبي الهيثم منصور أبو جعفر الأصبهاني، قال ابن أبي حاتم: =

٩٠١٠ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ عَيْكِيْهِ، يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيَّةٍ: "إِنَّ فِي النَّارِ لَحَيَّاتٌ مِثْلُ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ، يَلْسَعْنَ أَحَدَهُمُ اللَّسْعَةَ، فَبَجِدُ حَمْوَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا»(٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>= &</sup>quot;لم يكن عندي بصدوق، أخرج أولا عن محمد بن بكير الحضرمي، فلما كتب عنه استحلى الحديث، ثم أخرج عن بكر بن بكار والحسين بن حفص، ولم يكن سنه سن من يلحقهما".

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «حسين» مصحف، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وهو أبو جعفر القصاب البصري، ضعيف.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(س) و(م): (وتستجير».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٥٨٣ – ٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: جسر واه، وبكر قال النسائي: ليس بثقة»، نقول: رواه ابن ماجه (٥/ ٦٨٥) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع أبي داود عن أنس مرفوعا بنحوه، ونفيع الأعمى متروك.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٧٢٥-٢٠٠٧).

9·۱۱ - صَرِّمُ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ ('' الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِ اللهِ تَجْلَىٰ: ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (''. قَالَ: عَقَارِبُ أَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ ('''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مَّ مَّ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَيْمَانَ ''، عَنْ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَيْمَانَ ''، عَنْ عَيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدٍ وَحَقَّفًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: "إِنَّ الأَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ إِلَى الَّتِي عَمْرٍ وَ وَقَلْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: "إِنَّ الأَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ إِلَى الَّتِي عَمْرٍ وَ وَقَلْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة: "إِنَّ الأَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ إِلَى الَّتِي عَمْرٍ وَ وَقَلْنَا عَنْهَا: عَلَى ظَهْرٍ حُوتٍ، قَدِ التَّقَى طَرَفَاهُ فِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، فَالْعُلْيَا مِنْهَا: عَلَى ظَهْرٍ حُوتٍ، قَدِ التَّقَى طَرَفَاهُ فِي سَمَاءٍ، وَالْحُوتُ عَلَى ظَهْرٍ مُلكٍ، وَالثَّانِيَةُ: مَسْجَنُ سَمَاءٍ، وَالْحُوتُ عَلَى ظَهْرِهِ صَحْرَةٌ ''، وَالصَّحْرَةُ بِيَدِ مَلَكٍ، وَالثَّانِيَةُ: مَسْجَنُ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: "عمرو" مصحف، والمثبت من الإتحاف، فهو: بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة أبو محمد الزهراني البصري.

<sup>(</sup>٢) (الذاريات: آية ٤٢).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٧٧ - ١٣٢٢٤)، وقد تقدم في التفسير (٣٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن سليمان بن زرعة الحميري أبو حمزة المصري الطويل.

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن عمرو بن عبد العتواري المصري، ونحسب زيادته في الإسناد وهم؛ فإن دراجا يروي عن عيسى بن هلال، وكذا رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٧/ ٢٤١٦) حكما في تفسير ابن كثير سورة الذاريات (١٣/ ٢٢٠) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وابن منده في التوحيد (١/ ١٨٦) من طريق حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به، ولم يذكرا أبا الهيثم، وقال الحاكم عقبه: «تفرد به أبو السمح -يعني دراجاعن عيسى بن هلال» فكأن الوهم في زيادته من النساخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: «صخرة» ساقط من (س) والتلخيص، ومكانه بياض في (ك).

الرِّيح، فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُهْلِكَ عَادًا، أَمَرَ خَازِنَ الرِّيحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا تُهْلِكُ عَادًا، قَالَ: يَا رَبّ، أُرْسِلُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ مِنْخَرِ النَّوْرِ؟ فَقَالَ لَهُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذًا تَكْفَأُ '' الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ خَاتَمٍ. فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللهُ وَيَجَلِّلُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَاجَعَلَتُهُ فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللهُ وَيَجَلِّلُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَاجَعَلَتُهُ كَلُومِي النِّي قَالَ اللهُ وَيَجَلِلُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَاجَعَلَتُهُ كَالْمَرِيثُ جَهَنَّمَ، وَالرَّابِعَةُ: فِيهَا كِبْرِيتُ جَهَنَّمَ، وَاللَّابِيتُ جَهَنَّمَ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ فِيهَا فَي اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَيْهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ الْمُوالِقَةُ لِمَا الْوَالِي وَلَيْ الللهُ أَنْ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا عَلَى وَضَمْ وَاللهُ أَنْ وَلِهُ الللهُ أَنْ وُلِهُ الللهُ أَنْ وُلِهُ اللهُ أَنْ وُلِهُ وَلِهُ الللهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي الللهِ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ وُلِهُ الْمَالِهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَرَادَ اللهُ أَنْ وُلِهُ الللهِ وَلَا أَوْاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَلَا أَوْاللهُ وَلَوْلِهُ وَلَهُ وَلَا الللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ أَنْ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَرَادَ اللهُ أَنْ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو السَّمْحِ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَذَالَتَهُ بِنَصِّ الْإِمَامِ يَحْيَى بْنِ مَعِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في (ز): «تكفئ».

<sup>(</sup>٢) (الذاريات: آية ٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «للنار».

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير (٥/ ١٩٨): «الوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض».

<sup>(</sup>٥) في (س): «لمن».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ١٠٨-١٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) عقب حديث رقم (٣٠٠٦) و (٣٦٢٤).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل منكر، وعبد الله بن عياش القتباني: ضعفه أبو =

٩٠١٣ – أخْمِرْ أَخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ يَخْيَى الْمُقْرِئ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَفَكَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَكْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَقَكَ ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُزَّمِّلِ: ﴿ وَذَرْنِ ١٠ وَٱلْمُكَذِينِ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَاللهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.(١)

٩٠١٤ - صَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (٥٠)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدِ الْكَاهِلِيُّ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقَةِ ( اللهِ عَلَيْةِ: ( اللهُ عَلَيْةِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

<sup>=</sup> داود وعند مسلم أنه ثقه، ودراج كثير المناكير ٩.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ذرني»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) (المزمل: آية ١١ و ١٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/١٧ - ٢١٧٩٢).

<sup>(3)</sup> زيد في التلخيص هاهنا حديث ليس في النسخ الخطية ولا الإتحاف: "شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﴿ وطعاما ذا غصة ﴾ قال شجرة الزقوم. صحيح »، وقد رواه الطبري في التفسير (٣٣/ ٣٨٤) من حديث عيسى بن ميمون الجرشي وورقاء عن عبد الله بن أبي نجيح به، وتقدم في التفسير (٣٩٠٧) من حديث أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿ وطعاما ذا غصة ﴾ قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «عثمان بن حفص عن غياث» وضبب في (ز) فوق «عن»، والمثبت من الإتحاف.

سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ ونَهَا»(١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ(٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

٩٠١٥ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْبَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ''، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ﴿ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَعَضُدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ ''، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ» ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَاعَلَى ذِكْرِ ضِرْسِ الْكَافِرِ فَقَطْ (٧٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٥٥ – ١٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: "قلت: لكن العلاء كذبه أبو سلمة التبوذكي"، نقول: الذي كذبه التبوذكي هو العلاء بن خالد القرشي الواسطي كما في الميزان (٩٨/٣)، وهو غير الأسدي الكاهلي الكوفي، وانظر التاريخ الكبير (٦/ ٥١٦-٥١٥)، أما الكاهلي فقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال القطان: تركته على عمد ثم كتبت عن سفيان عنه، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال أبو داود: أرجو أن يكون ثقة، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) في حاشية التلخيص: «خرجه مسلم». (٨/ ٩ ١٤) عن عمر بن حفص بن غياث به.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي، ويقال له: عباد.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «ورقا»، والمثبت من التلخيص وكتب فوق النون: «صح»، وكذا سيأتي (٩٠١٧) وقال ابن الأثير (١٧٦/٥): «ورقان بوزن قطران جبل أسود بين العرج والرويثة على يمين المار من المدينة إلى مكة»، وانظر معجم البلدان (٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٥-١٨٥٣١)، من غير هذا الطريق.

<sup>(</sup>٧) بل انفرد به مسلم (٨/ ١٥٣) من حديث الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة، وفيه: «وغلظ جلده مسيرة ثلاث».

٩٠١٦ - حدثً الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْفَانِ وَأَرْبَعُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْفَانِ وَأَرْبَعُونَ فَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي الْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ، وَضِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ ﴿ الْقُوْنِ: مَعْنَى قَوْلِهِ: بِلِدَرَاعِ الْجَبَّارِ: أَيْ جَبَّارٌ مِنْ جَبَارِ مِنْ جَبَارٌ مِنْ جَبَارِ مَمْنَ كَانَ أَعْظَمَ خَلْقًا، وَأَطْوَلَ جَبَابِرَةِ الْآدَمَيِّينَ مِمَّنْ كَانَ أَعْظَمَ خَلْقًا، وَأَطْوَلَ أَعْضَاءً وَذِرَاعًا مِنْ إِنْسِنَا (''.

٩٠١٧ - حَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو بْنِ الْحَارِثِ(''، عَنْ [سَعِيدِ بْنِ] أَبِي هِلَالٍ ('')، عَنْ سَعِيدِ ('') بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْكُنْةُ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٧٥ – ١٨٢٤٧).

 <sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب، أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه، المعروف بالصبغي، شيخ المصنف، وراوي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (س): «من».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «إنسا»، وضبب فوقها في (ز)، وغير موجودة في (س)، ومكانها بياض في (ك)، وقال الذهبي في حاشية التلخيص: «ليس هذا من الصفات في شيء، وهو مثل قولك: ذراع الخياط، وذراع النجار».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «عبد الله بن وهب أخبرني عن الحارث».

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «عن أبي هلال» خطأ، وفي التلخيص: «عن ابن أبي هلال» والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٧) في (س) و (ك): «سعد».

إِنَّ ضِرْسَ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَرَأْسَهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ، وَفَخِذَهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَغِلَطَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ فِي النَّارِ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالرَّبَذَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ يُقَالُ: بَطْنُهُ مِثْلُ بَطْنِ إِضَمٍ (''.'')

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَوْقِيفِهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): "إظم"، وفي (ك) و(س): "إطم"، والمثبت من التلخيص، وإضم: اسم جبل، وقيل: موضع، وقيل: واد، وانظر النهاية (١/ ٥٣)، ومعجم البلدان (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠٥-١٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: عبد الله بن أمية، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) كذا، ورواه الإمام أحمد (٢٩/ ٤٧٨) والبخاري في التاريخ الكبير (١٠/٧) و(٨/ ٤١٤)، وكذا رواه الطبري في التفسير (٢٤٦/١٥) عن الدوري والحسين بن نصر، أربعتهم عن أبي عاصم عن عبد الله بن أمية -يعني ابن أبي عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد القرشي - عن محمد بن حيي بن يعلى بن أمية عن صفوان بن يعلى به، ورواه أبو مسلم الكجي -عند البيهقي في البعث والنشور (ص٢٥٦) - عن أبي عاصم عن عبد الله بن أمية عن رجل عن صفوان به، ورواه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٠٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٤) والبعث والنشور (ص٢٥٦) عن أبي عاصم عن محمد بن حيي عن صفوان به بدون ذكر عبد الله بن أمية.

<sup>(</sup>٥) (الكهف: آية ٢٩).

المتتنا -----

أَدْخُلُهَا أَبَدًا حَتَّى أَلْقَى اللهَ، وَلَا تُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْبَحْرَ صَعْبٌ كَأَنَّهُ جَهَنَّمَ، وَلِذَلِكَ فَرْعٌ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا».

فَأَمَّا النَّارُ فَإِنَّهَا تَحْتَ السَّابِعَةِ، وَقَدْ شَهِدَ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى رُؤْيَةِ دُخَانِهَا:

٩٠١٩ - كَمَّ صَرَّنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ('')، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ (") بْنُ فَيُرُوزِ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ وَفَيْتُهُ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ الدُّخَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ وَقَيْنَهُ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ الدُّخَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ اللهُ الْأَنْصَارِيَّ وَقَيْنَهُ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ الدُّخَانَ مِنْ مَسْجِدِ الضِّرَارِ حِينَ النَّهَارَ» ('').

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْغُرَبَاءِ أَنَّهُمْ عَرَفُوا هَذَا الْمَسْجِدَ، وَشَاهَدُوا هَذَا الدُّخَانَ.

وَقَدْ قَدَّمْتُ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ أَنَّ جَهَنَّمَ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ.

٩٠٢٠ - صَرْعًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٢١-١٧٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الصنعاني».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «عبد العزيز».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١٩٣ – ٢٨١٧).

عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ فَيْ مَنْ وَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَيْلٌ: وَادْ فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ، وَالصَّعُودُ: جَبَلٌ فِي [النَّارِ] (١٠، يَتَصَعَّدُ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَهْوِي (١) مِنْهُ كَذَلِكَ أَبَدًا (١٠٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٠٢١ - صرفًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُ إِمْلاً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ اللهِ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا بِلَالُ، إِنَّ أَبَاكَ، حَدَّثِنِي عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ فِي يَا بِلَالُ، إِنَّ أَبَاكَ، حَدَّثِنِي عَنْ جَدِّكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ فَي بِعُرْ، يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبُ، حَقٌّ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُسُكِنَهَا كُلَّ جَبَارٍ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا بِلَالُ»(".

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، لَمْ نَكْتُبُهُ عَالِيًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٩٠٢٢ - حدثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي الْهَيْتَمِ خَمْسِينَ أَبِي سَعِيدٍ وَفَيْ الْقِيَامَةِ خَمْسِينَ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «الخلد»!، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: ايهدوي، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٣) [تحاف المهرة (٥/ ٢٤٤ - ٥٣٢٠)، وقد تقدم في التفسير (٣٩١٣) و(٤٠١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٨٢-١٢٣٠).

أَلْفَ سَنَةٍ، كَمَا لَمْ يَعْمَلْ فِي الدُّنْيَا، وَيَظُنُّ أَنَّهُ مُدَافِعَتُهُ ('')(".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٢٣ – أَصْرِفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةً " حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ، إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةً " حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَا " : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ ، يَقُولُ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ قَالُ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ ، يَقُولُ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ قَالُ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ ، يَقُولُ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ قَلْمَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ قَلْمُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ قَدْرَ مَا بَيْنَ شَفَةِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى أَنْ تَقَعَ قَعْرَهَا، وَلُحُومُهُنَّ وَأُولادُهُنَّ تَهُوى فِيمَا بَيْنَ شَفَةِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى أَنْ تَقَعَ قَعْرَهَا، وَلُحُومُهُنَّ وَأُولادُهُنَّ تَهُوى فِيمَا بَيْنَ شَفَةِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى أَنْ تَقَعَ قَعْرَهَا، سَبْعِينَ خَرِيفًا اللهِ سَلَامَةً عَنْ مَنْ فَهِ النَّارِ وَقَعْرِهَا إِلَى أَنْ تَقَعَ قَعْرَهَا، سَبْعِينَ خَرِيفًا اللهِ عَنْ خَرِيفًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وضبب فوقها في (ز)، وفي التلخيص: «ويظن أنه مدافعه»، وضبب فوقها، وعند الطبري في التفسير (۲۹۹/۱۵) عن يونس عن ابن وهب به: «إن الكافر ليرى جنهم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة». يعني كما قال الله تعالى: «فظنوا أنهم مواقعوها»، وكذا رواه أحمد (۱۸/ ۲٤۲) وأبو يعلى (۲/ ۲۲۵) من حديث ابن لهيعة عن دراج به، ومعنى قوله: ينصب للكافر: يجعل يومه طويلا هذا الطول، والكاف في «كما لم يعمل» للتعليل.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٠–٥٣٠٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: سلامة بن روح بن خالد، أبا روح الأيلي، وقد تكلموا في سماع محمد بن عزيز من
 عمه سلامة، وسماع سلامة من عقيل، وفي محمد وسلامة ضعف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قالا» ساقط من (ز) و(س) و(م)، وفي التلخيص: «أن أبا سلمة وسعيد بن المسيب ... أن أبا هريرة قال» وضبب فوق البياض.

<sup>(</sup>٥) أي طرفها، وفي التلخيص: «شفير النار» أي: جابنها وحرفها.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٤/-١٨٧٤).

٩٠٢٤ - أَصْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسِمَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّيْمِيُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: التَّيْمِيُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: التَّيْمِيُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٢).

٩٠٢٥ - أَخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَوْلُهُ وَ اللهِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ "، قَالَ: يُخَلِّي عَنْهُمْ عَمْرِو، قَوْلُهُ وَ اللهِ بَنْ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ ". قَالَ: يُخلِّي عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا لَا يُجِيبُهُمْ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ: ﴿ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ ﴾ ". فَيَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا أَرْبَعِينَ عَامًا لَا يُخِيبُهُمْ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ: ﴿ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ ﴾ ". قَالَ: فَيُخلِّي عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمُ: ﴿ إِنَّكُمْ مَنكِلُونَ ﴾ ". قَالَ: فَيُخلِّي عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمُ: ﴿ إَنَّكُمْ مَنْكِلُهُ وَاللهِ مَا نَبَسَ (") الْقَوْمُ بَعْدَ هَذِهِ أَجَابَهُمُ: ﴿ إِنَّهُ مَا يَلِنُ عَلْمَوْنُ ﴾ ". قَالَ: فَوَاللهِ مَا نَبَسَ (") الْقَوْمُ بَعْدَ هَذِهِ أَجَابَهُمُ: ﴿ اللهِ مَا نَبَسَ (") الْقَوْمُ بَعْدَ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٤٦-١٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه بمعناه» أي: مسلم (٨/ ٢٢٣،٢٢٤) من حديث يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم به بنحوه، ورواه البخاري في الرقاق (٨/ ١٠٠١) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه.

<sup>(</sup>٣) يعنى: المراغى الأزدي واسمه يحيى، وقيل: حبيب بن مالك.

<sup>(</sup>٤) (الزخرف: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٥) (الزخرف: آية ٧٧).

<sup>(</sup>٦) (المؤمنون: آية ١٠٧).

<sup>(</sup>٧) (المؤمنون: آية ١٠٨).

<sup>(</sup>٨) يعنى: ما نطق، قال ابن الأثير (٥/٨): افما ينبسون عند ذلك ... أي ما ينطقون، =

الْكَلِمَةِ، إِنْ كَانَ إِلَّا" الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٢٦ - صرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْسَمْحِ، عَنْ أَبِي الْسَمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْسَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهَنَّهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَقْعَدُ الْكَافِرِ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ، وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَجِلْدُهُ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ، وَكُلُّ ضِرْسٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ، وَجِلْدُهُ سِوى لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٠٢٧ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ (١٠)، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: تَفْتَرِقُوا (١٠) أَيُّهَا النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ (١٠) تَتْبَعُهُ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِآبَائِهَا بِمَنَابِتِ الشَّيعِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِآبَائِهَا بِمَنَابِتِ الشَّيعِ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِآبَائِهَا الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ -حَتَّى يُقْتَلُونَ بِغَرْبِيِ

<sup>=</sup> وأصل النبس الحركة، ولم يستعمل إلا في النفي».

 <sup>(</sup>١) قوله: ٩إلا، غير موجود في جميع النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٦٤٥-١٢١١٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤١-٥٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن هانئ الكوفي، لم يرو عنه غير سلمة بن كهيل، ولم يتابع في حديثه هذا، ولم يخرج له الشيخان، وقد تقدم حديثه هذا في الفتن (٨٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) في (ز): «يفترقوا».

<sup>(</sup>٦) قوله: (فرقة) غير موجود في (ز) و(م).

الشَّام- فَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةً (١) فِيهِمْ فَرَسٌ أَشْقَرُ، أَوْ أَبْلَقُ، فَيُفْتَلُونَ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ أَحَدٌ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ، أَنَّهُ فَرَسٌ أَشْقَرُ. وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَشَكِيمُ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ، وَيَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُوجُونَ فِي الْأَرْضِ، فَيُفْسِدُونَ فِيهَا. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ (١)، فَيَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ النَّغَفِ، فَتَلِجُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ، فَيَمُوتُونَ مِنْهَا، فَتُنْتِنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ"، فَيُجْأَرُ إِلَى اللهِ عَجَالًا، فَيُرْسِلُ مَاءً، فَيُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ، وَيَبْعَثُ اللهُ رِيحًا فِيهَا زَمْهَرِيرٌ بَارِدَةً، فَلَا تَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنًا إِلَّا كُفِتَ بِتِلْكَ الرِّيحِ، ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ، فَلَا يَبْقَى خَلْقٌ للهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاتَ، إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ مَا شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مَنِيًّا كَمَنِيٍّ الرِّجَالِ، فَتَنْبُتُ لُحْمَانُهُمْ وَجُثْمَانُهُمْ كَمَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ مِنَ الثَّرَى، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ (''

 <sup>(</sup>١) كذا، وقد تقدم في الفتن (٨٧٦٩) وكذا عن ابن أبي حاتم: "حتى يجتمع المؤمنون بغربي الشام، فيبعثون إليهم طليعة".

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: آية ٩٦).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «منهما»، وفي (ك) و(س): «منها»، والمثبت مما تقدم في الفتن.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ وكذا سيأتي برقم (٩٠٢٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٦٧) والطبراني في الكبير والدر المنثور (٨/ ٢٥٩)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٥١١)، والطبراني في الكبير (٩/ ٤١٤) فقرأ: «والله الذي أرسل»، وهو المقروء به عند جميع القراء واختلفوا في كلمة: «الرياح»، فلم نقف في كتب القراءات على من جعلها قراءة لابن مسعود أو غيره، والله أعلم.

الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾. حَتَّى بَلَغَ: ﴿ كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ (١٠. ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ، فَيَنْطَلِقُ كُلُّ رُوحِ إِلَى جَسَدِهَا، فَتَدْخُلُ فِيهِ، فَيَقُومُونَ، فَيُحَيُّونَ تَحِيَّةَ رَجُل وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللهُ تَعَالَى لِلْخَلْقِ، فَيَلْقَى الْيَهُودَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ عُزَيْرًا. فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ، وَهِيَ كَهَيْثَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ بِذِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ﴾ (١). ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ الْمَسِيحَ. فَيَقُولُ: هَلْ يَسُرُّكُمُ الْمَاءُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ، وَهِيَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ كَذَلِكَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ وَقِفُوكُمْ ۖ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ "". حَتَّى يَبْقَى " الْمُسْلِمُونَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَيَنْتَهِرُهُمْ مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلَاثًا: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا، عَرَفْنَاهُ. فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَاحِدٌ، كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا. فَيَقُولُ: قَدْ كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ بِالصِّرَاطِ، فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، فَيَمُرُّ النَّاسُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ زُمَرًا،

<sup>(</sup>١) (فاطر: آية ٣).

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) (الصافات: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يلقى».

أَوَائِلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، ثُمَّ كَمَرِّ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ (١) يَمُرُّ الرَّجُلُ سَعْيًا، ثُمَّ يَمُرُّ الرَّجُلُ مَشْيًا، حَتَّى يَجِيءَ آخِرُهُمْ رَجُلٌ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لِمَ بَطَّأْتَ بِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْطِئ بِكَ، إِنَّمَا أَبْطَأَ بِكَ عَمَلُكَ. ثُمَّ يَأْذَنُ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَكُونُ أَوَّلَ شَافِع رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ عَلَيْتُهُ، فَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ (٢). فَلَيْسَ مِنْ نَفْسِ إِلَّا وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي النَّارِ. قَالَ: وَهُوَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، فَيَرَى أَهْلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: لَوْ عَمِلْتُمْ ("). وَيَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِي فِي النَّارِ (")، فَيَقُولُونَ: لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا. ثُمَّ تُشَفَّعُ الْمَلَاثِكَةُ، وَالنَّبِيُّونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْرَجَ جَمِيعُ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ، حَتَّى لَا يَتْرُكَ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ. ثُمَّ قَرَأ عَبْدُ اللهِ: يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ، ﴿ مَا سَلَكَكُرْ فِي سَقَرَ ﴾ (٥). وَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَهُ، فَقَالُوا:

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم» غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: آية ٧٩).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: "عملتم".

<sup>(3)</sup> كذا في التلخيص، وكتب فوق «الذي»: «كذا»، وفي النسخ الخطية: «قال سفيان أواه لم علمتم يوم ترى أهل الجنة الذي في النار»، وما في التلخيص قريب مما تقدم في الفتن: «قال: وهو يوم الحسرة قال: فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة، ثم يقال: لو عملتم. قال: فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار...»، ونحوه عند ابن أبى شيبة (٢٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) (المدثر: آية ٤٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٢٨ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَ، عَنْ أَبِي الْهَيْمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِبَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِبَ لَهُ الثَّقَلَانِ، مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الأَرْضِ (٥٠) (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (المدثر: آية ٤٣ إلى ٤٦).

<sup>(</sup>٢) (المؤمنون: آية ١٠٧ و ١٠٨).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/١٥-١٣٣١٩)، وقد تقدم في التفسير (٣٩١٥) مختصرا، وفي الفتن (٨٧٦٩) مطولا، و(٨٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما احتجا بأبي الزعراء». نقول: بل قال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٢١): «روى عن ابن مسعود رضى الله عنه في الشفاعة: (ثم يقوم نبيكم رابعهم)، والمعروف عن النبي على: (أنا أول شافع)، ولا يتابع في حديثه».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): (في الأرض).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٠-٥٣٠٤).

٩٠٢٩ - أخررْناه أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ [أَكْثَرَ] مِنْ [عَدَدِ] هَؤُلاءِ(١) -يَعْنِي الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا - لَا آتِيكَ، وَلَا آتِي دِينَكَ، وَقَدْ كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ، بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا؟ قَالَ: «بِالْإِسْلَامِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا آيَةُ الْإِسْلَام؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِم عَنْ مُسْلِم مُحَرَّمٌ، إِخْوَانٌ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُسْلِم أَشْرَكَ (") بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، حَتَّى بُفَادِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، مَالِي آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ، أَلَا وَإِنَّهُ سَائِلِي: هَلْ بَلَّغْتَهُ ٣ عِبَادِي؟ وَإِنِّي قَائِلٌ: رَبِّ قَدْ أَبْلَغْتُهُمْ "، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُفَدَّمَةً أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ، ثُمَّ أَوَّلُ (٥) مَا يُبِينُ عَنْ أَحَدِكُمْ لَفَخِذُهُ وَكَفُّهُ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا دِينُنَا؟ قال: «هَذَا دِينُكُمْ ﴿ وَأَيْنَ مَا تُحْسِنُ یَکْفِكَ»(۷).

> ما بين المعقوفات ساقط من جميع النسخ، والمثبت من التلخيص. (1)

في (س): ﴿الشركِ﴾. (٢)

في (م) و (ك): «بلغت». (٣)

في (س): «بلغتهم». (1)

في (ك): «ثم إن أول». (0)

قوله: (قال هذا دينكم) ساقط من (ز) و(م). **(7)** 

إتحاف المهرة (١٣/ ٣٣٤–١٦٨٠٢)، وقد تقدم في التفسير (٣٦٨٥) و(٣٦٨٦)، **(V)** وقريبا (۸۹٤۲).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٣٠ - صُرِّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنْ أَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: "لَسُرَادِقُ" النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: "لَسُرَادِقُ" النَّارِ أَرْبَعِينَ سَنَةً " كُلُرٍ، كُلُّ جِدَارٍ مِنْهَا مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً " " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٣١ - صرمًا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسِ الْمَالِكِيُّ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلِ الدَّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و وَقَصَّعًا، يَقُولُ: الْعَوَّامِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ('' قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و وَقَصَّعًا، يَقُولُ: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلهُ بَابُ بَالِمُنَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْمَسْجِدُ وَمَا يَلِيهِ، وَظَاهِرُهُ وَادِي جَهَنَّمَ (''. وَهُوَ السُّورُ الشَّرْقِيُّ، بَاطِئَهُ الْمَسْجِدُ وَمَا يَلِيهِ، وَظَاهِرُهُ وَادِي جَهَنَّمَ (''. وَهُوَ السُّورُ الشَّرْقِيُّ، بَاطِئَهُ الْمَسْجِدُ وَمَا يَلِيهِ، وَظَاهِرُهُ وَادِي جَهَنَّمَ ('').

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: على ضعيف). نقول: قد توبع عليه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: "ليس أدق"، وكتب فوقها في (ك): "ط سرادق"، والمثبت من التلخيص، والسرادق قال ابن الأثير (٣/٩٥٣): "كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٠-٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) أبو العوام مؤذن بيت المقدس وسادنه، قال الإمام أحمد: «لا أدري ما اسمه» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

<sup>(</sup>٥) (الحديد: آية ١٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٩/ ٢٥٩–١٢١٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٣٢ – صَمَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَمْرُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ مِقْمَعٌ مِنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَمْلُ النَّارِ، قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ مِقْمَعٌ مِنْ حَدِيدِ جَهَنَّمَ الْجَبَلَ، لَتَفَتَّتَ كَمَا يُضْرَبُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، لَصَارَ رَمَادًا» (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٣٣ - صرفًا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ عَقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ عَقْلَةً بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ'"، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عِقْنَا، قَالَ: ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ تَبَسَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَلَا تَسْأَلُونِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ وَسَحِكْتُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبّ، أَلْيسَ وَعَدْتَنِي أَنْ لا تَظْلِمَنِي؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي لا أَقْبَلُ عَلَيَّ شَهَادَةَ شَاهِدِ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. فَيَقُولُ: أَوْ لَيْسَ كَفَى بِي شَهِيدًا، وَبِالْمَلاثِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ؟». إلاّ مِنْ نَفْسِي. فَيَقُولُ: أَوْ لَيْسَ كَفَى بِي شَهِيدًا، وَبِالْمَلاثِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ؟». قَالَ: «فَيُرَدِّدُ هَذَا الْكَالَمَ أَنْ كَانَهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُمْ وَسُحْقًا، عَنْكُمْ " كُنْتُ أَجَادِلُ» (").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٠ - ٥٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق الزهري القاضي.

<sup>(</sup>٣) في (س): «الكلمات».

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ والتلخيص، وكتب في حاشية (ز): "صوابه: عنكن».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٦٧-١٢٤١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٩٠٣٤ - صُرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: "لَوْ أَنَّ دَلُو غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنَّ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: "لَوْ أَنَّ دَلُو غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي اللَّنْيَا، لِآنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٣٥ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُويَهُ الصَّفَّارُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ "، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ عِمَامَتَهُ، وَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِكَ؟ فَقَالَ: جِئْتُ مِنْ عِنْدِ فَجَعَلَتْ تَنْزِعُ عِمَامَتَهُ، وَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِكَ؟ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ وَقَالَتْ: جِئْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِكَ؟ فَقَالَ: ﴿ وَقَالَتْ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، يُحَدِّثَ عَنِ النَّبِيِ يَعَيِّهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَقَلُ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّيَاءُ ﴾ النَّسَاءُ » (\*).

هَذَا حَدِيثٌ (٥) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم (۸/ ۲۱٦) من طريق الثوري عن عبيد بن مهران المكتب فقال: عن الفضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي به، ولم يذكر شريكُ بن عبد الله القاضي «الفضيل»، وشريك كثير الخطأ، وعلى بن قادم الراوي عنه فيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤١-٥٣٠٨)، وتقدم في التفسير (٣٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (س) و(م): «الصنعاني»!، وعنه محمد بن أحمد بن عمرويه.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٢–١٥٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) زيد في (س) و (م): "صحيح".

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٨/ ٨٨) من حديث معاذ العنبري وغندر عن شعبة به.

٩٠٣٦ - حريم مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بن الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ، ثَنَا سُلَمَةً، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُ (١) الْبَجَلِيُ، ثَنَا سُلَمَةً، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُ (١) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ فِي هَوْدَجِهَا، وَاضِعَةٍ يَدَهَا عَلَى (١) عُمْرَةٍ، فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، إِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانٍ كَثِيرَةٍ فِيهَا غُرَابُ أَعْصَمُ (١) أَحْمَلُ هُوْدَجِهَا، فَلَمَّا نَزَلَ الشَّعْبَ، إِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانٍ كَثِيرَةٍ فِيهَا غُرَابُ أَعْصَمُ (١) أَحْمَلُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْعُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ » (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٣٧ - حرثًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا عَبَيْدِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عَمْرَةٍ، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي يَلِهَا خَوَاتِيمُهَا، وَقَدْ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا، فَدَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَوْدَجِهَا، فَذَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَوْدَجِهَا، فَلَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَوْدَجِهَا، فَلَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَوْدَجِهَا، فَلَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَوْدَجِهَا، فَلَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ شِعْبًا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَوْدَجِهَا، فَلَا الشَّعْبِ، فَإِذَا غِرْبَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا غُرَابٌ أَعْصَمُ مُنْ إِنْ الْعَلِيلَةُ فِي هَذَا الشَّعْبِ، فَإِذَا غِرْبَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا غُرَابٌ أَعْصَمُ مُنْ الْعَاصِ مِيْ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ شَعْرُهُ الْمُ الْعَامِ فَالَا السَّعْبِ، فَإِذَا عُرْبَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا غُرَابٌ أَعْصَمُ مُا السَّاسِ فِي هَذَا الشَّعْبِ، فَإِنَا عُرْبَانٌ كَثِيرَةً، وَإِذَا عُرْبَابً اللهُ عَلَى الْعَرَابُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَامِ لَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللْعُرُولُ الْعُنْ الْعِلْعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُرَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى الْعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَالِ الْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِيْ الْعَلَالِهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَا الْعَلَالِهُ الْعَلَالِيْ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِهُ

<sup>(</sup>١) هو: عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني، وثق، لكن لم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ١ في ١٠.

 <sup>(</sup>٣) في (س): "أعظم"، وفي (ك): "عظيم"، وغير موجودة في (ز) و(م)، والمثبت من التلخيص، والأعصم قال ابن الأثير (٣/ ٢٤٩): "الأبيض الجناحين، وقيل: الأبيض الرجلين".

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٨٨٨- ١٥٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(س) و(م): «أعظم»، وفي (ك): «عظيم»، وقد تقدم في الحديث السابق.

الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا كَقَدْرِ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ [مَنْصُورٍ، وَرَوَاهُ] الْأَعْمَشُ ('' بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٨٨٨ - ١٥٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) هو: ذر بن عبد الله بن زرارة الكوفي الهمداني والد عمر بن ذر، يروي عن وائل بن مهانة، وقيل: عن حسان –مجهول– عن وائل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (سي): «تكثرون».

<sup>(</sup>٥) قوله: «من» ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أغلب» ساقط من (س).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (س): «الرجال».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٠٥ – ١٣٢٩٧).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين زيادة لا بد منها؛ فإن المصنف خرج بعدُ رواية جرير بن =

٩٠٣٩ - حَرَّمُا اللهِ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ وَ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَا اللهِ يَنْ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْكُنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْكُنَّ اللهِ عَلَيْكُنَا أَكُثُرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup> عبد الحميد عن «منصور»، وأيضا ففي تلخيص الذهبي: «تابعه -يعني الثوري-جرير عن منصور»، وأما رواية الأعمش فقد تقدمت برقم (٢٨٠٥) من حديث عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن ذربه.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/ ۵۰۰ – ۱۳۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) في (ك): "ثنا أبو عمر أحمد بن عمرو التميمي"، وفي (س): "ثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار بن عمر"، وجل هذا الحديث ساقط من (ز) و(م)، وفي الإتحاف: "أحمد بن عبد الجبار"، وهو أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد التميمي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) كذا قال أبو معاوية، وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي هو ابن أخي زينب بنت معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، ولعله ابن أخيها من الأم أو الرضاعة، قال الترمذي (٢/ ١٧٣): "وأبو معاوية وهم في حديثه، فقال في حديثه: عن عمرو بن الحارث ابن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب،

<sup>(</sup>٤) من بداية الحديث إلى هنا ساقط من (ز) و(م).

عَبْدُ اللهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامِ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ لَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ(').

٩٠٤١ - فَأَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الزَّاهِدُ مِنْ " أَصْل كِتَابِهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ ﴿ فَالْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْل جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَام فِي حِجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: اذْهَبِي فَسَلِيهِ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا كَحَاجَتِي، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَتُجْزِئُ عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا، وَعَلَى أَيْتَام فِي حِجْرِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ. قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِب». قَالَ: فقال: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْأَلَانِكَ عَنِ " النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَأَيْنَام فِي حُجُورِهِمَا، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٧٢ - ٢١٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) في (ز): افي ١٠

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن» ساقط من (ز) و(م).

عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَتَفَرَّدَ مُسْلِمٌ وَخُلْكُه بِإِخْرَاجِهِ مُخْتَصَرًا (''.

عَالَى، ثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَف، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَالَى، ثَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُف، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةً "، قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةً "، قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ إِيَّامِ الشَّرْقِيِّ يَبْكِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ فَقَالَ: مِنْ هَهُنَا، أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ أَنَّهُ رَأَى جَهَنَّمَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٣ - حرثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَرْدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ، قَالَ: «مَاءٌ كَالْمُهْلِ كَعَكِرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرْبَهِ إِلَى فِيهِ، سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٧٧٢ - ٢١٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) بل أخرجاه بنحوه من حديث الأعمش عن أبي واثل عن عمرو بن الحارث عن زينب به، قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب؛ البخاري (۲/ ۱۲۱)، ومسلم (۳/ ۸۰).

<sup>(</sup>٣) من رجال التهذيب، قال أبو حاتم الرازي: «لا أرى سمع من عبادة بن الصامت».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٢ - ١٧٨٠)، وقد تقدم برقم (٣٨٢٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٣ - ٥٣١٩) وتقدم برقم (٣٨٩٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٤ - أَخْمِرُ الْمِرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِيدٍ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِيدِ الْحُبْرَانِيِّ (الْمُعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَالِيَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَالِيَّةً، لَلْمُ النَّارِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: «إِنَّ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: «إِنَّ الْفُسَّاقُ هُمْ أَهْلُ النَّارِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: «النِّسَاءُ». قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أُمَّهَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا، وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٥ - أخمر عابدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيل، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ كَعْب، عَنْ أَبِيهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ فَي الطُّفُوفِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ فِي الصُّفُوفِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ فِي الصَّفُوفِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ، ثُمَّ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَتَأْخَرَ وَتَأَخَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ وَرَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَيَلِيهِ عَلَى يَتَنَاوَلُهُ مَنْ النَّاسُ، ثُمَّ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْنًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الرَّهُورَ وَالنَّاسُ، وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُ الْكُلُ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالنَّصْرَةِ، فَتَنَاوَلُكُ مَنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالنَّصْرَةِ، فَتَنَاوَلُتُ قِطْفًا مِنْ عِنَبِهَا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لِأَكُلَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالنَّصْرَةِ، فَتَنَاوَلُتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالنَّصْرَةِ، فَتَنَاوَلُكُ مَنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالنَّصْرَةِ، فَتَنَاوَلُتُ قَعْمَ اللهِ مَنْ عَنِهَا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لِأَكُلَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

<sup>(</sup>۱) قيل اسمه أخضر بن خوط، وقيل: النعمان بن بشير، وثقه العجلي وابن حبان، ولم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/٦١٣-١٣٤٩٩)، وقد تقدم برقم (٢٨٠٦) من حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير فقال: عن زيد بن سلام عن جده عن عبد الرحمن بن شبل به.

وَالأَرْضِ لا يُنْقِصُونَهُ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَتَهَا، تَأَخَّرْتُ عَنْهَا، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ، إِنِ ائْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ، وَإِنْ سَفْعَتَهَا، تَأَخَّرْتُ عَنْهَا، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ، إِنِ ائْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ، وَإِذَا أَعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَأَلْنَ أَلْحُفْنَ اللهِ مَعْبَدُ بِي النَّارِ، وَأَشْبَهُ مَا رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بِنُ أَكْثَمَ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَأَشْبَهُ مَا رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بْنُ أَكْثَمَ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَأَشْبَهُ مَا رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بْنُ أَكْثَمَ اللّهُ وَالِدٌ؟ اللهُوزَاعِيُّ (")». فَقَالَ مَعْبَدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَحْشَى عَلَيَّ مِنْ شَبِهِهِ، فَإِنَّهُ وَالِدٌ؟ اللهُونَ اللهُ الْتُوبَ عَلَى عِبَادَةِ اللّهُ مِنْ اللهُ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٦ – أخْمِرْ فِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَوَ هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو هُرَيْرَةَ وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَهُو الْنَ لُحَيِّ النَّارِ، وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَهُو الْنَ لُحَيِّ النَّارِ، وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَهُو الْنَ لُحَيِّ النَّارِ، وَهُو يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَهُو الْنَ لُحَيِّ النَّارِ، وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «وإن سألن ألحفن» ساقط من (ك)، وفي (س): «ألفحن».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «الكلبي»، والمثبت من التلخيص، وهو كعبي خزاعي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/٣١٦-٥٣)، ورواه الإمام أحمد (١٧٤/٣٥) عن أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني عن عبيد الله بن عمرو الرقي به، ورواه أيضا (٣٥/ ١٧٣) و (٢٣٩/٣٥) من حديث أحمد بن عبد الملك وحسين بن محمد المروذي وزكريا بن عدي فقالوا: عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴾ وابن عقيل فيه لين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ، والمثبت من التلخيص.

إِنَّكَ (١) مُسْلِمٌ، وَإِنَّهُ(١) كَافِرٌ »(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٧ – صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهَ مُنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٨ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِصْحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِصْحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْحِينِ "، قَالَ: حَدَّثَ أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْهُ،

<sup>(</sup>١) في (س): «لأنك».

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ك): الوهوا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٧٣ - ٢٠٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): "عرى" وضبب فوقها في (ز)، ومكانها في (ك) بياض، وساقطة من (س)، والمثبت من التلخيص، وعند الطبري (٢٣١/١٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (٨/ ٢٥٥٨) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به: "إذا كان يوم القيامة عُرَّفَ الكافر ..."، وكذا رواه أسد بن موسى في الزهد (ص٤٧)، وأبو يعلى (٢/ ٢٥٧) من حديث ابن لهيعة عن دراج به.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤١ - ٥٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) زيد في (ك) و (س): «بن حرب» يعنى: أبا جعفر الضبى المعروف بتمتام.

<sup>(</sup>٧) كتب في حاشية التلخيص: «سلام كبير».

قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ، حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتِ السُّفُنُ فِي دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمْعِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٤٩ - أخمر الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ ﴿ فَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً "، ثَنَا فَرْقَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو نَصْرٍ، ثَنَا عُفْبَةُ بْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيَ النَّبِيِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «لَوْ أُخِذَ سَبْعُ خَلِفَاتٍ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَيَ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: «لَوْ أُخِذَ سَبْعُ خَلِفَاتٍ بِشُحُومِهِنَّ، فَأُلْقِينَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، مَا انْتَهَيْنَ إِلَى آخِرِهَا سَبْعِينَ عَامًا »(١٠). (٥)

٩٠٥٠ - حرث عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَبِيبٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُ (١٠)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ الشَّيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أُتِيتُ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ الشَّيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أُتِيتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ الشَّكِينَ ، فَسَارَ بِنَا، إِذْ أَتَى رَجَلٌ، إِذَا ارْتَفَعَ بِالْبُرَاقِ، فَرَكِبْتُ خَلْفَ جِبْرِيلَ الشَّكِينَ ، فَسَارَ بِنَا، إِذْ أَتَى رَجَلٌ، إِذَا ارْتَفَعَ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۰/ ۸۶–۱۲۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) لكن رواه ابن أبي شيبة (١٨/ ٤٨٨) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٦١) من طريق يزيد بن هارون عن سلام فقال: عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى به موقوفا.

<sup>(</sup>٣) هو: سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني، وعنه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي.

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده صالح»، نقول: فرقد قال أبو حاتم: هو شيخ، ووثقه ابن حبان أيضا، ووثقه ابن حبان أبي الحسناء قال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبان أيضا، لكن نقل الذهبي في الميزان أن الكناني قال عن أبي حاتم الرازي: مجهول، قال: وكذا قال على بن المديني: عقبة مجهول، وانظر لسان الميزان (٥/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/٤١٤-٠١٩٦٠)، وقال: «لم يتكلم عليه، وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٦) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي، المعروف بالعيشي.

ارْتَفَعَتْ رِجْلَاهُ(١)، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ». قَالَ: «فَسَارَ بِنَا فِي أَرْض غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ، فَيْحَاءَ طَيْبَةٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، إِنَّا كُنَّا نَسِيرُ فِي أَرْضِ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضِ فَيْحَاءَ طَيْبَةٍ. قَالَ: تِلْكَ أَرْضُ النَّارِ، وَهَذِهِ أَرْضُ الْجَنَّةِ». قَالَ: «فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ قَائِم يُصَلِّي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ. فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسْرَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَىٰ ». قَالَ: «فَسِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَتَذَمُّرًا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ. [فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسْرَ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى ] ("). قُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ وَصَوْتُهُ؟ قَالَ: عَلَى رَبِّهِ؟ قُلْتُ: عَلَى رَبِّهِ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَدْ يَعْرِفُ (") ذَلِكَ مِنْ حِدَّتِهِ ». قَالَ: «ثُمَّ سِرْنَا، فَرَأَيْتُ مَصَابِيحَ وَضَوْءًا ». قَالَ: «قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُمْ أَتَدْنُو مِنْهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَنَوْنَا، فَرَحَّبَ، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ،

<sup>(</sup>۱) كذا، وعند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (۱۱، ۱۹۹)، والبزار (۱٤/۵) وأبي يعلى (۸/ ٤٤٩) والطبراني (۱۰/ ۸٤): «فسار بنا، فكان إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير موجود في (ك) و(س) والتلخيص، وفي (ز) و(م) بعد هذا أخوك محمد: «فقال قلت: ... -بياض-»!، فأثبتناه من رواية الحارث والبزار وأبي يعلى والطبراني، وسقط من رواية الطبراني ذكر عيسى.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «قد عرف».

فَنُشِرَتْ لِيَ'' الْأَنْبِيَاءُ، مَنْ سَمَّى اللهُ عَجَلَقَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَا هَؤُلاءِ النَّفْرِ الثَّلاثَةِ: إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلامُ»'''.

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو<sup>٣</sup> حَمْزَةَ الْأَعْوَرُ مَيْمُونٌ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقَاوِيلُ أَئِمَّتِنَا فِيهِ<sup>٣</sup>، وَقَدْ أَتَى بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُخَرِّجْهَا الشَّيْخَانِ ﷺ فِي ذِكْرِ الْمِعْرَاجِ.

١٥٠٥ - أَصْرِفِي عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ (٥٠)، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّةٍ، قَالَ: "تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ (١٠): برُدْةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَيْرٍ حِسَابٍ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، وَصِنْفٌ "عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ، فَيَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُو وَصِنْفٌ " عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ، فَيَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُو أَعْلَى الْبَهُ وَعَلَى ظُهُورِهِمُ أَعْلَى الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ وَعَلَى ظُهُورِهِمُ الْجَنَّةَ وَعَلَى ظُهُورِهِمُ الْجَنَّةَ وَعَلَى ظُهُورِهِمُ الْجَنَّةَ وَعَلَى ظُهُورِهِمُ الْجَعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْجَنَّةِ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْجَعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةُ وَالْجَنَةَ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْمُورَةِ مَنْ عَبِيدِي الْمَالَةُ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْمُعْمَالِ وَالْتَصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْمَالُومَ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةَ الْمُورِهِمُ الْمَالُومَ الْمَالُومَ وَالْمَالِومَ وَالنَّصَارَى، وَاذْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَا يَعْمُولُومِ وَالْمُورِهُمُ الْمُؤْلِومُ الْمِي شَيْعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِومِ وَالنَّصَارَى، وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومِ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْل

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «فبشرت بي»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٧٨–١٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) في (س): «وأبو».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ضعفه أحمد وغيره»، نقول: لم نر من وثقه.

<sup>(</sup>٥) هو: شداد بن سعيد البصري، أخرج له مسلم طرفا من هذا الحديث (٨/ ١٠٥) من حديث حرمي بن عمارة عنه، وقد تقدم في الإيمان (١٩٣)، والتوبة (٧٨٧٧).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: «ثلاث أصناف»، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٧) كذا في (س)، ومكانها في (ك): «بياض، وفي (ز) و(م): «وآخرين يحوز»، وفي التلخيص:
 «وآخرون»، وقد تقدم في الإيمان: «وصنف يجيئون».

 <sup>(</sup>٨) في (ك) و(س) والتلخيص: «عباد»، وتقدم في الإيمان: «فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم
 فيقول: ما هؤلاء؟، فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك».

## برَحْمَتِي <sup>(۱)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٥٢ - صُنْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ"، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «الْمَكُرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ » ".

٩٠٥٣ – أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُويَهُ الصَّفَارُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ (")، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنَّ اللهُ كَانَ يَقُولُ: كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّ مَلَكَيْنِ مِنَ أَطَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ بَعْدُ ؟ فَإِذَا رَآهَا قَالَ: لَا مَرْحَبًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ سَأَلًا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، فَكَانَا يَقْضِيَانِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَمْسَيَا تَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ وَعَرَجَا بِهَا إِلَى اللَّرْضِ، فَكَانَا يَقْضِيَانِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَمْسَيَا تَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ وَعَرَجَا بِهَا إِلَى اللَّرْضِ، فَكَانَا يَقْضِيَانِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَمْسَيَا تَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ وَعَرَجَا بِهَا إِلَى اللَّرْضِ، فَكَانَا يَقْضِيَانِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَمْسَيَا تَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ وَعَرَجَا بِهَا إِلَى اللَّرْضِ، فَكَانَا يَقْضِيَانِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَمْسَيَا تَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ وَعَرَجَا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَيضَ لَهُمَا الشَّهُوهُ وَ الْفَيْسِهِمَا، فَلَمْ يَزَالَا يَفْعَلَانِ حَتَّى وَعَدَتْهُمَا الشَّهُوهُ وَعَلَانِ عَلَى السَّمَاءِ، فَمُسِخَتْ، فَجُعِلَتْ كَمَا الْكَلِمَةَ، فَتَكَلَّمَة الْتِي تَعْرُجَانِ بِهَا، فَعَرَجَتْ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَمُسِخَتْ، فَجُعِلَتْ كَمَا الْكَلِمَة، فَتَكَلَّمَة وَتَكَلَّمَة وَتَكَلَّمَة وَتَعَلَى السَّمَاءِ، فَمُسِخَتْ، فَجُعِلَتْ كَمَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ١٠٢ – ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ويقال: سعد بن سنان الكندي المصري، لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧-١١٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو: الأحوص بن جواب الكوفي، يروي عن يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى متروك.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «فقيض لهما امرأة».

تَرَوْنَ، فَلَمَّا أَمْسَيَا تَكَلَّمَا بِالْكَلِمَةِ الَّتِي كَانَا يَعْرُجَانِ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمْ يَعْرُجَا، فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا: إِنْ شِنْتُمَا فَعَذَابُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ شِنْتُمَا فَعَذَابُ الدُّنْيَا إِلَى يَعْرُجَا، فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا: إِنْ شِنْتُمَا فَعَذَابُ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تَلْتَقِيَانِ ('' الله، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَكُمَا، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَكُمَا، فَنَوْمَ السَّاعَةُ، عَلَى أَنْ تَلْتَقِيَانِ ('' الله، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَكُمَا، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَكُمَا، فَنَظَرَ (") أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: بَلْ نَخْتَارُ عَذَابَ الدُّنْيَا أَلْفَ أَلْفَ ضِعْفٍ. فَهُمَا يُعَذَّبَانِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَتَرْكُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مِنَ الْمُحَالَاتِ الَّتِي يَرُدُّهَا الْعَقْلُ (")، فَإِنَّهُ لَا يُنْكُرُ لَأَبِيهِ أَنْ يَخُصَّهُ بِأَحَادِيثَ يَتَفَرَّدُ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ (")، فَلَا يُنْكُرُ لَأَبِيهِ أَنْ يَخُصَّهُ بِأَحَادِيثَ يَتَفَرَّدُ بِهَا عَنْهُ.

٩٠٥٤ - أَخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، مُنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ (١)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ،

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ والتلخيص، وكتب فوقها الذهبي: "كذا".

<sup>(</sup>٢) في (ك): افنسرا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ١٥١ – ٤٧٤٨).

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث»، نقول: ولم نر من وثقه سوى ابن حبان، فإنه ذكره في الثقات (٧/ ٥٩٥): «وقال أحاديث ابنه إبراهيم بن يحيى عنه مناكير»!، ثم ذكره في المجروحين (٢/ ٤٦٤) وقال: «منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه –سلمة بن كهيل – أشياء لا تشبه حديث الثقات كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه ما خالف الأثبات بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات».

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «الصفة»، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن عيسي بن يزيد، أبو بكر الطرسوسي التميمي السعدي.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ "، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَذْكُرُ مَبْلَغَ الْعَرَقِ مِنِ ابْنِ آدَمَ. فَقَالَ: شَحْمَةَ أُذُنِهِ أَنْ مُ مَلَ فَعَلَ الْعَرَقُ. وَأَشَارَ ابْنُ عُمَرَ فَخَطَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلسَّبَابَةِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٥٥ - أخْمِرُ أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنفِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: عُدْنَا مَعَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَاللّهِ، كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشَدَ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ رَجُلًا أَشْدَ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ رَجُلًا أَشْدَ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا أُخْدِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُقَلِينِ الرَّاكِينِ الرَّاكِينِ الْمُقَلِّينِ الرَّاكِينِ الْمُقَلِّينِ الْمُقَلِّينِ الْمُقَلِّينِ الْمُقَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُقَلِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينِ الرَّاكِينِ الرَّاكِينِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِينِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْهُ مَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ والتلخيص والإتحاف، ورواه أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي في مسند بن عمر (ص٢٩) عن أبي عاصم، فقال: عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه به بدون ذكر سعيد، والصواب ما تقدم (٨٩٦١) من حديث أبي قلابة، وكذا رواه الإمام أحمد (٨١/ ٣٦٥)، ويعقوب بن إبراهيم عند أبي يعلى (٢٠/ ٧٧) ثلاثتهم عن أبي عاصم فقال: عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن سعيد بن عمير به. وسعيد بن عمير بن نيار، وقيل: بن عقبة بن نيار وثقه ابن حبان، وقال ابن معين: لا أعرفه.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٥/ ٢١٩ - ٥٢٥٥) و (٨/ ٥١ - ٩٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) في (س): «المنفقين»، وفي التلخيص: «المتفقين».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ٥٨٥ - ٩٨٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٩٠٥٦ - حرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ اللهِ بَيْكِيْ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْكِيْ ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ اللهِ بَيْكِيْ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ نُيَّا، وَإِذَا أَرَادَ " بِعَبْدٍ شَرًّا، أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِعَبْدٍ خَيْرًا، عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ " بِعَبْدٍ شَرًّا، أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِغَبْدٍ خَيْرًا، عَجَّلَ لَهُ الْقِيَامَةِ» (").

٥٠٥٧ - أخْمِرْ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلِ بْنُ كَثِيرٍ "، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مِنَ الْمَدَائِنِ عَلَى فَرْسَخٍ، فَلَمَّا جَاءَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: إِنَّ اللهَ وَعَبْلَ يَقُولُ: الْجُمُعَةُ حَضَرَ، وَحَضَرْتُ مَعَهُ "، فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَعَبْلَ يَقُولُ: (الجُمُعَةُ حَضَرَ، وَحَضَرْتُ مَعَهُ "، فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَعَبْلَ يَقُولُ: (الجُمُعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ ". ألا وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ، ألا وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ انْشَرَبَتُ، ألا وَإِنَّ السَّاعَةُ وَلِنَّ الْمِضْمَارُ وَغَدًا الْقَمَرَ قَدِ انشَقَ، ألا وَإِنَّ النَّيْمَ الْمِضْمَارُ وَغَدًا السَّبَاقُ. [فَقُلْتُ] لِأَبِي "؛ أَيَسْتَبِقُ " النَّاسُ غَدًا؟ قَالَ: يَا بُنَيَ، إِنَّكَ لَجَاهِلٌ، السَّبَاقُ. [فَقُلْتُ] لِأَبِي "؛ أَيَسْتَبِقُ " النَّاسُ غَدًا؟ قَالَ: يَا بُنَيَ، إِنَّكَ لَجَاهِلٌ، السَّعَةُ اللهُ لَيْوَاقِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم (٨/ ١٢٤) من حديث النضر بن محمد اليمامي عن عكرمة به.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ﴿وإِذَا أَرَادُ اللهُۥ .

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٤٧ – ١١٩١).

<sup>(</sup>٤) قال المصنف عن الدارقطني في سؤالاته له: "ضعيف"، وقال البرقاني: "ضعيف جدا"، لكنه توبع.

<sup>(</sup>٥) يعني: حضر أبي وحضرت معه كما يدل عليه ما يأتي.

<sup>(</sup>٦) (القمر: آية ١).

 <sup>(</sup>٧) قوله: «فقلت لأبي» ساقط من (ز) و(م) و(ك)، وسقط من (س): «فقلت» ومكانه في
 التلخيص بياض ضبب فوقه، وكتب في الحاشية: «فقلت».

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «استبق»، والمثبت من التلخيص.

إِنَّمَا يَعْنِي: الْعَمَلُ الْيَوْمَ، وَالْجَزَاءُ غَدًا. فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى، حَضَرْنَا، فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَلَّلْ يَقُولُ: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْفَكَرُ ﴾. أَلَا وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ وَغَدًا السِّبَاقُ، أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ وَغَدًا السِّبَاقُ، أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ وَغَدًا السِّبَاقُ، أَلَا وَإِنَّ الْغَايَةَ النَّارُ، وَالسَّابِقُ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٩٠٥٨ - حرثُما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ مَا اللهِ عَلْمَ مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٩-٤٢٦٤)، قال أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٨٠): «رواه جماعة عن عطاء»، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (١٩/ ٢٥٠)، والزهد لأبي داود (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٣٩–٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (١/ ٢٧١): «هي جمع مجسد بضم الميم، وهو المصبوغ المشبع بالجسد، وهو الزعفران أو العصفر».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): (ولولا).

صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَالُوا عَلَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ خَلِيلِي أَبَا ('' الْقَاسِمِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ نَنْجُوَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ الْفَالِدُ '' لَعَلَّنَا أَنْ نَنْجُوَ مِنْهَا ('') لَعَلَّنَا أَنْ نَنْجُو مِنْهَا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِنْ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ سَمِعَ مِنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ عَظْلَقُهُ (١).

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الطُّفَاوِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَوْلِهِ وَ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ اللهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ مَنْ كَانَ مِقْدَارُهُ فَلَا لَهُ وَكَذَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ عَلَيْهِ عَلَمْ بِهِمَا. نَكُرَهُ أَنْ نَقُولَ فِي عَبَاسٍ عَلَيْهِ مَا لِللهُ بِغَيْرِ عَلْمٍ اللهُ وَكَالًا فِي كِتَابِهِ، اللهُ أَعْلَمُ بِهِمَا. نَكْرَهُ أَنْ نَقُولَ فِي عَبَّاسٍ وَ اللهُ بِغَيْرِ عَلْمِ اللهُ وَكَالًا فِي كِتَابِهِ، اللهُ أَعْلَمُ بِهِمَا. نَكْرَهُ أَنْ نَقُولَ فِي كِتَابِهِ اللهُ بِغَيْرِ عَلْمُ اللهُ بِغَيْرِ عَلْمِ اللهُ وَكَالًا فِي كِتَابِهِ اللهُ إِعْمَا اللهُ بِغَيْرِ عَلْمِ اللهُ مِعْمَا اللهُ وَكَالًا فِي كِتَابِهِ اللهُ أَعْلَمُ بِهِمَا. نَكْرَهُ أَنْ نَقُولَ فِي كِتَابِ اللهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ اللهُ وَكُولًا فِي كِتَابِهِ اللهُ بِغَيْرِ عَلْمُ اللهُ وَكُولًا فِي كِتَابِهِ اللهُ إِلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ز) و(س) و(م): «أبو».

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسح، وفي التلخيص: «اقتياد»، وعند أحمد والحارث وأبي نعيم: «اقتدار».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤١/١٤١–١٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ما لحقه"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: لم يلقه، والله أعلم"، نقول: لكن رواه الإمام أحمد (٣٥/ ٣٢٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢/ ٩٧٩) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٦١)، كلاهما عن عفان فقالا: عن همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر به.

<sup>(</sup>٥) (الحج: آية ٤٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٣٣٤- ٧٩٤)، وقال: اوهو آخر حديث في المستدرك.

## هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

## 

(۱) قال ناسخ النسخة (ز): «آخر كتاب الأهوال، وهو آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك، تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الحافظ وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

فرغ من نسخه العبد محمد بن أبي القاسم الفارقي رفق الله بهما في سلخ ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة بالقاهرة المعزية».

وقال ناسخ (ك): «آخر كتاب الأهوال، وهو آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحافظ وطحمد لله وحده ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعترته وأزواجه الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

ووافق الفراغ من تعليقه عصر الجمعه الثاني عشر من شهر صفر المبارك سنة إحدى عشرة وثمانمائة للهجرة الطاهرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة السلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.

تاريخ الأصل المنسوخ منه في التاسع والعشرين من المحرم سنة ثلاثين وسبعمائة».

وكتب في الحاشية: «انتهت المقابلة لهذا الكتاب على حسب الطاقة والإمكان على الأصل المنسوخ منه والحمد لله أو لا وآخرا، وظاهرا وباطنا في العاشر من شهر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وثمانمائة».

وقال الذهبي في التلخيص: «تم المستدرك للحاكم، والحمد شه، علقه محمد بن الذهبي كله في مائة يوم ويوم، والنسخة المنقول منها فيها سقم، بخط الصريفيني وذلك أجود، وبخط الحسن بن إسماعيل –وقد تقرأ: سعيد – الصابوني السنجاري، وبخط أخر رديء، أصلحت واجتهدت وحذفت من المكرر عدة أحاديث أنبه عليها، ولا قوة إلا بالله تعالى، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وأله وسلم، تم في تاسع عشر من محرم سنة ١٣٧١.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة      | الموضوع                          |
|-------------|----------------------------------|
| الصفحة<br>٧ | كِتَابٌ: الرِّقَاقُ              |
| ٧١          | كِتَابٌ: الْفَرَ ائِضُ           |
| 111         | كِتَابٌ: الْحُدُودُ              |
| Y•1         | كِتَابٌ: تَعْبِيرُ الرُّؤْيَا    |
| 770         | كِتَابٌ: الطِّبُ                 |
| 777         | كِتَابٌ: الرُّقَى وَالتَّمَاثِمُ |
| ۲۸۱         | كِتَابٌ: الْفِتَنُ               |
| ٥٨٣         | كِتَابٌ: الْأَهْوَالُ            |

